# الله الخمز الناب

﴿ الحمدُ لله خالَقَ الْحَلْقِ ، والقاضي بالحَقِّ ، والمُثيب على الصَّدق ، وربِّ كل شيء ، وفاصل الأمُور ، العالم بمنا يكونُ ، وتحصّل مافي الصُدُورِ ، لاشيء مثلَه ، العمليِّ العظيم ، وصلى اللهُ على عبدِه ورَسُوله سيَّدِ النَّهْبِينَ ، وإمام المتَّقين ، محمَّد خاتم المرسَّلين ، وعلى جميع أنبياتُه ورُسُله وملا تبكتِه المقَــر بين .

الحكم بن الناس أما بعم ؛ وإن اللهَ عز وجل بإفامته الحقُّ بين عِباده ، حَمَل الحَـكمَ بينهم

أرفع الأشمياء وأجالها خطرا

أَرْفَعَ الْأَشْيَاءُ ، وأَجَالُهَا خَطَراً ، وأَسْتَخَافَ الخُلْمَاءَ فِي الْأَرْضِ لِلْيَقِيمُواْ حُكُمَة ، وُيُنْصِفُوا مِن عَبادِه ، ويَقُومُوا بِأَمْرِه ، فقال عزَّ وَجَالَّ : ﴿ يَادَاوْ دُ إنَّا جَعَلْمَاكَ خَلَيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحَكُمْ بِينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وِلا تُتَّبِيعِ الْهُوَى قَيْضًاك عن سبيل الله إنَّ الذين يَضِلُون عن سبيل اللهِ لَهُمْ عَدَابٌ شديدٌ يما تُنسوا يُومَ الْحِسَابِ (١) ﴾. فاستخلفه في أرْضِه لإقالة حُكُمه ، واثبّاع سَبَيْلُهُ ، وَحَذَّرِهُ النَّبَاعَ الْهُوَى ؛ وَالصَّلَالَةَ عَنَ الْقَصْدُ ، وَأُوعَـــدُهُ عَلَى ذلك الوَّعِيدَ الذي قَصُّه عليه .

وقال لنَّهِيِّه محمَّد صلى اللهُ عليه وسلم : ﴿ إِنَّا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِنَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكُّمُ مِينَ النَّاسِ بِمِنَا أَرَاكُ اللَّهُ وَلَا تَـكُنُّ لَلْخَاتُمِينَ خَصِيمًا (٢) ﴾ . فَلَمْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِ ؛ بَلَ قَالَ لَهُ : ﴿ لَتَحْكُمُ ۖ بَمَا أَرَاكُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) آية ٢٩ سورة ص .

<sup>(</sup>۲) ، ه.١ سورة النساء .

وقال تبارك اسمه : ( وأ نولنا إليك الكتاب بالحق مُصَدَّقاً لِلَ بين يديه من الكتاب ومُهَيْمِناً عليه فاحكم الينهم بما أ نو ل الله ولا تتبيع أهواء مُم عا جانك من الحق (١) . وقال تقدّس اسمه ليمباده : ( إنَّ الله يأمُر كم أن تُودُوا الأماناتِ إلى أهلها وإذا حَكَمْتُم بين النّاسِ أن تحكمُوا بالقدل إنّ الله نيما يمثلك به (٢) ) في آي كثيرة يأمر فيها باتباع أمره ويُحدِّد أن ألله نيما يمثلكم به (٢) ) في آي كثيرة يأمر فيها باتباع أمره ويُحدِّد أن يُحاد عن ذلك بهـوى ، أو اتباع مَطْمَع ، وبدُمُ من فقل ذلك فذلك أذ يقولون ال يُحاد عن ذلك بهـوى ، أو اتباع مَطْمَع ، وبدُمُ من فقل ذلك فذلك الذين يَكتُبُون الكتاب بأيديهم ثم يقُولون أذ يقولون عز وجل : ( فو يل للذين يَكتُبُون الكتاب بأيديهم ثم يقُولون وو يل لم مما كتبت أيديهم قليلا والله عالم الله عما كتبت أيديهم في المالي الم مما كالتبت بأياني ثمنا فليلا والما في موضع آخر : ( وأمًا القاسِطُون فكانوا لِحَهَا أَنْ فَا نَفُونِ (١٠) ) . وقال في موضع آخر : ( وأمًا القاسِطُون فكانوا لِحَها مَمْ كالله عالمَه الله عالمَه عما كتبت كله فكانوا لِحَها مَمْ عَمَا كَلْه الله عالى . وقال في موضع آخر : ( وأمًا القاسِطُون فكانوا لِحَها مَمْ عَمَا كُلُسُ الله عالمَه عَمَا كُلُوا لَهَا القاسِطُون فكانوا لِحَها مَمْ عَمَا كُلُوا المُها الفاسِطُون فكانوا لِحَها مَمْ عَمَا كُلُوا المُها الفاسِطُون فكانوا لِها كُلُوا المُها الفاسِمُ عَمَا كُلُوا المُها الفاسِمُ كُلُولُ المُولِ الله الفاسِمُ المُنْ الله الفاسِمُ كُلُولُ المُها الفاسِمُ الله الفاسِمُ المُنْ الله الفاسِمُ المُنْ المُنْ الله الفاسِمُ المُنْ الله ا

والقاسط الجائرُ الظالمُ فيها حدَّثنا أحمد بن محمد القُرَنى (٢): قال: حدثنا أبوحُذَيفة : قال: حدثنا أبسبل، عن ابن أبى تجيح، عن مجاهد، قال: القاسط الظّالمُ الجائر ـ وحدَّثنا الحسنُ بنُ أبى الرَّبيع الجُرْجانى: قال: أخبرنا عبدُ الرزّاق عن

<sup>(</sup>١) آية ٤٨ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) د ٥٨ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) . و ٧٩ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) د ٤١ سورة البقرة .

<sup>(</sup>a) • 10 سورة الجن .

<sup>(</sup>٦) فى الاصل القرنى وصوابه البراتي وقد تكرّر ذكر اسمه فى الكتاب وستذكر ترجمته فى فهرست الاعلام .

مَعْمَر عن قَتادة : قال : القاسِطُ الظالم .

ومن كلام العرب قسط (۱) إذا جار بغير ألف فهو قاسط؛ قال الله المر الفسطين عز وجل : (وأما الفاسطون فكانوا لجَهَنَّم حَعَلَباً)؛ وأقسط إذا عَدَل بألف فهو مُقْسِط؛ قال الله عز وجل : (وإنْ طائقتانِ من المؤمنينَ ا قتتَلُوا فأصليحوا بينهما فإن بَقَتْ إحداثهما على الانخرى فقا يُلوا التي تَبْغِي حَي عَلَيْهِما فإنْ فاءَتْ فأصليحوا بينهما بالقدل وأقسطوا إن الله في من يحيبُ المُقْسِطين (۱)).

فَالْمُقْسِطُ العَادِلُ فَى الْحُكَمِ هُو مَنَ الذِينَ ﴿ ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيهُ وَعَلَم عليه وعلى آله وسلم: (المقسطون ( ) على مَنابِر مِن نُورٍ عن يمينِ الرَّحْمِنِ ، وكِلْنا يدّيهِ

<sup>(</sup>۱) قال الزجاج أصل قسط وأقسط جيماً من القسط وهو النصيب فإذا قالوا قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه فى قسطه الذّى يصيبه ألا ترى أنهم قالوا قاسطته فقسطته إذا غلبته على قسطه فهنى قسط على بناء ظلم وجار وغلب. وإذا قالوا أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل فبنى على بناء أنصف إذا أنى بالنّصف والعدل فى قوله وقسمه وفعله.

<sup>(</sup>٢) آية ۾ سورة الحجرات

<sup>(</sup>٣) من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّى في شأنهم أو فيهم

<sup>(</sup>٤) المقسطون على منابر الخ رواه الخطيب في المتفق والمفترق بلفظ: أفضل الشهداء عند الله المقسطون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفيه إسماعيل ابن مكى قال ابن معين ليس بشيء وقال الدارقطني متروك

ورواه ابن حبان عن ابن عمر بلفظ ـ المقسطون يوم القيامة على منابر من نورعن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، المقسطون على أهليهم وأولادهم وما ولوا

ورواه أبو سعيد النقاش فى كتاب القضاة عن ابن عمر ( المفسطون فى الدنبا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحن بما أقسطوا فى الدنبا )

يمين، الذين يَعْدِلُون في حُكْمُهم وما وَلُوا) . كذلك حدّثنا البراهيم بنُ راشِد الآدى : قال : حدّثنا سُفْيانُ ، عن عمرو بن قال : حدثنا سُفْيانُ ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، عن عبد الله بنِ عمرو عن النبي عليه السلام أنه قال : ذلك . وأظن أن على بن عمرو حدّثناه عن ابن عُيَيْنة سَمعه عنه ، والذي أُنْهَنّه عن إبراهيم بن راشد ،

ومثنا أحمدُ بن منصور الرَّمادى : قال : حدّثنا عبد الرزَّاق : قال : أخبرَنا معمر ، عن الزَّهْرِى ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المُقْسطون في الدنيا على مَنابِرَ من نُورٍ يومَ القيامة بين يدى الرّحن بما أقسطوا في الدنيا) . فأعلمتك بهذا الحديث أنَّ المُقْسِطَ العادِلَ أَرفَعُ الناس منزلة يوم القيامة ، وأن مندًه بعند الله .

أخبار القضاه

وقد جَمَعْتُ كَتَابًا في أخبار ُقضاءً الأمصار من عهدرسول الله صلى الله

وفى رواية أحمد ومسلم والنسائى (إن المقسطين عندالله على منابر من نور عن ين الرحن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا) قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين .

وفى علل الجديث لابى محمد عبد الرحن بن أبى حاتم الرازى : سئل أبى عن حديث رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله ابن عمرو قال (المقسطون فقه فى الدنيا يوم القيامة على منابر من نور بين يدى الرحن ما أقسطوا فى الدنيا فقيل لابى : أليس بر فع هذا الحديث ؟ قال : نعم والصحيح موقوف .

والحديث مروى في الكتاب عن ابن عمرو وفي منتتى الاخبار عن ابن عمر . (١) داود بن مهران ـكذا في الاصل والذي عرف في كتب الرجال بالرواية عن سفيان مو داود بن مخراق الفريابي ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ٢٣٩ هـ. عليه وسلم إلى زماننا هذا على قَدْرِ ماانتهى إلى من أخبارهم، وأحكامهم ؛ ومذاهبهم في ولا يَتهم ، ومعرفة أنسامِم وقبائلهم وطرابقهم .

ومَنْ رُوى عنه الحديثُ منهم ذكرتُ من حديثه طَرَقًا ؛ فإن كان مُكِثرًا مشهوراً استغنيتُ بشُهْرتِهِ عَن ذكر حديثه ، وروايته ؛ كعلى بن أبي طالب عليه السلام ؛ وهو أجل القُضاة ؛ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على القَضاء في حياته ، ومُعاذِ بن جَبَل ، وأبي موسى الاشعري ؛ لم أَذْكُر رواياتِهم لكثرة ذلك ؛ وكعبد الله ن مسعود .

نهج المؤلف في حتابه

ومن بعده ، مثلُ الشعبي ، والحسن ، وأمثالِها اقتصرتُ على ذكر أخبارِهم في مُدَّةِ ولا يَتهم القضاء ، واستغنيتُ بشُهْرَيِّهم عن ذكر رواياتهم .

وكذلك من كان مُنْتَشِرَ الفقه منهم لم أذكر فقهه كله ؛ واقتصرتُ على قضاياه .

ومن كان منهم مُقِلا ذكرت روايتَه ، وكذلك نِفْهه وأحكامه ؛ إذكان فقهُه وأحكامُه جرى (١) في أيام ولايته كَشَرَيح القاضي ، وعبد الله بن شُبْرُمة ، ومن جرى مجراهما ؛ فقَصَّدْتُ (٣) بما بَلَغَى عنهم وبدأتُ في هذا الكتاب بما رُوِى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة والتابعين رحمهم الله في التشديد في القضاء ، والـكراهة له ، والفرار منه ،

<sup>(</sup>١) جرى ـ كذا بالاصل ـ والسياق يقتضى جَرَت إلاأن يكون على تأويل المذكور فیستقیم جری .

<sup>(</sup>٢) قص الخبر: أعلمه ، والحديث رواه على وجهه كافتصه وقصصته وقصيته سوا. فالمضعف عند إسناده للنا. يحوز إبقاؤه على حاله أو قلب الحرف الآخير ياء .

والجَرَع من التقدَّم عليه ، ثم ذكرتُ مارُوى فيمن قَضَى بالحَقّ ، ومن قضَى بالجَوْر ، ومن قضى بما لا يَعلَمُ ، ومن ارتشى فى الحكمُ ، وصفةَ الفاضى ، ومن يَنْبَنى أن يُقلَد القضاءَ والحكمُ ، وما جاء فيمن سأل القضاءَ واستَشفَع عليه ، وما جاء في ألا يَقْضِى أحدُ بين اثنين وهو غضبانُ ، والتعديلِ بين الخصوم ، وأشباهَ ذلك ، وما يقارِبُه ، ثم بدأتُ بذكر قضاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته ، والمواضع التى وَلُوها ، وذكر قضاياهم فى هذه المدّة ، ولم أذكر قضاء من قضى منهم بعد ذلك وإن كان إماماً لانى أما قصدتُ ذكرَ القضاء ، وما كان من أحوالها فى حال ولايتها القضاء ، ثم ذكرتُ قضاة أبى بكر ، وعمر ، وعثمانَ ، وعلى ، رحهم الله ، ثم قضاة الخلفاءِ فى البُلدان المختلفة ، وأتيتُ على كثيرٍ من أخبارهم فى هذه الحال . ونسأل الله السلامة ، وحسن التوفيق بقدرته وعونه إنه قريب بحيب .

# بيتاليالغالغا

### ذكر ماجاء فى التشديد فيمن وَلِيَ القضاء بين الناس وأنَّ مَنْ وَلِيَه فقد ذُ ِجَ بنير سِكَينٍ

دن جسل على القصاء فقد ذج بغير سكين مثن الحسنُ بن يحيى بن أبى الربيع الجُرْجَانى قال : أخبرنا أبو عامِرٍ التَقَدى قال : أخبرنا أبو عامِرٍ التَقَدى قال : حدثنا عبد الله بن جعفر التَغْرَمى ، عن عثمان بن محدّ الآخدَيى، عن عبد الرحن الاعرج ، عن أبى مُريرة أن النبي عليه السلام قال : « مَن جُمِل قاضياً فقد ذُبح بغير سَكَّين »

مثن عيسى بن جعفر الورَّاقُ ؛ قال : حدثنا منصور بن سَــلُم أبو سَلَــَة النَّحْزَاعَى ؛ قال حدَّثنا عبد الله بن جعفر ، عن عثمان بن محد ، عن الاعرج والمَقْـنُبرِي ، عن أبى مُريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د مَنْ جُعِل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكَّين (١) .

<sup>(</sup>١) روى صاحب الكتاب هذا الحديث بألفاظ مختلفة .

وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارتطنى وغيرهم عن أبى هريرة بلفظ ( من جمل قاطياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين ) .

قال في كشف الخفاء ومزيل الإلباس: قال في النميز قال شيخنا وهو صحيح .

ورواه النسائى وأبو داود وابن عاصم بلفظ : من ولى القضاء فقدذبح بغيرسكين ورواه الترمذى وابن عاصم أيضا : من ولى القضاء أوجمل قاضيا بين الناس . وقال الترمذى حسن غريب وقال فى التمييز صححه ابن خريمة وابن حبان .

وأخرجه ابن عدى فىالسكامل عن داود بن الزبرقان عن عطاء بن السائب عن 🚤

مثن العباس بن محمد بن حاتم الدوري ؛ قال : حدثنا هشام بن عبيد الله الرّازى ؛ قال : حدثنا هبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسُور ابن مُخْرَمة ، عن عثمان بن محمد ، عن الأعرج ، والمَقْد بُرى ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن جُعِل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سكّين » .

مثنا إسحاقُ بن الحسن ، عن مشام الرَّازى ؛ فَخَلَط في إسناده ؛ قال : حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر المَّخْرَمى ، عن محمد بن إبراهيم قال (أُحسِبُه) : عن المقْبُرى ، والأعرج ، عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام مثلة -

قوله : محد بن إبراهيم غلط والقولُ ماقاله الدُّوري .

مرثنا عبد الله بن جعفر بن مُضعَب بن عبد الله الرُّ بَيْرِي قال : حدثني جدًى (ابن سعيد جدًى (۱) قال : حدثني المُقيرة بن عبد الرحن ، عن عبد الله يعني (ابن سعيد ابن أبي هند) عن عثمان بن عمد الأُخسَى عن سعيد المَـقُبُري عن أبي هريرة

\_ سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من استُقضى فقد ذُبح بغير سكين ) قال ابن عدى لا أعرف هذا الحديث عن عطا. بن السائب الا من حديث داود بن الزيرقانُ عنه وأسند تضعيف داود عن النسائي وابن معين .

وأخرجه الحاكم فى المستدوك عن الاخنس عن المقبرى عن أبى هريرة بلفظ: من جمل قاضيا فقد ذبح بغير سكين وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أعله ابن الجوزى فقال هذا جديث لايمسح قال الحافظ ابن حجر وليس كما قال وكفاه قرة تخريج المنسائى له وقد ذكر الدار قفائى الحلاف فيه عن سعيد المقبرى قال والمحفوظ هن سعيد المقبرى عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>١) مصعب بن عبد الله الزبيرى ثقة ثبت توفى سنة ٢٢٦٠.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَن جُمِلَ قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكين » .

مثنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضى ؛ قال : حدَّثا محمّدُ بن أبى بكر المُقدِّى ؛ قال : حدَّثا حُمَّدُ بن ابى بكر المُقدِّى ؛ قال : حدَّثا حُمَّيْدُ بن الاسود ، وصفوانُ بن عيسى ، عن عبد الله بن سَعيد ابن أبى هند ، عن عُثمانَ بن محمّد الاَ خُلَسى ، عن المَقْبُرى ، عن أبى هُريرة عن البن هند ، عن أبى أبى الناسِ فقد ذبح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من جُعل قاضياً بين الناسِ فقد ذبح بغير سكين » .

مثنا إسماعيلُ بن إسحاق ؛ قال : حدثنا محمّد بن أبى بكر ؛ قال : حدّثنا بشارُ بن عيسى ؛ قال : حدّثنا ابن أبى ذِئبٍ ، عن عُثمان الآخلَسى ، عن المَقْبُرى ، عن أبى مُريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : • مَنْ جُعِل قاضياً بين الناسِ فقد ذُبح بغير سِكِّين ،

مثناه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن نافع الصَّيْرَ في رحمه الله ؛ قال : حدثنا مَعنُ بن عيسى ، عن ابن أبى ذِئب عن عُنمان بن محمد الآخلَسى عن سعيد بن المُسَيَّب كذا ؛ قال : عن أبى مُريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من جُعِل قاضياً فقد ذَبح بغير سِكِّين » .

مثنا عبّاس بن محمد الدُّورِي؛ قال: حدَّننا أبو على الحنني عُبَيْدُ الله بن عبد الحيد، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى؛ قال: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَى قالا: حدَّثنا أبن أبي ذِئب قال الحننى: حدَّثنى عُمَان بن محمد الاخلسى، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ بُحل على القضاء فقد ذُبح بغير سِكَّين » .

وقال الدُّورى : ذُبح بالسكين ماه:ا .

هكذا عن سعيد ولم يَنْسُبُهُ ؛ فأظنه فرَّ من أن يقول : د ابن المسَيِّب، لانه غَلْط .

مشاعبدُ الله بن أيُوب؛ قال: حدثنا رَوْحُ قال: حدثنا ابن أبي ذِئب، عن عُثمان بن محمد الآخلسي، عن ابن المسيّب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ وَلِيَ القضاءَ فقد ذُبح بغير سِكِّين » .

مثنى أبو بكر جعفر بن محمد ، حدثنا كُتَيْبَةُ بن سعيد ؛ قال : حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبى ذئب، عن عُثمان بن محمد الاخلَسى، عن سعيد ابن المسَيَّب، قال : ابن المسَيَّب، قال : وإذا جُمِل الرجلُ قاضيًا فقد دُبِج بغير سِكِّين ، . قال : أبو بكر لم يُجاوِزْ به سعيدًا ولم يَر قَعْه .

ومرتناه أحمد بن إسماعيلَ بن محمد بن نبيه أبُو حُذافة السَّهْمِي قديماً من كتاب ؛ قال : حدثني أبو حَثْمرة أيسَر بن عِياض ، عن عُثَان وهو ابن الصَّحاكِ، عن ابن المسَيْب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : • مَنْ جُعِل قاضياً فقد ذُج بغير سِكَين ، .

كذا قال لنا أبو حُذَافة، عن ابن المسيّب، فحدّ ثنيه محددُ بن المُطّلِب الْحُرَاعي، قالى: حدّ ثنا إبراهيم بن المُنذِر الحِرَاسي، وحدثني جعفر بن الحُسَن ، قالا: حدّ ثنا دُحَمْ عبدُ الرحن بن إبراهيم ، قالا: حدّ ثنا أبو ضَمْرة ، قال : حدّ ثني عُمَان بن العنحاك ، عن عُمَان بن محدّ الآخدَسي، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثله ؛ اتمنى عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثله ؛ اتمنى المتخرّى ، وعبد الله بن سَعيد بن أبي هند ، ودواية بشار بن عيسى عن

ابن أبي ذئب ، عن عُثمان بن محمّد الأُخلَسِي ، عن المقبّري ، وروى معنَّ عن ابن أبي ذُوَّ بِب، وأبو صَمْرَة، عن عُمَّان بن الصَّحَّاك ، عن الآخليبي ، وقالوا: عن أبن المسيِّب، وقُوَّ من قَرَّ أن يقول (١): دان فلان، فقال: عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ وهو القَمْنَيُّ ، عن أبي ذئب ، ومن روى عن أبي ضمرة ، عن الخُزاعي، ودُحَيم وقال : « ابن نافع عن ابن أبي ذئب، عن الأُخلَسِي، عن سعيد بن المسيَّب، قال: ﴿ مَنْ جُمِلَ قَاضِيًّا ﴾ ، لم يَرْ فَعْهُ وَلَمْ يُجَاوِزُ بِهِ \* قَالَ: روح عن ابن أبي ذئب ، عن الاخنسي ، عن ابن المسيَّب أن النبي قال : ُ فَلَمَلُ ۚ الْآخِلَسَىُ سَمِمَهُ مِن الْمَقْـُبُرِي، عَن أَبِي هُرِيرَةً ، وسَمِمَهُ مِن سَمِيدُ بِنَ المسيِّب من قرله فاختلط على بعضٍ من حمَّله عنه . على أنَّ رَوْح بن عُبادة قال : عن ابن المسيّب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا يدل على أن ابن أبى ذئب أوهم فى قوله : « ابن المُسيَّب » إن كان على ما قال رَوْحُ بن عُبادةً .

ولا أعلم أنَّ أحداً روى هذا الكلام عن سعيد بن المُسَيَّب. ولهُ عن المَشْبُرى أَصْلُ من غير روايةِ الاخليسى ؛ فالقولُ قولُ من قال : عن المَقْبُرِي ، عن أَبِي مُربِرة .

مرثنا الحَسنُ بنُ محمد الزَّعفر انى ، قال : حدثنا بَكُرُ بن بَكَاْرِ قال : حدثنا سُفْيانُ النَّوْرِي ، عن زيد بن أَسلَم ، عن سَميد ، وأب سَميد ، عن أَبي مُريرة عن النبي عليه السلام قال : • مَنْ جُمِلَ قاضياً دُبج بِغيْرِ سِكِّين ، مكذا قال لنا الزَّعفرانى : عن سَميد ، أو أبي سميد ، قَشَكُ فيه فحدثناه

أى من أن يقول .

صُرَدُن خمار (۱) بن سالم أبو سَهْلِ الجِهْبِدُ مِن أَصْلَ كَتَابِهِ ، قال : حدّ ثنا بَكُر بن بكاً ر ، قال : حدثنا سفيانُ الدُّورى ، عن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أبى سَعيدِ المَقْبُرى ، عن أبى هُربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : • مَن جُعلَ قاضياً ذُبحَ بغير سِكِّين ، .

وأَخبرنى الحارث بنُ أَبِى أَسَامَةَ ، قال : حدّثنا عبدُ العزيز بنُ أَبَانَ ، قال : حدّثنا سفيانُ الثّورى ، عن ابن غَزِيّة ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هُريرة ؛ قال : قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : • من جُمِل قاضيًا فقد ذُبح بغير سِكين ، . قال أبو بكر : وهذا خطأ من عبدِ العزيز بن أبانَ ؛ الحديث حديث بكر بن بَكار .

وصَّنا إبر اهيمُ بن إسماعيلَ الـبَرْار ، قال : حدّث عبدُ الله بنُ مُعاويةً الرُّيرِى ، وحدّثنا يوسُفَ بنُ يعقوبَ بن إسماعيل، قال : حدّثنا نصر بنُ على قال : حدّثنا الفصلُ بن سليمان ، عن تحرو بن أبى عمرو ، عن المقبرى ، عن أبى مُريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من ولِيَ القَصَاء فقد دُبح بغير سكين .

مثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن اسماعيلَ ؛ قال : حدّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد ، قال : حدّثنا داودُ بنُ خالد العطار ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

فهذه شواهد لمن قال في رواية الآخليسي عن المُقْبُري .

<sup>(</sup>۱) صرد بنخار : كذا بالأصل وصوابه صرد بنَ حَمَّاد الصَّيرِق ، ترجمُه الخطيبِ البغدادي ،

معثنا القاسمُ بن هاشم بن سعيد السّمسار ؛ قال حدَّثنا يحي بن نَصر ابن حاجب ، قال حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد بن أبي هِنْد ، عن أبيه ، عن ابن أبي موسى (۱) الاشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مُجمِل قاضياً بين الناس فقد دُنح بغير سكين ، .

قال أبو بكر: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث هكذا غيرَ يحيى بن نصر ابن حاجب؛ ويحيى بن نصر فى حديثه لين ، وقد روى هذا الحديث عبد الله عن سعيد بن أبى هِنْد، عن عُثَمَانَ بن محمد الاختَسِى ، عن المقْبُرى ، عن أبى مُررة ، فلعلَّه أراد ذلك فَغلِطَ والقاسِمُ بن هاشم السَّمْسارُ ثقة .

مثنا محمودُ بن محمّد بن أبى المَضَاء الحلّبى؛ قال حدّثنا العباسُ بن الفرج المِصِّيصِي قال : حدّثنا داودُ بن الزَّرْ قان ، عن عطاءِ بن السائب ، عن سعيد ابن جُبَيْر، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم : • من اسْتُقْضِي دُبح بغير سكين . .

#### التشديد في القضاء

(مَا رُوِى فِي أَنَّ الْقُضَاةُ ۚ ثَلَاثُهُ ۗ فَقَاضِيَانَ فِي النَّـارِ وَقَاضِ فِي الْجَنَّةِ ﴾

مشنا عُبِيدُ الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ؛ قال : حدّثنا عنَّى يعقوبُ ابن ابراهيم بن سعد ؛ قال : حدثنا شريك ، وحدثنا العباسُ بن محمَّد بن حاتم، وعبد الملكِ بن محمَّد الرَّ قَشَى ؛ قالا : حدّثنا الحسنُ بنُ بِشْرِ قال : حدّثنا

القضاة اللزانة

<sup>(</sup>۱) لابي وسي الاشعرى أبناء رووا عنه جيما ؛ ابراهيم ، وأبوبكر ، وأبو بُرْدة وموسى ، ولم نستطع بعد البحث معرفة من روى عنه هذا الحديث من أبنائه .

شَريكُ بن عبد الله عن الآغمَشِ ، عن سعد بن عُبَيْدَةَ ، عن ابن بُرَيدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال (١) : القُضَاةُ ثلاثة • فقاضِيَان في البيّة ، وقاض في الجيّة ، فأما الذي في الجيّة قَرَجُلُ عرف الحقّ فقضى به ، وأما اللذان في التار فرجلُ عرف الحقّ فجارَ في الحكم ، ورجلُ قضى على جهل ؛ فهما في النار .

مشنا عبد الملكِ بن محمد الرَّقَاشي؛ قال : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا خلف بن خَليفة ، عن أب ماشم الرُمَّاني ، عن عبد الله بن بُرَيدة ،

ورواه البهبق عن بريدة بلفظ (القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة: قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لايعلم فأهلك حقرق الناس فذاك في النار وقاض قدى بالحق فذاك في الجنة )، ورواه الحاكم عن بريدة أيضا بلفظ ( قامنيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقعى به فهو في الجنة وقاض غرف الحق لجار متعمدا، أو قضى بغير علم فهما في النار، قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم) وقال فيه: حديث صبح على شرط مسلم. ورواه الطبراني عن أبي موسى مرفوعا بلفظ ( القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بغير حتى وهو يعلم فذاك في النار وقاض قضى وهو لايعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار وقاض قضى بالحق فهو في الجنة ) ورواه الطبراني

ورواه البيهتي عن قتادة عن أبي العالمية عن على وفيه فقلت لأبي العالمية ما بال هذا الذي اجتهد رأيه في الحق فأخطأ ؟ قال لو شاء لم يجلس يقضى وهو لا يجسن يقضى .

<sup>(</sup>۱) حديث والقضاة ثلاثة و رواه الآربعة و فرواه أبو دارد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضي به ، ورجل عرف الحق فجار في الحدكم فهو في النار ورجل قضى الناس عن جهل فهو في النار ) قال أبو داود : وهذا أصح شيء فيه يمني حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة .

عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ﴿ القَصْاةَ ثَلَاثَةً ﴾ فذكر نحوه .

أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم بن عبد الرحم. او او ، قال أخبرنا داودُ ان عبد الحميد، قال : حدّثنا يو نُسَ بن خبّاب أبو حزة ، عن عبد الله بن بُريدة عن أبه بُريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة فرجل علم فقضى على علم فجار فيه واعتدى ؛ فذاك في النار ، ورجل جَهِل فقضى على الناس فأ تلف حقوقهم وأهلكها بجهله فذاك في النار ، ورجل عَيل عَيلم فقضى بما عَلم فوا قق ذلك الحق فهو في الجنة ،

وصرتني أبو جعفَر محمّد بن صالح قال : حدثنا بُجبَارَة قال : حدثنا عبد الله بن بُريدة عبد الله بن بُريدة قال : حدثني عبد الله بن بُريدة قال : أراد يزيد بن المهلّب أن يستعملني على قضاء مُحراسان؛ فألح على فقلت : لا والله : قد حدّثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في « القضاة ثلاثة أن اثنان في النار ، وواحدٌ في الجنّة ؛ قاضِ عَلم فقضي به فهو من أهل الجنّة ، وقاض عَلم الحقّ بغير الجنّة ، وقاض عَلم الحقّ بغير بغير علم واستحيا أن يقول : لا أعلمُ فهو من أهل النار ، وقاض تضي بغير عِلْم واستحيا أن يقول : لا أعلمُ فهو من أهل النار ، .

مرشى الفضلُ بن يوسف الجُعنى ، قال حدّثنا إبراهيم بن الحَكمَ بن ظُهير قال: حدّثنا محد، قال: قال رسول قال: حدّثنا محد بن فرات (١) الجَرْمى، عن محارِب، عن ابن حمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القُضاة ثلاثة ؛ قاضيان في النار ، وقاض في الجنّة قاض قضى بغير ما أزل الله فهو النارِ ، وقاض قضى بالهوى فهو في النّار ، وقاض قضى بالهوى فهو في النّار ، وقاض قضى بما أزل الله فهو في الجنة ،

<sup>(</sup>۱) محمد بن الفرات التيمي أو الجرمي .

مثنى الفضلُ بن يوسف ، قال : حدّثنى إبراهيم بن الحَكِم بن خُلهير ، قال : حدّثنا أبى، عن السُّدى ، عن عبد خَير ، عن عليّ عليه السلام قال : والقُضاة ثلاثةً ، فذكر نحوه

مثنى محمد بن بِشر بن مَظر؛ قال حدثنا إسماعيلُ بن بَهْرام؛ قال.: حدثنا الاشجاء ، عن كعب؛ قال الاشجاء ، عن كعب؛ قال دالقصاة ثلاثة ، فذكر نحوه ،

مثنا عبد الله بن محمد بن أبوب بن صبح ؛ قال حدثنا رَوْح بن عُبادة ، قال حدثنا الاخضر بن عَجلان التَّيْمى ؛ قال : حدثنا عبد الرحن (۱) بن عُتبة ابن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن كعب ، قال : « بَعَث عمر إلى كعب إلى جاعِلُكَ قاضياً قال : لا تَفعل ياأمير المؤمنين . قال : لم ياكعب ؟ قال : إن القضاة ثلاثة ؛ فقاضيان في النار وقاض في الجنة ؛ قاض عَيلم ورَك عِلْمة فقضى بِحَور ، وقاض لم يَعلم فقضى بجهالة فهو معه في النار ، وقاض قضى بعليه و وضى عليه فهو من أهل الجنة . فقال : ياكعب فإنك قد عليت ؛ تقضى بعيلم و تمضى عليه ؛ قال ؛ ياأمير المؤمنين أختار لنفسى أحب الى من أن أخاطِر بها ،

مثنی عبد الله بن زکریا بن یمی ، قال : حدثنی اس وکیع ؛ قال : حدثنا ابن مُضیل عن أبیه عن تخارب بن دِثار ، عن ابن همر ، وفی کناب آخر لم ُیذ کر ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « القُضاة

<sup>(</sup>١) كذا فىالاصل وهو عبد الرحن بن عبد الله بن عتبة بنمسعودكما فى تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال وغيرهما من كتب الرجال .

ثَلاثَةٌ ؛ قاضيان في النَّار وقاض في الجنَّة ؛ قاضٍ قَيْنِي بالحقِّ فهو في الجَنة ، وقاضٍ قَضَى بالهوى فهو في النَّار ، وقاضٍ قَضَى بغير عِـلْم فهو في النَّار » .

مثنا عبد الملك بن محد بن عبد الملك الرَّقاشي ؛ قال : حدَّثني أبي قال : حدَّثني أبي قال : حدَّثنا المُعْتَمِرُ بن سُلَمان ، عن عبد اللك بن أبي جَمِيلة ، عن عبد الله بن مَوْهَب ؛ قال : قال عُثمان بن عَمَّان لابن عمر (١) : اذَهَبْ فا قَضِ بين الناس ؛

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر قال الهيشمى فى بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (عن عبد الله ابن موهبأن عثمان قال لابن عر الذهب فاقض بين الناس قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال: لا ؛ عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت ؛ قال: لا تمجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ ) ؟ قال: فعم ، قال: فإنى أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال: وما يمنعك وقد كان أبرك يقضى ؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان قاضيا فغضى بحهل كان من أهل النار ، ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعد لهذا ؟ ورواه النرمذى بغير هذا السياق ورواه النزار وأحد باختصار ، ورجاله ثقات، وزاد أحمد فأعفاه قال: لا تخبر ن أحدا : ورواه العلم انى فى الأوسط والكبير ولفظه وقاض قضى بالحق فهو فى النار ، وقاض قضى بفير هم فهو فى النار ، وقاض قضى بفير علم فهو فى النار ، وقاض قضى بفير علم فهو فى النار ، وقاض قضى بالحق فهو فى المنار ، وقاض قضى بالحق فهو فى النار ، وقاض قضى بالحق فهو فى المنار ، وقاض قضى بالحق فهو فى النار ، وقاض قضى بالحق فهو فى المنار ، وقاض قضى بالمنار ، وقاض قضى بالحق فه و فى المنار ، و قاض قضى بالحق فهو فى المنار ، و قاض قضى بالمنار ، و منار بالمنار ، و بالمنار ،

وفى علل الحديث لابن أبي حاتم سألت أبي عديث رواه معتمر بنسليان، عن عبد الملك بن أبي جيلة ، عن عبد الله بن و هب أن عبان بن عفار قال: اذهب فاقتن بين الناس ؛ قال: أو تعفين؟ قال: أعزم عليك قال: لا تعجل على هل سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من عاذبالله فقد عاذ بمعاذ) ؟ قال: نعم قال: فإنى أعوذ بالله أن أكون قاضيا ، قال: ما تسكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار ، ومن كان قاضيا فقضى بعدل فبالحرى أن ينفلت فقضى بعدل فبالحرى أن ينفلت كفاف . قال أبي : عبد الملك بن أبي جهلة مجهول، وعبد الله هو ابن موهب الرملي على ما أدرى وهو هن عثمان مرسل .

وفى الرياض النصرة نقلا عن أبي بكر الهاشمي بعد سرد القصة ما نصه : ( قال ابن همر : لست كأبي ولست آنت كرسول الله ، كان أبي إذا أشكل عليه القضاء سأل

فقال: أوَ تَعَافِينَى يِالْمِيرِ المؤمنين ؟ قال: عزمتُ عليك ؛ قال: فقال ابن عُمر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: • من استعاذَ بالله . فأعيدُوه ؟ وأنا أعُودُ بالله أنْ أكون على القضاء ؛ فقال عُمَانُ : ما يَمْنَعُك أنْ تَكُونَ على القضاء وقد كان أبوك يَقْضِى ؟ قال : إنى سمعت رسولَ الله الله عليه وسلم يقولُ : • من كانَ قاضِياً فقضى بالجُورِ فهو فى النّار ، ومن تَضَى فأخطأً فهو فى النّارِ ، ومن قضى فأصابَ الحَقّ فبالحَرِى أن يَنْجُو ، فما راحتى إلى ذلك ؟

صر الله بن عبد الله بن محمد بن أثيوب؛ قال : حدثنا رَوْحُ بن عُبادةً؛ قال : حدثنا شُعْبَهُ ؛ قال : سَمِعْتُ وَقَالَ : سَمِعْتُ وَفِيعاً أَبا العاليةِ الرَّباحِيقال : قال عليه السلام : القَضاةُ ثلاثةُ ؛ وَقَاضيان فِي النَّارِ ، وقاض في الجنّة ؛ وأما اللذان في النّار فرجُل عرف الحقّ فجارَ فهو في النّارِ ، وقاض قضى فأخطأ فهو في النّار ، وقاض قضى فأخطأ فهو في النّار ، وقاض قضى فأصاب فهو في الجنّة ؛ قلتُ لابي القالِية : فهو في الجنّة ؛ قلتُ لابي القالِية : كيف يكون في النار وقد اجتهد رَأيه ؟ قال : قوله (١) : إذا لم يُعْيِسِنْ اللّا يَقْعُد قَاضِياً .

مشناه أبو قِلابة ؛ قال: حدّثنا أبو عاصِم ؛ قال: حدّثنا هَمَّام، عن قَتادة ، عن أبى المَا لِية ؛ قال: قال عَلى : القُضَاة ثلاثة . فذكر مثلَه ولم يذكر كلامَ أبى العَالِية ؛

<sup>=</sup> النبي عليه السلام ، وإذا أشكل على النبي سأل جبر ل ثم روى الحديث ، فقال عثمان بعد ذلك : ما أحب أن تحدث قضاتنا فتفسدهم علينا .

<sup>(</sup>١) قوله : إذا لم يحسن : يعنى أن المراد بقول على دضى الله عنه أن هـذا إنما كان فيالنار لإقدامه على القضاء وهو لا يحسنه .

الْحَبَرُنَى على بن القَبَّاسِ الْحُمْرِى ؛ قال : حدَّثنا محمَّدُ بن مَرْوان القَطَّان ؛ قال : حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَكَمَ بن ظُهَير ، عن أبيه ، عن السُّدِّى ، عن عَبدِ خَيْرٍ ، عن عَلَى عليه السلام ؛ قال : القضاة ثلاثة فذكر نحوه .

#### باب في التشديد

ورثنا عبد الله بن عمر بن بشر الوراق؛ قل: حدّثنا احمد بن عمر ، أن الاخليق قال: سألت يَعْي بن سعيد القطّان فحدّثنى ، وحدّثنا يوسف بن يعقوب قال: حدّثنا محمد بن أبى بكر المقدّعى؛ قال: حدّثنا يحي بن سعيد؛ قال: حدّثنا مجاله ، عن الشّعبى ، عن مشروق ، عن عبد الله (۱) ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال: محمّد بن أبى بكر ربّما ذكر النّبي فصلي عليه ؛ قال: هما مِن حَدِيم (۲) يَعْديم بين النّاس إلا أنى به يوم القِيامة وملك آخذ بقفاه في فيو رئّه على شاعلى جَهَدَم مُم يَرْ فع رئاسه ؛ فإن قيل له ألقه أنقاه في مهواه يَهْوي فيها أر بَعِينَ خريفا » .

مدثني أبو بكر جعفرُ بن الحَسَن؛ قال : حدَّثنا إسحاقُ بن رَاهُو يَه ؛ قال : أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَليد ؛ قال : حدَّثنا صفوانُ بنُ عَمْرُ و ؛ قال : حدَّ أَنَى شُرَيْحُ اللهِ عَبَيْد ، وَفَلانُ بن مَسْرُ وقِ ، عن مُعاذبن جَبَل ، عن رسول اللهِ صلى اللهِ صلى الله

(١) عبد الله أي ابن مسمود.

جزاء الحاكم بين الناس

<sup>(</sup>٧) رواه أحد والبهق بلفظ ( ما من حاكم يحكم بين الناس إلايحشريوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ؛ شم ير نع رأسه إلى الله تعالى ؛ فإن قال الله تعالى : الله ألفاه فى مهوى أربعين خريفا ) ورواه ابن ماجه .

عليه وسلم ؛ قال : « القَاضِى (١) كَيْزِلْ فى مَزْلَقَةِ أَبْعَدَ مَن عَدَنِ فى جَهِمْ ، .

صثنى عبدُ الله بنُ شَدِيب؛ قال : حدّثنى إسماعيلُ بنُ أبى أو يَس ؛ قال :

حدّثنى يحيى بنُ يَزِيدَ بن عبد الملك النَّوْفلى ، عن أبيه ، عن صفوانَ بن سُليم ،

عن الأعرج ، عن أبح هُريرة ؛ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :

« ليس (٢) أحدُ مِنْ خَلْقِ الله يَعْكُمُ بينَ اللَّهَ إلا جِيءَ بِه يومَ القيامَةِ مَعْلُولَةً 
بداهُ إلى عُنْقه فَكُهُ العَدْلُ أو سَله ،

مرشنا عبدُ المَلكِ بن محمد الرَّ قَاشِي؛ قال: حدَّ ثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبد الوارث، وحدَّ ثنا جَعْفُرُ بنُ مُكَرِّمٌ؛ قال: حدَّ ثنا أبو الوَليد وأبو سَلَمَةً ؛ قالوا: حدَّ ثنا عُمْر بن المَلاء، وهو حوز (٣) أبو العَلاء؛ قال حدَّ ثنى صالح بن سَرْح، عن

<sup>(</sup>۱) فى كنز اله بال (إن الفاضى لينزل فى منزلة أبعد من عدن فى جهنم) رواه أبو سعيد النقاش فى كتاب القضاة عن معاذ ورجاله ثقات إلا أن فيه بقية (وقد عنعن) اه، والمراد بعنعن ماقال النسائي في قبة : إذا قال : حدثنا أو أخبر نافهو ثقة ، وإذا قال : عن فلان فلا يؤخذ عنه لانه لا يُد وى عن أخذه .

<sup>(</sup>٢) عند البيهتي عن أبى هريرة بلفظ (ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم الفيامة مفلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور) ورواه أيضاً بلفظ (ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة ويده مفلولة إلى عنقه)

وروى أحمد عنأبى أمامة عن النبي عليه السلام بلفظ (مامن رجل يلي أمر عشرة فا فوق ذلك إلاأنى الله عز وجل يوم القيامة بده إلى عنه أو أو أو بقه إثمه أو لها ملامة وأوسطها ندامة وآخر هاخزى يوم القيامة ) وحسن السيوطي حديث أبي أمامة .

<sup>(</sup>۲) وهوحوزاً بوالعلاء - كذا مالاصل و في ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي في ترجة عمر ان بن حطان ما فعه وعمر ان بن حطان عن عائشة و عنه صالح بنسر حلايتا بع على حديثه و دوى موسى بن إسماعيل عن عرو بن العلاء و لقبه - يُجرَز - حدثنا صالح بن سرح عن عران بن حطان عن عائشة في حساب القاضي العادل إلح ،

وقد روى هذا الحديث في سن البيق مرة عن أبي داود الطيالي عن عمر بن العلاء =

عمر ان برحمًان ، عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيجاء (١) بالقاضى العَدْلِ ومَ القيامَة فَيَلْق من شِدَّة الحِسَابِ ما يتَمنَّى أنه لم يقْض بَيْنَ اثنين ، مَشْنَا عَسَدُ الرَّحْنِ بنُ الْإَرْهُرِ ؛ قالَ : حَدَّثْنَا أَبُو عَبْسَدَ الرَّحْنِ الْلَقْرِئُ ُ

قال: حدَّثنا سعيدٌ بن أبي أيُوبَ ، عن عُبَيْدِ الله بن أبي جَعْفُ ر القُرَشِي ، عَن سَالَمُ بِن أَبِي سَالُمُ الْجَيْشَانِي ، عِن أَبِيهِ ، عِن أَبِي ذُر (٢) قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : يا أَبَا ذَرَّ إِنَّى لَارَاكَ صَعَيْفًا ، وأَنَّى لَا حِبُّ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي ؛ لا تأمَّرَنَّ على ا ثنين ، ولا تَتَو لين مال َ يتبم .

نصيحة لرسول،عليه السلام لاينذر

مِثْنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلَى بِنِ الو لَيد ؛ قال : حدَّ ثَنَى خلفُ بِنُ عبد الحيد السَّرْخيين؛ قال : حدثني أبو الصَّباح عَبْدُ الغَفور بنُ سعيد، عن أبي هاشم الرُّمَّاني ، عن زاذان، عن على بن أبي طااب عليه السلام ؛ قال: لو يعدلمُ النَّاسُ مافي الْقَصَاء رأى على في القضاء ما قَصَنُوا فَى تَمَنَ بِمِرةِ ! وَلَكُن لا بُدُّ للسَّاسُ مِن القضاءِ ، وَوَنِ إَمْرَةِ بَرَّة أُو كَاجَرة .

> اليشكرى ومرة عن عمر وبن العلاء اليشكرى قال البيهق: عمر أن بن حطان الراوى عن جائشة لا يتابع عليه و لا يتعين سماعه منها. ووقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال دخلت على عائشة فذا كرتها حتى ذكر نا القضاء فذكره قال في يجمع الزوائد: وإسناده حسن.

> قال الذمي ـ بعد كلام : \_ قلت : كان الأولى أنْ ياحق الضعف في هذا الحديث بصالح أو بمن بعده فأن عمران صدوق في نفسه وقد روى عنه يحي بن أبي كئير ، وقتادة ، ومحارب بندثار ، قالالمجلى : تابىئقة وقال أبو داود : ليس في أهل الأهواء أصع حديثًا من الخوارج فذكرعمر ان بن حطان وأباحسان الآعرج وقال قتادة : كان لا يتهم في الحديث . وفي رواية ابن حبان زيادة في عمره والبهق في تمرة

<sup>(</sup>١) حديث عمران بن حطان عن عائشة أخرجه ابن حبانه.

<sup>(</sup>۲) حديث أبي ذر رواه مسلم وأبو داود والثرمذي .

مرشنا عبدُ الله بن محمد بن أيوبَ ؛ قال : حدّثنا رَوْح بنُ عُبادة ؛ قال : حدّثنا حاد بن زيد ، وحدّثنى أحمدُ بنُ زياد ؛ قال : حدّثنا حَاد بن زيد ، وحدّثنى أحمدُ بن زياد ؛ قال : حدّثنا حَادُ الآبحُ به عن محمد بن واسع ، قال بلغنى أن أوَّل من يُدعى يومَ القيامة إلى الحِسابِ القُضاةُ .

أول من يدعى يوم القيامة للحساب القضاة

صَنْنَا عَبِدُ اللهِ بَنُ مُحَمِّد بِنِ أَيُوبَ ، قال : حَدَثَمَا يَعْنِيَ بِنُ أَبِي بُسِكَيرٍ ؛ قال : حَدَثَنَا أَبُو جَعَفُر الرازي ، عن يونُس ، عن الحسن ؛ قال : أُخِذِ على القُصَاةِ لَاللَّهُ ؛ أَلا يُشْمَرُوا بِهِ تَمْنَا ، ولا يَتَّبُعُوا بِهِ هَوَى ، ولا يَخْشُوا فِيهِ أَحِداً .

ماأخذ على القضاة من عهد

مرشنا اسماعيـلُ بنُ إسحاق القاضى ؛ قال : حدثنا سليمانُ بنُ حرب ؛ قال : كنتُ قال : كنتُ عدد آله بن عُتبة ، وبين يَديه كَا رُونُ فيه نَارُ ؛ فجاه رُجلُ فجاس معه على فراشه فساره بشيء ما نَدرى ما هُو ؛ فقال لهُ ابنُ عُتبة ضَعْ لى أصبقك فى هذه النّار ؛ فقال الرُجل : سُبحان الله ا تأمُر فِى أَنْ أَضَع لك إصبتمى فى النّار ا فقال له : أَ تَبْخُلُ على بإصبتم من أصا بعك فى نار الدُّنيا ، وتسألنى أن أضع جسدى كله فى نار جهيم ا فظننا أنّه دعاه إلى القصاء .

قول ابن عنه وقد دعی للقضاء

حدّثنا عبدُ الله بنُ محمّد بن أيوْبَ؛ قال: حدّثنا رَوْح بن عُبادَة؛ قال: حدّثنا ابن عُينة ، عن عُرو بن دينار، عن جابر بن زَيد؛ قال: ڪتَبَ الحَمُ بنُ أَيُوبَ نفرا على القضاء فكتنى فِيم ؛ فلو ا بُتُلِيت بذلكِ لرَكَبْتُ

رأى جابر بنزيد فى تولية الفضاء

<sup>(</sup>۱) عمد: أى ابن سيرين وقد ذكرت القصة في عيون الآخبار لابن قتيبة ، قال : قال ابن سيرين : كنا عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في قبة له وبين يديه كانون ثم ذكر القصة .

حِمَارَى ـ أَوْقَالَ: رَاحَلَتَى ـ ثَمْ ذَهِبُتُ فَى الْاَرْضِ ، قال : وقال لَى جَابَرِ بِنُ زيد : وما أملك إلا حَمَارًا .

مرثنا اسماعيلُ ابن إسحاقَ ؛ قال: حدّثنا سليمان بنُ أيوب صاحب البَصرى ؛ قال: حدّثنا حمادُ بِن زَيد ؛ قال : سَمَعُت (١) أيوب يقدول : رأيت أعلمَ النّاسِ بالقضاء أشدّهم لَهُ كَرَاهَةً ، وما رأيت ُ أحداً كانَ أعلمَ بالقضاء من أبي قِلاَبة ، وما أدرى ما محمد لوأكره عليه .

أعلمالناس بالقضاءأشدهم كراهة له

فأخبرنى على بن عبد العزيز الورَّاق ؛ قال : حَدَّثنا مُعَلَى بن مُهْدِى ؛ قال : حَدَّثنا حَاتِم بن وَرْدان ؛ قال : حَدَّثنا أيوب ؛ قال : طُلِبَ أبو قِلاَبة لِلقَضاء (٢) فلحق بالشّام ؛ فأقام زمانا ثم قدِم ؛ قال : فقلت : لو وَلِيتَ فضاء المُسلين فعَدَلت بينهم كان لك بذلك أجر قال : يا أيوب السَّابِح إذا وقع في البَحْر مُعَدَلت بينهم كان لك بذلك أجر قال : يا أيوب السَّابِح إذا وقع في البَحْر كُمْ عَلَى أن يسبح ؟ . أخبرني محمّد بن أحمد اللَّحياني ، قال : حرّثنا محمّد بن أحمد اللَّحياني ، قال : حرّثنا محمّد بن أحمد اللَّعياني ، قال : حرّثنا محمّد بن أعمد اللَّعياني ، قال : حدّثنا ضَمْرة ، عن رجاء بن أبي سَلَمة ، عن اللملَّى بن رُوبة ؛ قال : حدّثنا ضَمْرة ، عن رجاء بن أبي سَلَمة ، عن اللملَّى بن رُوبة ؛ قال : قال لى رَجَاء بن صَوْمَب القَضاء ، قال : قال لى رَجَاء بن أخر إلى الناس يتَحدَّثون أنك أنت أشرت به ؛ قال : أَخَل إلى حُفرتى ؛ فقلت له : فإن الناس يتَحدَّثون أنك أنت أشرت به ؛ قال :

قول أبي قلابة عندمادعي للقطاء

رأىرجاءبن حبوة فيرلايةالفضاء

<sup>(</sup>۱) أيوب: أى السختياني . وما أدرى ما محمد: أى ابن سيرين ، وقد كان مشهورا بالقضاء قال حماد عن مثمان النيمي : لم يكن بالبصرة أحد أعلم من محمد بن سيرين بالقضاء .

 <sup>(</sup>۲) فى العقد الفريد: أيوب السختيانى قال: طاب أبو قلابة لقضاء البصرة: إلخ
 ثم قال: قال أيوب فقلت له لو وليت القضاء وعدلت كان لك أجران قال ياأيوب
 إذا وقع السائح فى البحركم عسى أن يسبح

<sup>(</sup>٣) أي عمر بن عبد العزيز كما سيأتى في الكناب عند الكلام على قضاة فلسطين .

صَدَقُوا لانى نظرتُ للمامَّة ولم أنظر لهُ .

رأى مكحول

رأى المسيب

مثنا أبو الأخوص محمّد بن الهَيْم ؛ قال : حدثنا محمّدُ بنُ كثيرٍ ، عن الأوْزاعى ، عن مكحول ؛ قال : لأن أُقَدَّم فَتُضْرَبَ عُنُق أَحَبُ إِلَىٰ من أَن أَلَى القضاء .

مَثْنَا أَبُو الوليد محمّد بنُ أَحَدَ بن الوليدِ بن بُرْدِ الْانْطَاكَى ؛ قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ؛ قال : حدثنا عُبَيْد بنُ الوليد الدّمَشْقى ؛ قال : أخبَر بى أبى الوليد الدّمَشْقى ؛ قال : أخذ بيدى مكْحُول فقال : ما أُخرَصَك يا ابنَ أبى مالك على القضاء الو خُيرْتُ بينَ القَضاء وبينَ ضَرْب عُنْقى لاختَرْتُ ضَرَب عُنُقى .

أَخْبَرَنَى أَبُو بَكُرَ جَمْفُو بِنُ مَحَدٍ ؛ قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيد ؛ قال : حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى ، عن إسحاقَ بن يَعْنِي ، عن المُسَيَّبُ ('' عن رافع ، أن عُمْرِ بن هُبَيْرة دعاه ليُولِيّنَهُ القَضَاة ؛ فقال : ما يَسُرُنَى أَنَّى وَلِيتُ القَضَاة ، وأنَّ سَوَادِي مَسَجِدِكُم هذا لى ذهبا .

مرثني عبدُ الله بن المُفَضَّل قال : حدَّثني أبي قال : حدَّثني أبو عَلِيَّ التَّاجِر ؛ نسبحة لنسبل قال : قال الفُضبُلُ بنُ عِياضٍ : إذا وُليَ الرَّجُل القضاءَ فليَجْعَل للقِضاء بوما ابن عاص ان ولي القضاء ولم القضاء ولي المُنْ ولي المُنْ الله ولي المُنْ ولي المُنْ ولي المُنْ المُنْ ولي المُنْ ولي

مثنى أبو بكرِ بن حَبَشَ ؛ قال : حدثنا عُبَانُ بن محمد ؛ قال : حدثنا تسبح ابن شد، جَرير؛ عن ان شُبْرُمَة قال : لا تَجْمَعَرِيْ على القضاء حتى تُجْرَى على السَّيْف ، مثنا عبدُ الله بن المَيْثُم العَبْدى ؛ قال : حدثنا الاصمعى ؛ قال : حدثنا

(١) كذا بالاصل ولما المسيب بن رافع المتوفى سنة ١٠٥ ﻫ

سَوَّارٌ. ورواه شجاع بن الوَليد ، عن حَرِيشِ بن أَبِى (') الحَرِيشِ ؛ قال : طُلِب رَجِل للفضاء ؛ فَتَجَانً ، وَتَجَامَق ، وركب قَصبةً ، واتَّبعه الصَّبيانُ . قال : وكان رجلُ حلف أَلا يتزَوَّج حتى يستَشِيرَ أُوَّلَ من يَلْقَاه ، فلقيه فاستشاره ؛ فقال : البكرُ لكَ ولا عليك ، والثَّيِّب لك وعليك ، وذات (') الجلاوز

عليك ولا لك ؛ خَلِّ سبيل الجَواد ؛ فقال له : ما قِصْتُك ؟ قال : إن هؤلاء

أرادُونَى على ذَهَابِ دِينَى فَاخْتَرْتُ ذَهَابَ عَقْلِي ، امْضِ لسبيلك .

أخبرنى إبراهيم بن أبي عُثمانَ ، عن سُليانَ بن منْصُور ، قال : حدثنا أبو عمرَ الحَطَّابِ ؛ قال : عَرض سَـوّارُ بنُ عبد الله على عبد الله بن بكر ابن حبيب السَّهْمِي أن يُولِيهِ قَضَاء الأُ بُلَّةِ ؛ فأبي ؛ فقال له سَوَّار : أترفع نفسك عن قضاء الا بُلَّة ؟ قال : لا ولكن أرفع على عن القضاء .

أخبرني الحسنُ محمد بن مُصْعَب البَجَلي؛ قال : حدَّثنا عبدُ الله بن سَعيد ؛

(۱) فى تهذيب الهذيب حريش بن أبى حريش الجُعْنى .

(٣) ذات الجلاوز أى ذات الأولاد وفد وردت العبارة فى محاضرات الادباء للراغب الاصفهانى هكذا ـ قال حكيم لمن استشاره : أما البكرفلك لاعليك ، وأما الثيب فلك وعليك ، وأما ذات الولد فعليك لا لك .

ولم نعثر على نص لغوى يفسر الجلاوز بالاولاد ومادة جلز تعطى معنى الذهاب في الارض بسر عقوخفة ومنه الجلواز للشرطى وللتورور ؛ وهو تابع الشرطى و فالاولاد يمكن أن يسموا جلاوز لإسراعهم فى الحدمة كاسمى بنو الابناء حفدة لإسراعهم فى الحدمة ، وقد تكون مولدة فى هذا المهنى . والقصة أوردها شارح مقامات الحريرى عند شرح المقامة البكرية بقوله : (وقا لرجل : أردت النكاح نقات : لاستشير ن أول من يطلع على قاعل برأيه فأول من طلع على هَبَنَقة القيسى الاحق وتحته قصبة فقلت له : الى لاستشيرك فى النكاح فقال : البكر لك ، والثيب عليك ، وذات الولد لا تقربها ، واحذر جوادى لا ينفحك .

امتناع ابن حبيب السهمي عن

قعداء الأبلة

حيلة رجل التخاصرمن

القصاء

قال : حدَّثنا عَبَّادُ بن كَثِيرِ الاسدى ؛ قال : أخبر نى حَمَّادُ أخِى ؛ قال : رأيتُ القاسم بن الوَليد الهَمْدانِيَّ \_ وأرسل إليه يُوسُفُ بن مُحَر يُولِيهِ القَضاء \_ فرأيته يَكْحَلُ عينيه بالزَّيت ، ويَجُوزُ لحيته ؛ فلما دخل على يُوسُفَ قال : هذا بجنون ا أخرجوه .

أخبرنى أبو الأحوّص؛ قال: حدّثى سَعِبدُ بن عُفَيْر؛ قال: حدَّثى على النه مَعْبَد، عن أبى أبوسُفَ أنَّ ابن (١) هُبَيْرَة صَرَب أبا حَنيفة نحوا من مائة سَوْط مُفرَّقة على أن بَلِي تَضَاء الـكُوفة فأ بى ؛ فحلف ابن هُبَيْرة ألا يَـتْرُكَة حَى يَوْلُوا به حتى قال أبو حنيفة: حتى يَلِي، فَسَكَلْمه رِجَالُ أَهْلِ السَكُوفَة ؛ فلم يَزَالُوا به حتى قال أبو حنيفة: أنا ألي له عَدَد ما يَدْخُل السَكُوفة من أحمالِ التين والعِنَب؛ ففعل وحَلَى عنه . أخبرنا سهل بن أحمد السَّمار ؛ قال: سمعت عمرو بن على يُحَدِّث عن أخبرنا سهل بن أحمد السَّمار ؛ قال: سمعت عمرو بن على يُحَدِّث عن

امتناع أبي حتيفة عن تولى القصاء

(۱) عمر بنهبيرة والى العراق لمروان بن محمد. وقد دعا أبو جعفر المنصور أباحنيفة بعد أن أشخصه من السكوفة ليوليه قضاء بغداد. وفي من البهبي قال محمد بن زاهر: بلغنى عن أبي يوسف قال: لما هات سوار قاضي البصرة دعا أبو جعفري المنصور أباحنيفة فقال له: إن سوارا قد مات وإنه لابد لهذا المصر (يهني من قاض) فاقبل القضاء، وليتك قضاء البصرة، فقال أبوحنيفة: والله الذي لا إله الاهو إني لا أصلح للقضاء، ووالله يا أمير المؤمنين لئن كنت صادقا فما يسعك أن تستقضى رجلا لا يصلح للفضاء، وإن كنت كاذبا فما يسعك أن تستقضى رجلا كاذبا، وإنه لا يصلح للفضاء، وإن كنت كاذبا فما يسعك أن تستقضى رجلا كاذبا، وإنه لا يصلح لهذا الامرب، وقد أصبحت مخالفا لك، فقال له أبوجعفر: صدقت أنك قلت: لا يصلح لهذا الامر الارجل من الحرب، وقد أصبحت مخالفا لك، فقال له أبوجعفر: وأماقولك: بأنه لا يصلح لهذا الامر الاربك من الدرب، فإنا نأخذ بما في كناب الله (إن اكر مكم عندالله أنفاكي)، الامل أبي بكر وعمر، فقال زماننا، وأماقولك: إني قد أصبحت مخالها الكف الرأى، فاقبل هذا الامر، فقال أبوحنيفة: لمن خايت عني والالبيت مكانى الساعة، فما يسعك أن تحبس ملبيا، قال: فلي عنه بعد ذلك اه والصحيح كا في المخطيب أنه توفى في السجن

إباء خالد بن أبى عمران عن ولاية القضاء أبي (١) عاصم؛ قال: جيء يخالد بن أبي غرَانَ إلى أبي جَعْفِر ليُولِيهُ القضاء؛ فامتنعَ عليه ؛ فتهدّده وأشمعه ؛ وقال : أنت عاصٍ ؛ فقال له خالد إنَّ الله يقول : (إنَّا عَرَضْنا الامانة على السَّموات والارض والجِبالِ فَأَ بَيْنَ أَن الله يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنها ﴾ قلم مُيسَمِّهنَّ عُصَاةً حَيْثُ أَ بَيْنَ خَلَ الامانةِ ، وقال : يحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنها ﴾ قلم مُيسَمِّهنَّ عُصَاةً حَيْثُ أَ بَيْنَ خَلَ الامانةِ ، وقال : (وَحَمَلَهَا الإنسانُ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ﴾ ؛ فقال : الحرُج فلا تَرى منى خيراً ؛ فلما أسحر (٢) إذا هُو برجل حَسَنِ الوجهِ والثَّوْبِ ، طَيِّب الرِّبح ؛ فقال له خالدُ : سَامَكَ ما خاطبك به هذا ؟ قال : فعم ؛ قال : أمَا عَلَمْتَ أَنَّ العبدَ إذا لم يكن لله فيه حاجة " نَبَذَه إليهم .

سمعتُ مُحميد بنَ الرَّابيع يقول لنا : جِيء بعبد اللهِ بن إدريس ، وحَفْصِ

ابن غِيَات، وَوكيع بنِ الجَرَّ اح إلى هارونَ الرَّ شيد؛ دَخُلُوا لِيُوَ لِيَهُم القَصَاءَ؛ فأما ابنُ إدريسَ فقال: السَّلاَمُ عليكم وطرَحَ نفسَه كأنه مَفْلُوجٌ؛ فقالهارون:

خذوا بيد الشَّيْخ : لا قضل في هذا ، وأمَّا وكيْع فقال : والله يا أميرَ المؤمنينَ ماأبصرتُ بهذا مُنْذُ سَنَة ، ووضع إصْبَعه على عَينه وعنى إصْبعه : فأعفاه

هَارُونَ ؛ وأَمَّا حَفْضَ فَقَالَ : لَوْ لَا غَلَّبَةُ الدَّينِ والعيالِ مَاوَ لِيتُ (٣).

وَزَعَمُ عُمَرِ بنُ مُحمَّدُ بنِ عَبْدِ المَلكُ، عن أبي السُّكَيْنُ ؛ قال : حَدَثْنَى مُوسَى بنُ سَعِيدُ بن سَالَم ؛ قال : لقد رأيتُ في سِجننا هــذا يعني « سِجنَ

دعوة الرشيبد ثلاثة من العلماء ليوليهم القضاء

<sup>(</sup>۱) ابن عاصم النبيل، واسمه نبيل، كما في كتاب المشتبه في أسماء الرجال.

<sup>(</sup>٢) أصحر: دخل في الصحراء

<sup>(</sup>٣) وروى الخطيب في تاريخه بعد سرد القصة المذكورة عرب حميد ـ أنبأنا أبو بكربن أنى شيبة قا مسمت حفص بن غياث يقول ماوليت القضاء حتى حالت لى الميتة .

البَصْرة ، رُجُلا محبوسا فى أمْرين مُتَفاوِتين ؛ رأيته محبُوسا فى الشَّطارة (١٠)، ثم رأيته محبُوسا فى أنْ أَبَى أنْ يَلِيَى الفضاء .

جلد ابن|لدراوردى لامتاعه عن|لقضاء

قصة قاحى من

بنی اسرائی ل

قصة رجل عين في الشطارة ثم سمن

لامتناعه عن القصاء

أَخْبَرُنَى عَبُدَاللهُ بنُ جَعَفَرَ بن مُصْعَبِ الزُّ بَيْرِى عَن جَدَّهِ ؛ قال : جَلَدَ اسحاقُ بنُ سُلَمِانَ ( وَهُو والى المدينة ) ابنَ الدَّرَاوَردى (٢) خَمَسَةً وثمانين سوطاً ، رذلك أنَّه دعاه أن يَلِيَ له فأبي .

مثنا محمّد بن إسحاق الصّقاني ؛ قال : حدّثنا سعيدُ بن كئير بن عُفَيْرٍ ؛
قال : حدّثنا يَعْي بن أيوب ، عن سَهلِ بن بلال ؛ قال : سَمِعْت عَطَاء النُحرَ اساني يقول : اسْتَقْضِي رَجُلٌ من بَني إسرائيل أربعين سنّة ؛ فلما حَضَرَته الوفاة قال : إني أراني هالكاً في مَرضي هذا ، فان هَلَكْتُ فاحبِسوني عندكم أربعة أيام ، أو خَمْسة ، فإن رابكم مني شيء فأينادِني رجُلٌ منكم ، فلما قَضَى جُعلَ فِي تَا بُوتِ فلمّا كان ثلاثة أيام إذا مُمْ بريحه فناداه رَجُلٌ منهم ؛ ما هذه الريح ؟ فأذِن اللهُ فتَكام ؟ فقال : وليتُ القضاء فيكم أرْ بَعِين سنة فما رابني الريح ؟ فأذِن اللهُ فتكام ؛ فقال : وليتُ القضاء فيكم أرْ بَعِين سنة فما رابني الرّ أنْ رَجُلين أتياني ، فكان لي في أحدهما هَوَى ؛ فكنت أسمع منه بأذني الله تَعليد أليه على أذنه فات (٢).

<sup>(</sup>١) الشطارة : الشاطر من أعيى أهله خبثا ، والشطارة الميل إلى الشر .

<sup>(</sup>۲) أى عبد العزيز بن محمد

<sup>(</sup>٣) وفى كتاب الآثار من باب القضاء قصة تقرب من هذا المعنى قال : حدّثنا يوسف عن أبيه ، عن أبي حنيفة ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبدالرحمن بن سابط ، أنه قال : هلك قاض من بنى أسرائيل فأتوا رجلا فسألوه أن يقعد على القضاء فأبي عليهم فأتى فى منامه فقيل له : ما عنمك أن تقعد على القضاء؟ قال : خفت أن أجور قال : فقيل له : أما تجعل بهنك وبين الجور علما فلانا إذا قمت معه فكان أطول منك فقد جرت ؛ قال : فأصبح عد

أُخبرني جعفرُ بنُ الحسن ؛ قال : حدثنا عبــدُ الله بن محمَّد بن أيوسُف ؛

قال : حدَّثنا أبي ، عن سُفيانَ ، عن الاعش ، عن المنهال بن عمرو ،

عن سَعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس في قوله : وأَ لقينا عليَ كُر سِيَّه جسداً ؛

قال: هو الشيطان الذي كان على كرسيه يَقْضي بين الناس أربعين يوما (١٠):

قصة امرأة سلمان وكانت لسليمانَ امرأة يقال لها جرادة ؛ فكان بين بعض أهلهما وبين

قوم خُصومة "؛ فقضى بينهم بالحقِّ إلا أنه ودَّ أن الحقّ كان لاهلها ؛ فأوحى

اللهُ إليه أنه سيصيبُك بلاء ؛ فكان لا يدرى يأتيه من الأرض أومن السماء.

مثنى أبو بكر بن الحسن ؛ قال: حدَّثنا وهب بن بَقِيَّــة ؛ قال: أخبرنا

عَالُدُ (٢) عِن بَيَانَ، (٢) عِن طلحةَ النَّا مِي (٤)، قال : كَانَ قاضٍ في بني إسرائيلَ ؛ بني إسرائيل

 == فقعد على القضاء ، وكان يرسل إلى ذلك الرجل ؛ فيقوم معه في اليوم مراراً إذا أشكل عليه الثيء أوشك فيه ؛ قال: فقام معهذات يوم نكان أطول منه ؛ قال: فقام عن القضاء

حزينا خبيث النفس؛فأترفي منامه؛ فقبلله: قمت عن القضاء؛ قال: العلم الذي جعلتموه بيني وبينكم أرسلت إليه فقمت معمه فكان أطول مني؛ قال: فقيل لي:أما إن ذلك ليس

من جور جرته ولكن أنتهى إليك خصان فأحببت أن يكون الحقفى أحدهما فنقضى له؛ قال: فقال ألا ترانى أجور في نفسي قبل أن أ تكلم، لا أقمد على الفضاء بعدها أبداً .

(١) ذكر الالوسى في روح المعانى تفصيل هذا الخبر في قصة طويلة عبد تفسير قوله تمالى (ولقد فننا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ) نقلاً عرب ابن عباس . قال أبوحيــان: إن هذه المعانى من وضع الزنادقة ، ولاينبغي لعاقل أن يعتقد صحة مافيها وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناسولو أمكن

وجود هذا لم يوثق بإرسال ني

(٢) خالد أى ابن عبدالله الطحان المزنى

(r) بيان أي ان بشر الاحسى البجلي

(٤) كذا بالأصل، والمرجود فيكناب المشتبه في أسماء الرجال للذهبي اليامي بالياء ـ طلحة بن مصرّف

عليه السلام

رأی ابن عباس في قوله تصالى

وألقينا على كرسيهجمدا

قصة قاضي من

فقال: يارب أرنى عَملِي ؛ فقضى سينة ، ثم أرى في المنام سَواداً ، قد صَّعِد في رِجْلِيه ؛ ثم قضى سنةً أخرى ؛ فقال : • اللهم أرنى عَلَى ، قال : فرأى في المنام السواد ، وقد زاد وصَعِد في رِجْلِيه ، فلما رأى ذلك ترك القضاء ، وذهب ؛ وقال : لأذهَبَنَ قبل أن يَغمُرني هذا السواد .

أخبرنى عبدالله بن محمد بن أيوب : قال : حدثنا يحيى بن أبى بكر ؛ قال : حدثنا إسرائيسل ، عن أبى حُصين ، عن سعيد بن حُبَير ؛ قال : لما أمِر داود بالقصاء تُقطع به فقيل لهم (١) سلهم بعنى الشهود وحُل بينهم .

حدثنيه جعفر من محمد ، عن مِنجاب بن الحارث ، عن على بن مُسهِر ، عن على بن مُسهِر ، عن مِسْم بن مُسهِر ، عن أبى حُسَين (٢) عن أبى حُسَين (١) عن أبى حُسَين (١) عن أبى الحمال بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر (٥) ، قال : حدثنا سعيد بن عبد الدريز ، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ، عن عبد الرحم بن عُمَان (٧) الاشعرى ؛ قال : قال عُمَرُ : و بلُ لد بّان أهل عن عبد الرحم بن عُمَان (٧) الاشعرى ؛ قال : قال عُمَرُ : و بلُ لد بّان أهل

كلة عمر ق تخويف القضاة

قصة داود اسا

أمر بالقضاء

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلوالظاهر ( فقبل له سلهم )

<sup>(</sup>۲) مسعر أي ان كدام العامري

<sup>(</sup>٢) أبو حصين الاسدى ـ عثمان بن عاصم

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن حبيب بن ربيعة

<sup>(</sup>٠) أبو بكر ان أبي شيبة

<sup>(</sup>٦) وكيع بن الجراح

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وصوابه عبد الرحن بن غَمْ الاشمرى والرواية في سنن البيق : حدثني اسماعيل بن عبدالسخت بن غم ، عن عرب الخطاب رضي الشعنه : قال : ويل لديان من في الآرض من ديان من في السماء يوم بلقو نه إلامن أمّ المدل ، وقضى بالحق ، ولم يقض عن هوى ، ولا على قرابة ، ولا على رغب ، ولا رهب ، وجمل كتاب الله من عنه .

الارض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل ، وقضى بالحق، ولم يقض بهوى، ولا لقرابة، ولا لرغبة ، ولا لرهبة ، وجعل كتاب (الله) (١) مرآة بين عينيه .

أخبرنى إبراهيم بنُ أبى عُثمانَ ، عن عمرَ بنِ محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عَنبسة بن سعيد ، عن عبد الواحد ، عن مولان لام سَلَمة ، عن أم سَلَمة ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : • إذا (٢) ا بُسُلِي أَحدُكم بالقَضاءِ فلا يَجْلِسُ أَحدُ الحَصْمَين عُلِسًا لا يَجْلِسُه صاحِبُه ، وإذا ا بْتُسِلِي أَحدُكم بقَضاءِ فليتق الله في تَجْلِسه وفي لحظه وفي إشارته .

التسوية بين الخصوم

صنى محمد بن يحيى بن خالد المَرْ وَذِي ، قال : حدّ ثنا إسحقُ بن راهُو يَهْ ؛ قال : حدّ ثنا أبو محمد المخزومي ، عن أبى بكر قال : حدّ ثنى أبو محمد المخزومي ، عن أبى بكر مولى بني تميم ، عن عطاء بن يَسَار ، عن أمَّ سَلَمة ؛ قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : • إذا ا ابتُلِيّ أَحدُدكم بالقضاء بين المُسلمين ، فلْيُسَوِّ بين المُسلمين ، فل النظر والمجاليس والإشارة ، ولا يرفع صدو تَه على أحد الحَصمين أكثر من الآخر ، .

أخبرني إبر اديمُ بن أبي عُمَانَ ، قال : حدَّثنا عيسي ـ بنُ هلال السَّليحي ـ

<sup>(</sup>١) التصحيح من سأن البيهتي .

<sup>(</sup>٢) حديث أم سلمة رضى الله عنها رواه الدارقطني والطبراني والبهتي عن أمسلمة بألفاظ مختلفة فروى تارة من ابتلي بالفضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده) وفي رواية قال: في إشارته ولحظه وكلامه.

وروى فى البيهق بإسناد آخر (من ابتلي بالقضاء بين الناس قلا يرقعن صوته على أحد الخصفين ، مالا يرفع على الآخر ) وقال البيهق هذا إسناد فيه ضعف .

قاضِی حِمْص ؛ قال : حدّثنا محمد بن حِمْیر ؛ قال : حدّثنی مَسْلَمَة بنُ علی ؛ عن عُثَمَانَ بن عطاء ، عن أبیه ؛ قال : إذا هلَكَ الحَرَكُمُ عُرِضَ علیه فی قبرِه كل قضیة قضی بها ؛ فإن كان فی شیءمنها خلاف ضرب بمِر ْزَبة من حدید ضربة يَشْعُل منها قَبْرُهُ .

مثنا خطّاب بن إسماعيل ؛ قال : حدّثنا أبو بكر (۱) ؛ قال : حدّثنا أبو بكر الله على الله تقسير ابن عباس جرير (۲) ، عن قابوس (۱) ، عن أبيه ، عن ابن عباس (۱) في قوله : « يا أيها الذين لفوله تعمل المقلم المقلم

أخبرنى عبد الله بنُ مسلم بنِ ُ فتيبة الدِّينَورِى ؛ قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابن إسحاق الانصارى ، عن عبد الله بن لَمِيعة ، عن عبد الله بن لهبيَّرة ؛ قال : قال على بن أبى طالب عليه السلام : « ذمتى رهينة ، وأنا زَعيم لمن صرَّحت له العَين (٥) ، ألا يهج (٢) على التقوى زرع قوم ، ولا يظمأ على التقوى سِنْتُ أصل ، ألا وإن أبغض خلني الله إلى الله رجل قَمَسَ (٧) علماً ، غارًا ، غَارًا ، غَالْ وعيب (٨) الهدية ، سماه أشباهه من النّاسِ

جزاء من يكون

في قضائه خلاف

حکمة العلي رضي

الله عنه فى القاضى الظلوم الجهول

 <sup>(</sup>۱) أبو بكر بن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٢) جرير بن عبد الحميد (٣) قابوس بن حصين بن جندب .

<sup>(</sup>٤) نقل هذا الرأى أيضاً عن أبن عباس والسدى؛ الآلوسي في روح المعاني .

<sup>(ُ</sup>ه) في نهج البلاغة: العبر

<sup>(</sup>٦) في تهج البلاغة : يملك بدل يميج .

<sup>(</sup>v) فى نهج البلاغة : قمش جهلا ـ و القمشأصله جمع ما على وجه الارض من فتأت الاشياء دون تمينز.

<sup>(</sup>٨) في نهج البلاغة عقد بدل عيب.

عالما ، ولم يُغْنِ في العلم يوماً سالما ، بكر فاستكثر (١) ، ما قل منه فهو خَيْرٌ ما كثر ، حتى إذا ارتوى من آجن ، وأكثر من غير طائل ، قعد بين النّاس قاضياً لتلخيص (٢) ما النبس على غيره ، إن نزلت به إحدى الشّبهات هيّا حشواً رثّا من رأيه ، فهو من قطع الشّبهات في مثل غزل العنكبوت ؛ لا يعلم إذا أخطأ ، لانه لا يعلم أأخطأ أم أصاب ، خَبّاط عَشوَات ، ركّاب جهالات ، لا يعتذر بما لا يَعْلم فيَد م ، ولا يَعَضْ في العلم بضِرس قاطع ، يَذُرو الربح الهَ شيم ، نَبْكي منه الدماء ، و تَصُرُخ منه المواريث ، ويُستَحل بقضائه الفرنج الحرام ، لا ، لم إن والله بإصدار ما ورد عليه ، ولا أهل في أط به .

أخبر في إبراهيم بن أبي عُثمان ؛ قال : حدَّ ثنى عيسى بنُ هِلال السليحى ؛ قال : أخبرنا محمَّدُ بن حِمْير ؛ قال : حدَّ ثنا غُنيم بن عُمر الصَّبِّ ، عن طلحة ، عن بُرد بن سِنان ، عن فاشِرة (٣) بن سَلم ، عن مُعَاذ بن جبسل ؛ قال : إنَّ من أبعَضَ عبادِ الله إلى الله عبداً لَحِيج برواية القضاء ، حتى سمَّاه جُهَّالُ النَّاسِ عالما ، فإذا أَكثر من غير طائلٍ أُجلِس قاضِياً بن النَّاس ، ضامِناً لتلخيص ما النَّبَس على غَيْرِه ، فشَله كَثَلِ عَزْل العنكبوت ، إن أُخطِئ به لا يعلم ، لا يعتذر مما لا يعلم ، في غَنْدر ، ولا يقول لما لا يعلم : لا أعلم ، تبكى هذه المواريث ، و تَضرب

كلة معاذ بن جبل فى القاضى الجاهل

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة : واكننز

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل والذي في نهج البلاغة : لتخليص .

<sup>(</sup>٣) ناشرة بن سلم ـ كذا بالاصل والذي عرف بالرواية عن معاذ باسم ناشرة هو ناشرة بن شُمَّى الكَرْنَى المصرى .

منه الدماه ، وتُشتحل بقضائه الفروج الحرام . فمن يَعْدُ في هذا البَصَر وَصْفَه ، كان محقوقاً بِدَرُ البكاء ، وطول النّياحة على نفسه .

ذكر أحمدُ بن الحارث الحَرُّ از ، عن أبى الحَسَن المداني ، عن أبى مَعْشر ، (۱) عن محمد بن المخطاب : عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله : قال : قال عر بن الحطاب : والله لا أدع حقاً لشأن يظهر ، ولا العِند يُختمل ، ولا محاباة لبشر ؛ وذلك أن الله قدّم إلى ؛ فآيسني من أن يَقْبلَ مني إلا الحقّ ، وأمَّني إلا من نفسه ، فايس بي حاجة إلى أحد ، ولا على أحد مني وكف (۲) .

أُخِبَرُنَا حَمَادُ بِنَ إِسِمَاقَ الْمُؤْصِدَلِي ، عِنَ أَبِيهِ ؛ قال : قال رجل لعبد الله ابن المبارك : أيدُخل الرجل في القَصَاء حِسبة ؟ قال : نعم إذا كان أَنُوك .

### ما جاء في القاضي يحكم بالهوى

مثنا أحمدُ بنُ منصور الرّادِي، وعبد الملك بن محد بن عبد الله الرّقاشي؛ قالا:
حدّثنا تخرو بن عاصم السِكلاَ بى: قال: حدّثنا عِمر انُ القطان، عن الشّيباني (؟)
عن أبي (٤) أوْفى ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : • الله مع
القاضي (٩) مالم يَجُر، فإذا جَار تَعِراً الله منه ولزِمه الشّيطان ؛ قال الرّمادي :
مالم يَجُنْ .

(۱) نجيح أى ابن عبد الرحن السندى.

كلنحر فيالواجب

عل القاحي

<sup>(</sup>٢) الوكُّف: الجور والظلم والعيب .

<sup>(</sup>٣) الشيباني: أبر اسحق.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل؛ والحديث عن ابن أبي أو في كما في البيهق، والمنتق، وبقية الكتب التي روى فيها هذا الحديث

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أو في بلفظ ( إن الله مع القاضي مالم =

مشى عَمْرو بن عاصم ، عن عِمْران القطّان ، عن الشّيبَانى ؛ وأدخل محمّد بن بِلال بين عمران القطّان وبين الشّيبانى ، رجلا يقال له حسين (١) أخبرنى بذلك جعفرُ بن محمّد ؛ عن أحمد بن (٢) شيبان : عن محمّد بن بِلال ، عن عِمران القطان ، عن الحسين ؛ عن الشّيبانى .

مرثنی محمر دُ بن محمَّد المَرْوزی ؛ قال: حدِّثنا علی بن خجر ؛ قال: حدَّثنا علی بن خجر ؛ قال: حدَّثنا داو دُ بن الزَّبرقان ، عن نصر بن أبی نصر ، عن فراس (۲) ، عن الشَّغبی ، عن عبدِ الله بن أبی أوفی ، أن نبیَّ الله صلی الله علیه وسلم قال: ﴿ إِنَّ الله مع القاضی ما لم يَجُرُ فإذا جار وكله الله إلی نفسه » .

مثنی محمَّد بن حَرْب الضبی ؛ قال : حدَّننا الوَلیدُ بنُ صالح ، وحدَّ ننی محمَّدُ بن حَفْص ؛ محمودُ بن أبی المَضاء ؛ قال : حدَّننا عامرُ بن سیّار ، وحدَّ ننی محمَّدُ بن حَفْص ؛ قال : حدَّننا محمَّدُ بن عُبیّد بن تَعْلَبةَ ؛ قال : حدَّننا أبی ؛ قالوا : حدَّ ننا حَفْض ابن سُلمان ، عن عَبدِ الله (٤) ، ابن سُلمان ، عن عَبدِ الله (٤) ،

<sup>=</sup> يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه). ورواه الترمذي بلفظ (إن الله مع القاضي مالم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان) وحسنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان.

<sup>(</sup>۱) حسين هو المعلم ابن ذكوان وهو مذكور فى إحدى روايات البيهتى. في سننه .

 <sup>(</sup>۲) كذا بالاصل، والذي يروى عن محمد بن بلال الكندى هو أحمد بن سنان القطان.
 (۲) فراس هو ابن يحى الحداني.

<sup>(</sup>٤) يعنى ابن مسعود . قال فى بحمع الزوائد : عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي سلى الله عليه وسلم , إن الله مع القاضى ما لم يحل ،

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ اللهُ مَعَ القَاضَى مَالَمَ يَحِفُ (١) أُو يَجُرُ عَمَدًا » .

صفنی أحمد بن أبی خَیشَمة ؛ قال : حدثنا العلاء بن عَمَر الحننی ؛ قال : حدثنا أبو عِمْرانَ الاشتری ، عن ابن جُرَیج ، عن عَطاء ، عن ابن عَبَّاس (۲) ؛ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « إذا جَلَس القاضي في مكانه هَبَطَل علیه مَلَكُن يُسَدِّدَانِهِ و يُوفَقانِهِ ، و يُرثيدَانِهِ ما لم يَجُر ؛ فإذا جار عَرَجا و تَركاه .

صَنْنَى مَحَدَّ بن عبد الرحمٰن بن يونُس السَّراج؛ قال: حدَّثنا سُلمانُ بن عبد الرَّحمٰن؛ قال: حدَّثنا يحيى بن يزيدَ عبد الرَّحمٰن؛ قال: حدَّثنا يحيى بن يزيدَ الرَّحاوى، عن زَيْد بن أبى أُنَيسةً، عن نُفَيْع بن الحارث، عن مَعْقل بن يَسار

<sup>(</sup>۱) عمدا : رواه الطرانى فى الكبير ؛ وفيه حفص بن سليمان القارى وثقه أحمد وضعفه الآئمة ، ونسبوه إلى الكذب والوضع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهق من طريق يحي بن يزيد الاشعرى ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس . وفي نيل الاوطار وإسناده ضعيف ؛ قال صالح جزرة : هذا الحديث ليس له أصل .

وروى الطبرانى ممناه من حديث واثلة بن الاسقع، وفى البزار من رواية إبراهيم ابن خيثم بن عراك عن أبيه ، عن أبى هريرة مرفوعا ( من ولى من أمور المسلمين شيئا وكل الله به ملكا عن يمينه ، وأحسبه قال : وملكا عن شماله ؛ يوفقانه ويسددانه إذا أريد به خير ، ومن ولى من أمور المسلمين شيئا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه ، قال : ولا نعله يروى مذا اللفظ ، لان حديث عراك فيه إبراهيم ليس بالقوى اه .

وقد روى ابن عبد الحكم فى فتوح مصر عن سعيد بن المسيب قصة عن اختصام مسلم ويهودى إلى عمر ؛ وفيها ( فرأى أن الحقاليهودى فقضىله ، فقال له : والله لقد قضيت لى بالحق؛ فضر به عمر بالدرة مم قال : وما يدريك ؟قال : إما نجداً به ليس قاض يقضى بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن يساره ملك يسدّدانه و يوفقانه للحق مادام مع الحق ؛ فإذا ترك الحق عرجا و تركاه اله .

المُزَنَى (١) ؛ قال : « أمرنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أُ قضى باينَ قَوْم ؛ فقلتُ يا رسولَ الله : اللهُ مع الفاضى مالم يَجِفْ عداً ثلاث مرات »

مرشنا إبراهيم بن إسحق السراج، قال: حدّثنا إسحقُ بنُ ابراهيم ؛ قال: حدّثنا حرزةُ بن عَميرة ؛ قال: حدّثنا أيوبُ بن إبراهيم أبو يحيى المُعلِّم ، عن إبراهيم الصائغ ، عن أبى خالد ، عن أبى داودَ ، عن مَعْقِل بن يَسار عن النبى عليه السلام (٢) بمثله .

أخبرنى جعفر بن حَسَن؛ قال : حدّثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم ؛ قال ت حدّثنا الوليدُ بن سُلَيمان ؛ قال : حدّثنا سَعيد بن عَبْد العزيز ، عن رَبيعة بن يزيد ، عن معاوية بن أبي سُفيان ، وعبد الله بن عمرو ، أنهما سمعا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بة ول : « لا تُدّست أُمّة لا يُقْضى فيها بالحق (٣)

أخذ حق الضعيف من القوى

<sup>(</sup>۱) قال في كناب كنز العال في سنن الاقوال والافعال بعدرواية هذا الحديث: (رواه أبو سعيد النقاش في كناب القضاة من طريق ابن عياش، وفيه كلام عن يحيي ابن يزيد الرهاوى؛ قال ابن حبان: يروى المقلوبات فبطل الاحتجاجه، عن زيد بنأ في أنيسة وهو ثقة وفي حديثه بعض المنكارة، عن نفيع بن الحارث وهو متروك) اه.

<sup>(</sup>٢) ورواه أحد والطبراني في الكبير والاوسط وفيه أبو داود الاعمى هوكذاب.

<sup>(</sup>٣) حديث معاوية رواه الطبرانى بلفظ (لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق، ويأخذ الضعيف حقه ن القوى غير متَعتَع) ورجاله ثقات، وحديث عبدالله بن عمرو رواه الطبرانى بلفظ: عن ربيعة بن يزيد، أن معاوية كتب إلى مسلمة بن مخلد أن سل عبد الله بن عمرو بن العاص؛ هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قدّست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها، وهو غير مضطهد؛ فإن قال: نعم فا حمله على البريد =

مثنا الحسن بن مُكرَّم ؛ قال حدَّثنا عُثمان بن عُمَر ؛ قال : أخبرنا شُعْبَة عن داود بن محد ، عن ابن أبي مُلَيكة ، عن الفاسم بن محد ، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (١) من أرْضَى الله بَسُخْطِ النّاس كفاه الله الله الله برخى النّاس وكله الله ومن أسخط الله برخى النّاس وكله الله والم

صرفنا سَعْدَانُ بِ على ، والعَبَّاسُ بِن محمّد ، وغيرهما ؛ قالا : حدثنا تُطْبَةُ ابن العلاء بن للمنهال المُعْنَوى ؛ قال ؛ حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آلتمس تحامِد الناسِ بمعاصى الله رجع حامِد و دَامًا ، .

مثنا السَّرِى بن عاصم ؛ قال : حدثنا ان إدريس (٢) ، عن ذكريا (٢) عن العباس بن قَدِيح ، عن الشَّعْبي ؛ قال : كَتَبَتْ عائشة إلى مُعاوية ؛ أما بعد فإنه من آلنمس تحامد النَّاس بمعاصى اللهِ رَجَع حامِدُه من النَّاسِ ذاماً والسلام.

مرشنا سعدانُ بن تصر بن منصور ؛ قال : حدثنا أبو معاوية الطَّرير ، عن الاعمَش (،) ، عن عبدالله بن مُرة ، عرب البَراء بن عازب ؛ قال : نزلت

<sup>=</sup> فسأله فقال فعم فحمله على البريدهن مصر إلى الشام ، فسأله معاوية فأخبره ، فقال معاوية وأخبره ، فقال معاوية وأنا قد سمعته ، وليكن أحببت أن أتنبت ـ ورجاله ثفات ، وروى البهتي مثله عن أبي سفيان بن الحارث بن عيد المطلب .

<sup>(</sup>١) الحديث الأول عن عائشة ذكر في العقد الفريد على أنه نصيحة من أبي الدردا. لمعارنة.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن إدريس الأودى .

<sup>(</sup>٣) زكريا بن أبي زائدة.

<sup>(</sup>٤) الاعش: سليان بن مهران.

الح.كم بغير ماأنزل الله (وَمَنْ لُمْ يَعْنَكُمْ بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولِئِكُ ثُمُ الكَافِرونَ فِي البِهُودِ ، (وَمَنْ لُمْ يَعْكُمُ بِمَا أَنْزِلَ اللهُ فَأُولِئِكُ ثُمُ الظَّالِلُمُونَ ) ، ( وَمَنْ لَمْ يَعْنَكُمُ بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولِئِكَ ثُمُ الفاسِقُونَ ) فِي الأَدْمَانِ كُلُهَا (١) .

مثنا محمدُ بن عبد الله بن المبارك المنحرَمى ؛ قال : حدَّثنا سعيدُ بن داود ؛ قال : حدَّثنا وكيم ، وحدَّثنا الحسنُ بن أبى الرَّبيع البُعْرجانى ؛ قال : أخبرَنا عبدُ الرَّزَاق . جميعاً ، عن التَّوْدى ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى البَخْمَترى (٢) ، عن حُدد بفة (٣) ، وحدَّثنا جعفرُ بن الحَسن ؛ قال : حدَّثنا عُمَان بن محمد وحرَّثنا جرير (٤) ، عن الاعتمس ، عن إبراهيم (٥) ، عن همّام بن الحادث ، عن حدَّيفة ؛ قال : ذكروا ( ومَنْ لمْ يَحْكُم مُ بما عن همّام بن الحادث ، عن حدَّيفة ؛ قال : ذكروا ( ومَنْ لمْ يَحْكُم مُ بما

<sup>(</sup>۱) أطال صاحب الكتاب في بيان الروآيات التي تجدد المراد بهذه العبارات الكريمة ، وهل تعم المسلمين وغيرهم ، وعيارة الريخشرى (على قصرها) تطمئن إليها النفس ؛ قال : (ومن لم يحكم بما أنول الله ) مستهينا به فأولتك هم الكافرون . والظالمون ، والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهامة ، وتمردوا بأن حكوا بغيرها . والرازى قد مال إلى مثل هذا التفسير بعد أن نقل الأفوال في الآية الكريمة وضعفها .

والجصاص عند ما نقل قصة البراء بن عازب في أحكام القرآن قال: وقال البراء ابن عاذب: (وذكر قصة رجم البهود) فأنزل الله تعالى (ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) الآيات إلى اوله (ومن لم يحكم عما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: في البهرد عاصة وقوله: فأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون في الكفاركلهم.

<sup>(</sup>۲) أبو البخترى: سعيد بن فيروز .

<sup>(</sup>٣) حذيفة أي ابن اليان .

<sup>(</sup>٤) جرير: ابن حازم.

<sup>(</sup>ع) إراهم: النخمي.

أَنولَ اللهُ فَاولَتُكَ ثُمُ الْكَافِرُونَ )؛ قال رَجلُ مَن القَوْم : هذا فى بنى إسرائيل ؛ فقال حُذيفة : نِعْمَ الإخوة لَكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ الْحُلُو وَالْمُرْ لَهُم ؛ كَلاً وَالذَى نَفْسَى بَيْدُهُ حَتَى حَذْقَ السَّيَةِ بِالسَّيَةِ (١) .

أحمدُ بن الرَّبِيع ؛ قال : حدَّثنا عُبَيْدُ الله بن موسى ، عن شَيْبان (٢) ، عن الاعمش ، عن مُعَارةً بن مُعَير ، عن أبى تُعَار ، عن حُدَيفة ، وعن إبراهيم ، عن ممَّام ، عن حُدَّيفة بنحوه ؛ وزاد وحَدُّو القُدَّة بالقُدَّة .

وصرتنى إسمقُ بن الحسن ؛ قال : حدّثنا أبو حُدْ يَفَة ؛ قال : حدّثنا سُفيان ، عن حَبيب بن أبى ثابت ، عن الطّفيْل ؛ قال : قيل لحُدْيفة فى هذه الآيات ؛ فقال : يَغْمَ الإِخْوةُ لَكُم بَنُو إسرائيلَ إن كان لهم مُرَّه ، ولكم حُلُوه ، لتَسْلُكُنَ طريقَهم قَدَّ الشّراك .

أخبرنا حَمَيْدُ بِنِ الرَّبِيعِ ؛ قال : حدَّثنا يحيى بن آدم ، عن عَمَّارِ الدَّهْنَى ، عن سالم (٣) ، عن مسروق (٤) ، أنه سأل ابن مسمود عر الجَوْرِ فَى الْحَكْمُ ؛ قال : ذاك الكفر ؛ ثم تلا : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ مِنَا أَنْزَلَ اللهُ مُأُولِتُكُ ثُمُ الكَافِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عبارة الكشاف ، عن حذيفة . أنتم أشبه الامم سمتا ببنى إسرائيل ، لتركبن طريقهم حذو النعل بالنمل ، والتُذَّة بالقذة ، غير أبى لا أدرى أتعبدون العجل أم لا . والسية في عبارة الاصل معناها ماعطف من طرفى القوس ، ، والقذة : ريش السهم ، والمراد بحذو الفذة بالقذة تمام المساواة

<sup>(</sup>۲) شيبان النحوى .

<sup>(</sup>٣) سالم : بن أبي الجمد .

<sup>(</sup>٤) مسروق بن الاجدع الهمداني .

مثنا الحسَنُ بنُ أَبِي الرَّبِيعِ النَّحْرُجانِي ؛ قال : أخبرنا عبد الرِّزَاق ، عن مَعْمَر ، عن ابن طاوُس ، عن أبيه ؛ قال : سُئل ابنُ عباس عن قوله : (ومَنْ لمْ يَعْكُمْ ؟ مَا أَنزَلَ اللهُ وأُرلئك مُحُمُ الكافِرون) ؛ قال : كَنَى به كُفْره .

أخبرنى جعفرُ بن الحسن؛ قال: حدثنا وَهُبُ بن بَقِيَّة ؛ قال: حدثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس (۱) ؛ قال: يَعْم القرم أَنْم ؛ إن كان ما كان من حُلْمٍ فهو لكم ، وما كان من مُرْ فهو لا همل الكتاب؛ كأنه يَرى أنَّ ذلك في المُسْلِمِين ؛ الآيات الثلاث؛ الكافرون ، الظالمون ، الفاسقون.

مرثنا محمّدُ بن إشكابَ ؛ قال : حدّثنا أبو داوُد التحفّرِي ، عن ابن أبي زائدة (٢٠) ، عن داوُد ، عن الشّفي ، عن ابن عباس ؛ قال : ما حَكمَ قوثم قط بغير ماأنزل الله إلا فَشَا فيهم القتل .

أخبرنى على بن العبّاس الحَضَرى ؛ قال : حدّثنا محمد بن مَرْوان القَطّانُ ؛ قال : حدّثنا إبراهيم بن الحكم بن ظُهَيْرٍ ، عن أبيه ، عن السُّدِّى (٣) ؛ قال : قال ابن عبّاس : « من جَار فى الحكم وهو يَعلم ، ومن حَكمَ بغير عِلمه ، ومن أَخَذ الرِّشوة فى الحُكمْ ، فهو من الكافرين » .

وهذا في أهل التَّوحيد ؛ حدَّثنا أحدُ بن عبد الجبَّار أبو عُمر الدَّارِمِي ؛

<sup>(</sup>۱) وعبارة الكشاف عن ابن عباس: نمم الفوم آنتم، ما كان من حلو فلكم، وما كان من مر فهو لأهل الكتاب؛ من جحد حكم الله كفر، ومرف لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زائدة : زكريا بن أبي زائدة خالد بن حيمون .

<sup>(</sup>٣) اسماعيل بن عبد الرحن السدى .

قال: حدّثنا محمدُ بن فضيل ، عن ابن شُبْرُمة ، عن الشَّهْبي ؛ قال : آيتان في أهل الكتاب ، وآية فينا ؛ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ ۚ بَا أَنزل اللهُ فَأُوانَكُ مُمُ الكافِرون﴾ فينا ، والآيتان بعدها في أهل الكتاب .

أخبرنا تُحَيِّد بن الرَّبيع؛ قال: حدَّنا ابن يَمان (١)، عن سُفيان (٢)، عن جابر (٣)، عن الشَّعبي؛ قال: الاوَّلى لأهل الإسلام، والثانية لليَهُود، والثالثة للنَّصاري.

مرثنا إسحنُ بن المحسن () ؛ قال : حدَّثنا أبو حُدَيفة ، عن سفيان مثله . مثنا الحسنُ بن أبى الرَّبيع ؛ قال : أخبرنا عبد الرزَّاق ، عن الشَّورى ، عن ركريا () ، عن الشَّعبي ؛ قال : الأولى للمُسْلِمين .

مشن أبو صالح زاج (٦) ؛ قال : أخبرنا النَّضر بن شَمَيل ؛ قال : حدثنا شعبهُ ، عن ابن أبى السَّفَر (٧) ، عن الشَّهِ : (وَمَنْ لَمْ يَحُـكُمُ عَمَا أَنْزِلَ اللهُ فَأُولِئَكُ مُمُ الكَافِرونَ ) في المُسْلِمين .

مِشْنَا الْحَسَنَ بِنَ أَبِي الرَّبِيعِ الجُرْجَانِي ؛ قال : حدَّثنا عبد الرزَّاق ؛

<sup>(</sup>۱) ابن يمان يحيي .

<sup>(</sup>۲) سفيان الثورى .

<sup>(</sup>٣) جَابِر بن يزيد الجُعْني .

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصل؛ والذي عرف بالرواية عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي هو إسحق بن الحسن الحربي .

<sup>(</sup>ه) ذكرياً بن أبي زائدة .

<sup>(</sup>٦) أبو صالحزاج بزاى وجيم هو أحد بن منصور الحنظلي.

 <sup>(</sup>٧) ابن أبي السفر هو عبد الله بن أبي السفر.

قال: أخبرنا الثَّوْرى ، عن منصور ، (۱) عن إبراهيم (۲) ؛ قال: نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب ، ورضى هذه الآية بها .

أخبرنا الجرَّجانى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزَّاق ؛ قال : حدَّثنا الثَّوْرى ، عن رجل ، عن طارُس ؛ قال : كُفْر لا ينْقُل عن مِلة . وقال عطاء : (٣) كُفر دون كُفر ، وظُلم دون ظلم ، وفِسق دون فِسق .

أخبرنا محمَّد بن عبد الملك بن زَّنَجُويه ؛ قال : حدَّثنا محَّدُ بن بُوسف الفِريابي، عن سُفيان ، عن ابن جُرْجِ ، عن عطاء ؛ قال : كُفر دون كُفر، وفِسق دون فِسق ، وظُلم دون ظُلم .

أخبرنا حُمَيد ؛ قال : حدَّثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوبَ بن أبي شهلة ، عن عطاء مثله .

أخبرنى إسحقُ بن الحسن؛ قال: حدَّننا حسن بن محمد؛ قال: أخبرنا سِنان، عن قَدَادة فى هذه الآية؛ قال: لما أنبأكم الله بصنيع أهل الكتاب قبلكم، بأعمالهم أعمال السوء، وبحكهم بغير ماأ نزل الله، وعَد الله نبيه عليه السلام، والمؤمنين مَوعِظة بَليغة شافية؛ فليه لم من ولي شيئاً من همذا الحكم أنه ليس شيء بين العباد وبين الله يُعظيهم به خيراً، ولا يَدْفع عنهم به سوءاً إلا بطاعته، والعَمَلِ بما يَرْضاه؛ فلما رَبين الله للنبي صلى الله عليه سوءاً إلا بطاعته، والعَمَلِ بما يَرْضاه؛ فلما رَبين الله للنبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) منصور أي ابن المعتمر السلمي.

 <sup>(</sup>۲) إبراهيم: أى النخمى، وقد نقات العبارة فى أحكام القرآن المرازى هكذا: قال
 إبراهيم النخمى: نولت فى بنى إسرائيل ورضى لكم بها .

<sup>(</sup>٣) المراد بعبارة طاوس وعطاء: أن الكفر في الآية محمول على كفر العمة لا على كفر الدين لا على كفر الدين الدين الدين ؛ ولكن لفظ الكفر عند الإطلاق ينصرف إلى الكفر في الدين

وسلم ، وللمؤمنين صُنع أهل الكتاب ، وجَوْرَهُم قال: ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكِ (١) الكِتَابِ بِالحَق مُصَدَّقًا لما بين يدّيه ﴾ يقولُ : الكتُب التي قد خَلت قبله ؛ ومُهنّيمِناً عليه ؛ وقال : شاهِراً على الكُنب التي قد خَلَت قبله .

أخبرنا إسماعيلُ بن إسحق ، عن عبد الله بن إسماعيل العُثمانى ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، في تفسير زيد بن أسلم في قوله : « وليَتْحكمُ أهلُ الإنجيل بما أنزل اللهُ فيه ومَنْ لم يَحْكُم بما أنزل اللهُ فأُولئك مُمُ الفاسقون » ؛ قال : بهذا حَكمَ لكِتابه ، فن تَرك الحُكم بكتاب الله فقد كفَر .

مثنى الحَسَن بنُ أبى الفَضل ؛ قال : حدّثنا سَهْل بن عُنَهاف ؛ قال : حدّثنا عبد المُطّلِب بنُ زياد ، عن ثابت الشّهالى ؛ قال : قلت لآبى جعفر (٢) : إن المُرْجِئة يُخَاصِموننا في هذه الآيات ؛ فقلت : إنهم يَزْعُمُون أنها في بني إسرائيل ؛ فقال : ينم الإخوة نحن لبني إسرائيل إن كان حُلُو القرآن لنا ، ومُررَّه لهم ؛ نزلت فيهم ثم جَرَت فينا .

مشنا محدَّد بن عبد الملك بن زَ مُحُو يَه ؛ قال : حدَّثنا أبو الأسود النَّضُرُ ابن عبد الجَبَّار ؛ قال : أخبرنا ابن لَميعة ، عن الحارث بن يَزيد ؛ قال : قال ابن حَجْيرة (٣) الاكبر : أُخبرت أنَّ القاضي إذا قضى بالمَوى احتجز الله منه (٤)

<sup>(</sup>١) الآيةالكريمة : ( وأنزلنا إليكالكتاب الحق مصدقا كما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) سورة المسائدة .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر : محمد بن على بن الحسين الباقر .

<sup>(</sup>٣) ابن حجيرة الأكبر هو عبد الرحمن بن حجيرة المصرى .

<sup>(؛)</sup> رواية الكندى فى كتابه الولاة والقضاة عن ابن حجيرة : ( إن القاضى إذا قضى بالهوى احتجب الله عز يرجل منه واستغر ) .

مثنی عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ قال : حدثنا خلف بن هشام ؛ قال : حدثنا حَاد بن زَبد ، عن يحي بن سعيد ، عن محمد بن سعيد بن المُسيّب ، عن أبيه ؛ قال : اختصم إلى مُحمّر بَهُودى ومُسْلم ؛ فرأى الحنّ للبهُودى ، فقضى له عليمه ؛ فقال البهودى : والله إن الملّكين ؛ جبريل ، وميكائيل كمعك ؛ أحدُهما عن يمينك ، والآخر عن شمالك ، وإنهما ليتكلّمان بلسانك ، فعلاه بالدّرة ؛ قال : ما يُدر بك ؟ لا أمّ لك ! قال : لانهما مع كلّ قاض يَفضى بالدّرة ، فإذا ترك الحق عربا ، ووكلاه إلى شَيْطان الإنس والجنّ ؛ فقال بالحق ، فإذا ترك الحق عربا ، ووكلاه إلى شَيْطان الإنس والجنّ ؛ فقال بالحق ، فإذا ترك الحق عربا قال .

مشاعلى بن هشام؛ قال: حدثنا على بن عاصم، عن يَعْيى بن سعيد الأنصارى ؟ قال: حدثنى محمد بن سعيد بن المسيَّب، عن أبيه ، قال: اختصم يهودى ومسلم إلى عمر ؛ فرأى مُحَر الحقَّ لليهودى ، فقضى على المسلم ؛ فقال اليهودى : والله إنَّ الملَّكِين جِبريل وميكائيل لينطقان على لسانه .

## ما جاء في الرشوة في الحكم

مشنا الزُّبَرِ بنُ بَكَاْرِ بن عبد الله بن مُصْمَب الزُّبَيْرِى ؛ قال : حدَّثنى يَعْمِي بن مِقْداد ، عن عَمْه موسى بنِ يَعقوب ، عن هُرَّ يْبَةَ بنت عبد الله ، عن أبيا ، عن أمَّ سَلَمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قالت : لمَّن رسول الله عليه الله عليه وسلم الرَّاشي والمُرْتشي في الحكم .

أخبرني محمد بن عبد الله بن موسى العامري ؛ قال : أنبأنا محمد بن خالد

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذا منجهة الرواية.

ابن عُتبة ؛ قال : أنبأنا إسحق بن يَحيى بن طَلْحة ؛ قال : حدّ ثنى أبو بكر ابن مُحَر بن حزم عن عُمَر ، عن عائشة ؛ قالت : لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ والهُرْ تَشي في الحكم .

أخبرنى أبو بكر بنُ الحسن ؛ قال : حدّثنا دُحيم (١) ؛ قال : حدّثنا مروانُ بن مُعاوية ؛ قال : حدّثنا إسحنى بن تجيى بإسناده (٢) بمثله ؛ ولم يَقل في الحكم

أخبرنا أحمدُ بن منصور بن سَميّار الزّمادى ؛ قال : حدّثنا أبو داود السَّيالسي ؛ قال : حدّثنا ابن أبي ذِئب ، وحدّثنا العبّاس بن محمد الدّورِي ؛ قال : حبّثنا أبو أحمد الزَّبَيْري ، عن ابن أبي ذِئب ؛ قال : أخبرني الحرث ابنُ عبد الرّحى ، عن أبي سَلمة ، عن عبد الله بن (٢) مُحَمّر ؛ قال : لعّرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيّ والمرتشِي .

جزاء الراشى والمرتشى

مِرْتَى أَبِى رَحِمُهُ الله ؛ قال : حدَّثنا أحد بن المِقدام ؛ قال : حدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع ؛ قال : حدَّثنا عبد الرحمن بن إسحن ، عن ابن أبي ذِئب ، عن خالِهِ الحَارِث (٤) عن أبي سَلَمَة ، عن عبد الله بن عُمَر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

<sup>(</sup>١) دحيم : عبد الرحمن بن محد الاسدى .

<sup>(</sup>۲) وحديث عائشة \_ رواه البزار ، وأبو يعلى بلفظ و لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى . وفيه إسحاق بن يحيي بن طلحة ؛ قال الهيشمى في بجمع الزوائد : وهو متروك . ورواه أبو سعيد النقاش في كناب القضاة عن عائشة دون أن يذكر لفظ الحكم في آخره .

 <sup>(</sup>٣) فى كنز العال : حديث ابن عمر أخرجه الحاكم بهذا اللفظ .
 (٤) الحارث أى ابن عبد الرحن الآنف الذكر

أخبرنا أحمدُ بن مَنْصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِيهِ ؛ قال : وَدَّبَنا عَلَى بنُ مُسْلِم ؛ قال : قال : حدَّثنا أبو عَوانة ، عن عَمَر بن أبي سَلَمة ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ؛ (١) قال : لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمرتشِي في الحكم .

أخبرنا أحمــدُ بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِيمِ ؛ قال : حدَّثنا أبو عن أبي سَلَمة ؛ قال : حدَّثنا الحَسنُ بن عَطاء ، عن أبي سَلَمة ؛ قال : حدَّثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرَّاشِي والمرتشى في النَّار .

حدّثنيه الحسن بن على بن بِشر الصَّوفى ؛ قال : حدّثنا سميد بن محمد الجَرْمى ؛ قال : حدّثنا أبو عُمَيْدة الحداد ؛ قال : حدّثنا عُمَر أبو حفص المدنى ؛ قال : حدّثنى الحسين بن عُثمان بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى سلمة ؛ قال : سمعتُ أنَّ عبد الرحمن بن عوف يقول : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الرَّاشِي والمرتشِي في النار .

قال أبو بكر : الذي قاله أبو عبيدة الحَدَّاد هو الصواب ، وأبو داود الطّيالِسي خلط فيه ولم رُبِقِمه .

كنب إلى أبو بكر بن سَمِلِ الدِّمْياطي أنَّ سعيد بن يَعِي التُّجِيبي حدَّثه؛

<sup>(</sup>۱) أبو عوانة هو الوضاح بن عبدالله البشكرى. وحديث أبى هريرة أخرجه ابن حبان وصححه ، وحسنه الترمذى ، قال في نيل الأوطار : وقد عزاه الحافظ في بلوغ المرام إلى أحمد ، والاربعة : وهو وهم : فإنه ليس في سنن أبى داود غير حديث ابن عمر المذكور . قال ابن رسلان في شرح السنن : وزاد الترمذي والعامر انى بإسناد جيد ـ في الحكم ـ وقال في سبل السلام : وزاد أحمد : والرائش وهو الذي يمشى بينهما .

قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن أبى حزرة يعقوب بن مجاهد، عن الحسن ابن أخى أبى سَلَمة ، عن أبى سَلَمة بن عبد الرحن ؛ قال : سممت أبى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لغن الله الآكل (١) والمطلم الرَّشوة .

وأخبرنا أبو الآحوص محمد بن الهيثم؛ قال حدّثنا ابن أبى مريم ؛ قال: أخبرنا عبد الجبّار بن مُحَر ، عن أبى حَرْرَةَ (٢) بمثله. قال أبو بكر : قوله : الحسن أبن أخى أبى سَلَمة شاهِد لِما رواه أبو عُبَيْدة الحدّاد ؛ لأنه قال : الحسن ابن عُثمان بن عبد الرحمن بن عوف ؛ وهو ابن أخى أبى سَلَمة .

وقول أبى داود: الحسَين بن عَطَاء، سَهو ؛ لأن حُسين بن عطاء بن يحار ليس بينه وبين أبى سَلَمةِ بن عبد الرحمن نسب.

وقول أبي سلمة : سمت أبي، غلط ؛ لآن الحُمُّاظ وأصحاب الحديث ذكروا أن أبا سَلَمة لم كَيْسمع من أبيه ، وأنَّ عبد الرحمن مات وأبو سَلَمة ذو أربع سنين (٢).

وقد اضطرب على أبي سَلَمة في هذا الحديث ؛ فقال ابن أبي ذئب : عن خاله ، عن أبي سَلَمة ، عن عبد الله (٤) بن عمرو ؛ وهو أشبه الآفاويل بالصواب

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة ، وعبد الرزاق في تاويخه سهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) أبو حزرة : يعقوب بن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) قال على بن المديني، وأحد، وابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة وأبو داود: وحديثه عن أبيه مرسل، وقال ابن عبد البر: لم يسمع عن أبيه ، وحديث التضر بن شيبان في سماع أبي سلمة عن أبيه لا يصححونه .

<sup>(</sup>ع) حديث عبد أنه بن عمرو عند الأربعة إلا النسائى. قال فى نيل الأوطار وقواه الدارى، وزاد الترمذي في روايته لفظ ــ في الحكم .

وقال أبو عَوانة : عن مُحَر بن أبى سَلَمة ، عن أبيه ، عن أبى هُريرة ، فجاء به على الطريق الذي نعرفه .

ومن قال : عن عبد الله بن عُمَر فقد صَبَطَ ، وقول من قال : عن أبي من أبيه ، فيه ما أخبر تك ؛ أنه لم يسمع عن أبيه .

مثن أحمد بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثنا إسحَّقُ بن منصور السَّلُولِي ؛ قال : حدَّثنا هُرَ يُم ؛ وهو أبن سُـفيان ، عن ليث ، عن أبى الخطّاب ، عن أدريس ، عن تَوبان (١) ؛ قال : لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ والمرتشِي . كذا قاله هُرَيم (٢) ؛ عن أبى الخطّاب ، عن إدريس .

فد ثناه الرَّمادى ؛ قال : حد ثنا ابن الاَصْفَهَانَى ، وأبو بكر بن أبي شَيبة ؛ قالا : حد ثنا يحيي بن زكريا بن أبي زائدة ، عن ليث (٢) ، عن أبي الحطّاب ، عن ابن أبي (ئ) زُرعة ، عن أبي إدريس (ه) ، عن ثوبان (٦) ؛ قال: لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمرتشِي ، والرائش الذي يَمشي بينهما . وشنا احمدُ بن على المصرى ؛ قال : حدّثنا شعيبُ بن سَلَمة الانصارى ؛

<sup>(</sup>۱) حديث ثوبان رواه أحمد ، وأخرجه الحاكم ، وفى إسناده ليث بن أبي سليم ، قال العزار : إنه تفرد به . وقال في محم لزوائد : إنه أخرجه أحمد ، والعزار ؛ والطبراني في النكبير ؛ وفي إسناده أبو الخطاب وهو بجهول اه. وقال أبو زرعة لا أعرفه .

<sup>(</sup>٢) هريم بن سفيان البجلي .

<sup>(</sup>٣) ليث بن أبي سليم .

<sup>(</sup>٤) كذا بالاصل: والذي عرفت رواية أبى الخطابعنه هو أبو زرعة ؛ وهو (على ما يقال) أبو زرعة بن عمرو بن جرير .

<sup>(</sup>٥) أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الدمشق الخولاني .

<sup>(</sup>٦) ثوبان الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حَدِّثنَا عِصْمَةً بن مجد بن فَضَالَةً (١) ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ قال : لعرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمرتشِي، والمُساشِي في الرَّشُوه .

قال لى أبوعبد الرَّحن الزُّرَق : هو نَضالة بنُ محمَّد بنِ شَريك بن ُجَمِيع ابن مسعود ؛ وجُمَيع صِحابى من بنى عوف بن الحزرج .

مثن أحد بن منصور الرَّمادِي ؛ قال : حدَّننا بن أبي (٢) مريم ؛ قال : أخبرنا ابنُ لَمِيعَة ، عن عبد الله بن سليمان ؛ أن محمد بن راشد الله ادى حَدَّنه أن سمع عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من قوم ظهرَ فيهم الرُّشا إلا أُخِذ وابالرُّعْب.

عند علهور الرشوة على الله الدّقبق ؛ قال : حدّثنا يزيدُ بن هرون ؛ قال : الحد، عن عمرو بن شرحبيل (٣)؛ أخبر نا شمر عن الاعمش ، عن عبد الله بن أبي الجعد ، عن عمرو بن شرحبيل (٣)؛ بابان من السحت قال ، قال ، عالم محمد بن الله عمل الله بن الله ب

ما بصيب الناس

يأكلهما الثاس

قال: قافى محمر ، وعبد الله : بابان من الشُّخت يأكلهما النَّـاس : الرَّشا ومَهْرِ الرَّاثية .

أخبرنا محمد بن إسماعيل اكمسَّاني ؛ قال : حَدَّثنا وكيع ؛ قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) هكذا سمى الدارقطنى وابن عدى جد عصمة وقالوا: فضالة بن عبيد الانصارى وسماه بعضهم هشام بنءروة . قال أبوحاتم في عصمة : ليس بقوى ، وقال فيه ابن معين : كذاب يضع الاحاديث ، وقال العقيلى : يجدث بالبواطيل عن الثقات .
(۲) هو سعيد بن الحكم .

<sup>(</sup>٣) حديث عمرو بن شرحبيل: دواه ابن أبي شديبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير عن عمر بهذا اللفظ .

سُفيان (۱) عن عاصم (۲) ، عن زِر (۳) ، عن عبد الله (۱) ، أكَّالُون للسَّحْت ؛ قال : رشوة .

أخبرنى إسحتُ بن (°) حسن ؛ قال : حدثنا أبو ُحذَيفة ؛ قال : حدّثنا سُفيانُ ، عن عاصم ، عن زِرِ ، عن عبدالله ؛ السُّحْت الرَّشَا في (٦) الدِّين .

أخبرنا محمّد بن إسماعيل؛ قال: حدّثنا وكيع، قال حدّثنا حُرَيث (٧) ابن ابراهيم، عن الشّعبي، عن مسروق؛ قال: قلنــا لعبد الله: ماكنًا نرى الشّحت إلا الرَّشُوة في الحكم؛ قال: ذاك الكفر.

مثنا حميد بن الرَّبِيع ؛ قال : حدثنى يَعْنِي بن آدم ، عن شُغْبة ، عن عَمَّار الدُّهْنِي ، عن سالم ، عن مسروق ، أنه سأل ابن مَسهود عن الشُّخت ؛ قال : الرَّجلُ مُهْدِي إلى الرجل إذا قضى له حاجة ؛ وسأله عن الجَوْر في الحَكم ؛ قال : ذاك الكفر (٨) .

(١) سفيان بن عيبنة .

(٢) عاصم بن مدلة .

(٣) زر بن حبيش .

(٤) عبد الله ، أي : ابن مسعود .

(ه) المعروف في كتب الرجال بالرواية عن أبي حذيفة النهدى هو اسحق ابن الحسن .

(٦) حديث ان مسعود الذي رواه زر رواه عبد الرزاق في الجــامع بلفظ : السحت الرشوة في ألدن .

(v) كذا بالأصل والذي عرف بالرواية عن الشعبي حربث بن عمرو الفزاري .

(٨) حديث ابن مسعود أخرجه البيرق بلفظ : سألت عبد الله بن مسعود عن السحت ؛ فقال : ذاك الكفر .

وأخرجه أيضاً عن مسروق ( سئل عبد الله عن السحت ؛ فقال : هي الرشا ؛ =

السحت.و الرشوة في الحكم أخبرنا مُحَيد بن الرَّبيع ؛ قال : حدثنا يَعْيى بن آدم ، عن قطر بن خليفة عن سالم بن أبى الجعد ، عن مسروق ؛ قال : قال رجل لابن مَسْعود : يا أبا عبد الرحمن ما السُّحْت ؟ قال : الرُّشا ؛ قال : في الحُـكم ؟ قال : ذاك الكفر .

أخبرنا أحمد بن مَنْصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثنا أبو داود الطَّيالِيني ؛ قال : حدَّثنا حُوْد بن يَحِي ، عن أبى إسحقَ (١) ، عن أبى الاَّحْوَص (٢) ، عن عبد الله : الهَدِيَّةُ على الحُكم العكُفُر ، وهي فيما (٣) بينكم سُحْتُ .

أخبرنى ُحَمَيد بن الرَّبيع ؛ قال : حدَّثنا عاصم بن على ؛ قال : حدَّثنا شُعبةُ ، عن منصور (٤) ، عن سالم ، عن مسروق ، عن عبد الله مثله .

<sup>=</sup> فقال: في الحكم؟ قال عبد الله: ذاك كفر، و تلاهذه الآية , ومن لم يحكم بما أنول الله فأولئك هم الكافرون): وأخرجه أيضاً بلفظ , سألت ابن مسعود عن السحت؛ أهو الرشوة في الحمكم؟ قال: لا ( ومن لم يحكم بما أنول الله فأولئك هم الكافرون) والطالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلة فيهدى لك فتقبله فذلك السحت .

وأخرجه ابن المنذر، عن مسروق، عن عمر بن الخطاب بنحو من هذا. وأخرجه عبد بن حميد عرب على . وروى الرازى فى أحكام القرآن جميع هـذه الاحاديث بألفاظ متقاربة من ألفاظ الكتاب .

<sup>(</sup>۱) أبو إسحق السبيعي .

<sup>(</sup>٢) أبو الاحوص عوف بن مالك الجُشَمي .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ: الرشوة فى الحكم كفر، وهوبين الناس سحت. قال فى مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. وقد تأول ابن مسعود، ومسروق السحت على الهدية فى الشفاعة إلى السلطان؛ وقال: إن أخذ الرشا على الاحكام كفر. وعلى ذلك وافقه على، وزيد بن ثابت كما تعطيه تلك الروايات المنقولة فى الكتاب.

<sup>(</sup>٤) منصور بن المعتمر

وأخبرنى مُحيد ؛ قال : وحدَّثنا عبد الله بن موسى ؛ قال : أخبرنا أبو إسرائيل ، عن الشَّدى ، عن عَبْد خير ؛ قال : سُئل ابن مسعود عن الشُّخت ؛ قال : الرُّشا : قانا : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر .

أخبرنى أبو بكر بن الحسن؛ قال: حدّثنا موسى بن مروان؛ قال: حدّثنا عيى بن سعيد العَطَّار، عن ابن لَهيعة، عن 'بكّير بن الأشَج، عن بشر بن سعيد، أنه سأل زيد بن ثابت عن الشُّحتِ؛ فقال: هي الرَّشُوة.

أخبرنى على بن داود الأزرق ؛ قال : حدّثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن الله عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس • وأكلهم السحت » ؛ قال : يعنى الرشوة في الحكم .

مثنى محمد بن سعد المَوْفى؛ قال : حدَّ ثنى أبى؛ قال : حدَّ ثنى عمى الحسين بن الحسن ، عن أبيه ، عن عطية ، عن ابن عباس ؛ « سماعون للكذب أكَّالُون للسُّحْت ، وذلك إن أَخَذُوا الرَّشُرة فى الحكم ، وقضوا بالكذب .

أخبرنى جعفر بن محمَّد ؛ قال : حدَّثنا تُقيبة بن سعيد ؛ قال : حدَّثا خلف بن خَليفة ، عن منصور بن زاذان ، عن الحكمَ ، عن أبى وائل ؛ قال : قال مسروق : القاضى إذا أكل الهدية أكل الشحت ، وإذا قبل الرشوة بَلَغ به الكُفُر .

أخبرنى أو بكر بن الحسن؛ قال: حدثنا محمّد بن المُثنى؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن قُرّة عن الحسن «أكالون للسّحت »؛ قال: الرُشا.

أخبرنا مُحَمِيد بن الرَّبِيع ؛ قال : حدَّثنا محمَّد بن يزيد ، عن جُوَ يُبِر ، عن الضحاك ، أكالون الشحت ؛ قال : الرُّشا . مثنا محمد بن الجَهم النحرى ؛ قال : حدّثنا جعفر بن عون ، عن يحيى ابن سعيد الأنصارى ، عن عبد الله بن هُبَيْرَة دشيخ من أهل اليمن ، دوأ كلهم السّحت ، ؛ قال : الرَّشوة في الحكم.

أخبرنا إسماعيل بن إسحق ، عن عبد الله بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن ابن زيد ؛ • ولا تشتروا بآياتي ثمناً نليلا ، ؛ قال ابن زيد : لا يأكل (١) الشحت على كنابي .

صُنَّنَا أَحَمَّدُ بن مُحَمَّدُ السِّرِثِي ؛ قال : حدَّثُنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، عن شِبْل ، عن أَبِي نَجِيح (٢) ، عن مجاهد . «أَ كَالُونَ للشَّحْت » : الرَّشُوة في الحبكم .

كتب إلينا عبد الدريز بن الحَسن بن بَكْر بن الشَّرود النَّمَانَى ، عن أبيه ، عن جدَّه ، عن عن أبيه ، عن جدَّه ، عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ، • أكَالُونَ للشُّحَت • ؛ يقول : الرشوة في الحكم .

أخبرنى محمد بن موسى الحَيَّاط الرَّازي ؛ قال محمد بن على المَرْ وزى ؛ قال :
أخبرنا محمّد بن مُزاحم ؛ قال : حدّثنا 'بكير بن مَعْروف ، عن 'مقاتل بن
حسّان ؛ • أكَّالُون للشّحت » ؛ قال : كعْب بن الأشرف ، كان يُتَعاكم إليه فير تشى .
عشنا محمد بن إبراه بم بن حَّاد ؛ قال : حدّثنا مُسلم (٣) ؛ قال : حد ثنا مسارك (٤) ، عن (٥) الحسن ؛ أن بني إسرائيل كانَ إذا أتى اثنائ منهم إلى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والأوضح : لاتأكاوا السحت على كتابى .

<sup>(</sup>٢) أبو نجيح : يسار المكي .

<sup>(</sup>٣) مسلم بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) مبارك بن فضالة.

<sup>(</sup>٥) الجسن البَصرى.

الحاكم، فكان مع أحدهما رشوة فى كمه ، يَفْتَح صاحب الرشوة كُنَّمَه فإمَّا فَ بَى اسرائيل يَسْمَع كَلَامَه (١) ويقضى له ، فأزل الله عز وجل « سَمَّاعون للبَّكذب أكالون للشّحت » .

أخبرنا أحمد بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثنا عَمَر بن عاصم الكلابى ؛ قال : حدَّثنا عبد الملك بن مَعن النَّهْشَلى ، عن نَصْر بن حَسَّان ؛ جدًّ مُعاذ ، عن خصين العنبرى ؛ جدِّ عُبَيْد الله بن الحَسن ؛ قال : رأيت عامر بن عَبْد قيْس فى المسجد فى الشام ، وكعب إلى جنبه ، وبينهما سِفْر من أسفار التوراة ، وكعب يقرؤه ، فإذا أتى على شىء يعجبه فَسَّره ؛ فأتى على شىء التوراة ، وكعب يقرؤه ، فإذا أتى على شىء يعجبه فَسَّره ؛ فأتى على شىء كهيئة الرأى ، أو الرأى ؛ فقال : يا عبد الله تدرى ما هذا ؟ قال : لا يا أبا

أخذ الرشوة يطمس البصر

مثني محمد بن عبد النور المصرى ؛ قال : حدّثنا ابن الأصْفَهانى ؛ قال : حدَّثنا ابن الاصْفَهانى ؛ قال : حدَّثنا يَعْنِي بِن أَبِي بُكِير ، عن يُونسَ ابن أبي إسحق ، عن أبيه ؛ قال : مكتوب في الحكمة (٢) الرشوة أنقور عينَ الحَكمِم .

إسحق ؛ قال : هذه الرَّشُوة أُخْذُها (٢) يَظْمِس البصر ويَطْبَع القَلب .

مشًا على بن حَرْب الموصلي ؛ قال : حدَّثنا إسماعيل بن رَيَّان الطائى ،

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصل والعبارة غير مستقيمة : وعبارة الكشاف : عن الحسن ؛ كان الحاكم من بنى إسرائيل ؛ إذا أتاه أحدهم برشوة جملها فى كمه ، فأراها إياه ، وتكلم بحاجته ؛ يسمع منه ولا ينظر إلى خصمه ، فيأكل الرشوة ويسمع الكذب .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني ، عرب عصمة بن مالك المفظ ، الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر . .

<sup>(</sup>٣) رواها الديلي في الفردوس ، عن ابن عباس بلفظ الهدية تعور عين الحكيم

عمر ومنكان يهدى إليه

عن أبى زياد الفُقَيْمى ، عن أبى حَرِيز ، عن الشَّعبي (١) ، أن رجلا كان يُهدِى إلى مُحَر بن الحَطاب كلَّ عام رجل جزُور ، خاصَم إليه يوماً ؛ فقال : يا أميرَ المؤمنين اقض بيننا قضاء فضلا كما يُفْصل الرَّجل من سائر الجَرُور ؛ فقضى مُحَر عليه ، وكتب إلى عُمَّاله ؛ ألا إن الهَدايا هي الرُّشَا ، فلا تَقْبَانُ من أحد هدية .

صَرَّنَا عبد الله بن محمد بن أيوْب المَخْرَى،؛ قال: حدَّننا داودُ بن المُحَبِّر؛ قال: حدَّننا يزيد بن إبراهيم التَّسْتَرى، عن الحسن، قال: إذا دخلت الهَديَّة من باب خرجت الامانة من الرَّوْزنة (٢).

مثنی أحمد بن محمد بن موسی بن الحسن بن الفرات البكاتب ؛ قال : حدّ ثنی أبو زید أن عبد المَلك بن مَروان كُتب إلیه فی قاض ار كشی ؛ فكتب إلیه عبدُ الملك :

إذا رِشْمُوهُ حَلْتُ بِبَيْتِ تَوَلَّجَتُ لَتَدْخُلَ فِيهِ وَالْآمَانَةُ فِيهِ سَيْعَتَ هَرَبًا مِنْهَا وَولَّتُ كَأَنْهَا لَهُ تَوَلَّى حَكَيْمِ عَن جَراب سَفِيه

بیتان کتب بهما عبد الملك ف قاص ارتشى

<sup>(</sup>۱) حديث أبي حريز أخرجه البهبق فى كتاب آداب القاضى عن أبى حريز عبد الله بن الحسين الآزدى البصرى)؛ أن رجلاكان يه دى إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كل سنة فخذ جزور؛ قال: فجاء يخاصم إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال: يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلاكا تفصل الفخذ من الجزور؛ قال: فكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى عماله ، لا تقبلوا الهدى فإنها وشوة قال فى كنز العال ( بعد رواية الحديث بهذا اللفظ ): رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الاشراف ، ووكيع فى الغرر ، والبهبق .

ورواه فى كنز العيال عن ابن جرير بلفظ قريب من هذا؛ وفى آخرها : قال : والله ما زال يكررها حتى كدت أن أقضى له .

<sup>(</sup>٢) الروزنة : الكوة .

أخبرنا الجُرْجاني؛ قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق؛ قال: أخبرنا الثُّوري، عن أبي حُصَّين ، عن شُرَيح ؛ قال : لعَن الله الرَّاشِيَ والمرتشي .

مِثْنَا أَحِدُ بِن منصور ؛ قال : حدَّثنا عبد الرِّزَّاق ؛ قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهْرَى ، عن عُرورة ، عن أبي حُمّيـد السَّاعِدي ؛ قال : استعمَل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللَّتْبِيَّةُ (١) ﴿ رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ ، عَلَى الصَّدَقَة ؛ فجاء بالمَّـال تصة أن الثبية فَدَفُعِهِ إِلَى النِّي عَلَيْهِ السَّلَامِ ؛ فقال : هذا ما لَكُم ، وهذه هَدِيَّة أُهْدِيَت إِلَّى ؛ ُ فَقَالَ النَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : أَفَلَا قَعَدَتَ فَى بَيْتِ أَبِيْكُ وَأُمَّكَ فَتَنْظُرَ أُيهُدِّي إليك أم لا؟ ثم قام الني عليه السلام خطيباً ؛ فقال : مَا بَالُ أَفْوَ أَم خطة الرسول نَسْتَمْمِلُهُمْ عَلَى الصَّدَقَةُ فَيَقُولُونَ : هَـذَا لَكُمُ ۖ وَهَـذُهُ هَدِيَّةً إِلَى ۚ ، أَفَلَا قَعْد في بَيْتِ أَبِيهِ وأُمَّهِ فَيَنْظُرَ أَيْهِ فِي اللهِ أَمْ لا؟.

عليه السلام

<sup>(</sup>١) ابن اللتبية: بضم اللام وإسكان التا. ويقال فيه ابن اللتبية بفتح التا. ، ويقال فيه إن الاتبية بالهمرة وإسكان الناء . قال النووى فيهذيب الاسماء واللغات : وليسا بصحيحين! والصواب الاول، وهو رجل من الاسدبفتح الحمزة وإسكان السين، ويقال فيه الازد .

وقد روى البخاري حديث ان اللنبية في باب هدايا المهال من كناب الاحكام ؛ عن أبي حميد الساعدي بلفظ قريب من هذا ، وفي آخره زيادة و والذي نفسي بيده ، لا يأتى بشي. إلاجا. به يوم القيامة يجمله على رقبته ، أن كان بعيراً له رُغاء ، أو بقرة لِمَا خُوار ، أو شاة كَيْعَر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عَفْرة إبطيه ، ألا هل بلغت ثلاثًا . وكذلك رواه في عدة أبواب أخرى . وأخرجه مسلم في المغازي ، وأبو داو دفي الخراج ، والبهق في كتاب الاحكام وفي آخرها زيادة : ﴿ قَالَ أَبُو حَمِيدٌ : قَدْ سَمَّعُ ذَلْكُ مَنَّ مِنْ رسول الله صلىالة عليه وسلم زيد بن تابت فسلوه . وفي آخر رواية البخاري زيادة : و قال بُسفيان : قصه علينا الوهرى ، وزاد هشام عن أبيه عن أبي هميد ، قال : سمع أذناى ، وأبصرته عيني ، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمه مني ولم يقل الزهري : سمع أذني .

مثنا إبراهيم بن هانى، ؛ قال: حدَّثنا الحارِثُ بن منصور ؛ قال : حدَّثنا أَخْدِر ، عن النبي سُفْيان النَّوْرى ، عن هِشَام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن أبى خَمَيدٍ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

أخبر في مُفَضَّل بنَّ محمد ؛ قال : حدَّثنا محمد بن يوسُف ، عن أبي ُقرَّة (١)؛ قال : ذَكر ابن جُريج ، عن هِشام ، عن أبي حُمَيد ، عن النبي صلى الله عليه وســلم نحوه .

أخبرنا أحمدُ بن محمد بن يحيى بن سَـعيد القَطَّان ؛ قال : حدَّثنا أَسباطُ ابنِ محمد ، عن الشَّيباني ، عن عبدالله بن ذَكران ، عن عُروة ، عن أبي حُميد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .

صرتني محمد بن عُثمان ؛ قال : حدثنا سُفيان بن بِشْر ؛ قال : حدثنا عُمْرو ابن ثابت ، عن حبيب (۲) ، عن عُروة ، عن أبى حُمَيد ، عن النبي عليــه السلام بمعناه .

صَنْنَا عَبَّاسَ بن محمد ؛ قال : حَدْثنا خَالِد بن تَخْلَد ؛ قال : حَدْثنا عبدالله ابن محمر ؛ قال : سَمِعتُ يَزيد بن رُومان يُعَدِّث عن عُروة ، عن أبي حُميه الساعدى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .

مِشَا مِحْد بن الحِسَن الأصباني ؛ قال : حَدَّثنا بَكُر بِن بَكَاّر ؛ قال : حَدَّثنا عَبِد الله بن عُمَر نحوه .

<sup>(</sup>۱) أبو قرة : موسى بن طارقالياني .

<sup>(</sup>۲) حبيباًى ابن أبى ابتقيس بن دينار - قال الترمذى عن البخارى : لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا ، و جزم النووي بأنه لم يسمع منه شيئا ،

مثنا الرَّمادِي ؛ قال : حدَّثنا محمد بن بكأ ي ، وحدَّثني أبو خَيْتَمة العبَّاسُ ، أبن الفَضل ؛ قال : حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيَّاش ، عن يَعْنِي بن سَسعيد ، عن عُروة ، عن أبي حَمَيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : هَدَايا النَّمَال عُلول (٢٠٠٠).

هدأيا العال غلول

مثنى أحمد بن عُبَيد الله بن إدريس ؛ قال : حدّ ثنا أحمد بن مُعاوية بن بكر ؛ قال : حدّ ثنا ابن عَوْن (٢) ، عن محمد (٣) ، عن أبكر ؛ قال : حدّ ثنا ابن عَوْن (٢) ، عن محمد (٣) ، عن أبي مُريرة عن الذي عليه السلام ؛ قال : هَدَايا الامراء غُلول .

مثنا الزعفرانى ؛ قال : حُدَّثنا أبو لُغيم ؛ قال : حدَّثنا سنعيدُ بن عُبَيد الطائى ، عن على بن رَبِيعة ؛ أنَّ عليا استعمل رُجلا من بنى أُسَدِ يقال له صُبَيعة ابن زُهَير ؛ فَلمَّا قضى عَمَّله أنى عَلِيا بجراب فيه مال ؛ فقال : يا أُمير المؤمنين إنَّ مُوماً كانوا يُهدُون لى حتى اجتمع منه مال ، فها هو ذا ، فإن كان لى حلى أَملا أَكلتُه ، وإن كان غيرَ ذاك فقد أنيتُك به ؛ فقال على : لو أمسكته

<sup>(</sup>۱) حديث هدايا العهال غلول: أخرجه البهتى، وأحمد، وابن عدى من حديث أني حميد. وفي نيل الأوطار: قال الحافظ ابن حجر: وإسناده ضميف، ولمل وجه الضعف أنه من رواية اسماعيل بن عياش من أهل الحجاز. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. قال الحافظ وإسناده أشد ضعفا. وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس بلفظ: هدايا العال سحت اه.

وأخرجه الطبرانى عن ابن عباس بلفظ: الهدية إلى الإمام غلول، وأخرجه عبد الرزاق فى الجامع بلفظ: الحدايا للأمراء غالول، وأبوسعيد النقاش فى كتاب القصاة، وابن عبداكر، وابن جربر بنحو من هذا.

<sup>(</sup>٢) ابن عون: عبد الله النقيه .

<sup>(</sup>٢) محمد ؛ أي أن عيرين .

لكان عُلُولاً ؛ فقَيضه منه وجَعَله في بيت المــال .

صشا عبد الله بن محمد بن أبوب ؛ قال : حدثنا أبوب بن سُويد الرَّمْلي ، قال : حدثنا ابن شَوذب ٤ ، عن عَامِر بن عبد الواحد ؛ قال : كنت قاعداً في تَجُلس عطاء بن أبي رَباح ؛ فأناه شيخ هو أكبر منه ، فرحب به عطاء ؛ فأنشأ الشيخ يُحَدِّث ؛ قال : حدثتني بنتُ الصِّدِيق ؛ أنها سَمِعَت رسول الله فأنشأ الشيخ يُحَدِّث ؛ قال : حدثتني بنتُ الصِّدِيق ؛ أنها سَمِعَت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول : أنما عامل ازداد في عَمَله فوق رِزقه الذي تُعدِّر له فهو تُحلول .

صَنْنَى العبَّاسَ بن الفَضَلَ أبو خَيْشَمة ؛ قال : حدَّثنا أبو نميم (٢) ؛ قال : حدّثنا خَفَصَ بن غِياث ، عن جابر ، عن النبي غليه السلام ؛ قال : هَدايا الأمراء عُلول .

مثنى أبو خَيْمَة الزَّعْفرانى ؛ قال : حدَّثنا بِشَر بن آدم ؛ حدَّثنا حفْص عن ليث ، عن عطاء ، عن جابر ؛ قال : هَدايا الأمراء عُلول .

صرتنا أبو يعلى المِسْمَى ؛ قال : حدّثنا أبو عاصم ، عن سُفيان ، عن أبان البصرى ، عن أبى نَضْرة ، عن جابر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هدايا الأمراء عُلول (٢).

<sup>(</sup>١) ابن شوذب: عبد الله .

<sup>(</sup>٢) أبو نعم : الفضل بن دكين .

<sup>(</sup>٣) أطال صاحب الكتاب بنقل الاحاديث الدالة على تحريم الرشوة مطلقا، وجمهرة العداء على تحريم الرشوة مطلقا ؛ طلب بها حق أم باطل ؛ قال الرازى فى احكام القرآن ماخلاصته : والرشوة تنقسم إلى وجوه ؛ منها الرشوة فى الحكم ؛ وذلك حرم على الرائى والمرتشى جميعا، وحوالذى وردت فيه الاحاديث ، لان الرشوة إما \_\_\_\_

## باب القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات

صَّنَا يَعَقُوبُ بِنَ إِسِحَقَ أَبُو يُوسُفُ القَلُوسَى ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا يَعِي بِنَ غَيلانَ ، قالَ : حَدَّثُنَا أَبُو عَوانَة (١) ، عن عَبد الْأَعْلَى ، عن بلال بن مِرداس ،

— ليقضى له بحقه ، أو بما ليس بحق له ؛ فإن رشاه ليقضى له بحق فقد فدق الحاكم بقبول الرشوة على أن يقضى له ما هو فرض عليه ، واستحق الراشى الذم حين تحاكم إليه وليس بحاكم ، ولا ينفذ حكه لانه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة كن أخذ الاجرة على أداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ؛ ولاخلاف فى تحريم الرشاعلى الاحكام ، وأنها من السحت الذى حرمه الله فى كنابه . وإن أعطى له الرشوة ليقضى له بباطل فقد فسق الحاكم لاخذه الرشوة ، وللحكم بغير الحق ، وكذلك الراشى . وقد تأول ابن مسعود و مسروق السحت على الهدية فى الشفاعة إلى السلطان ؛ وقال إن أخذ الرشا على الاحكام كفر . وأما الرشوة فى غير الحكم فهو ماذكره ابن مسعود و مسروق فى الحدية إلى الرجل ليمينه بجاهه عند السلطان ، وذلك منهى عنه ؛ لان عليه معونته فى رفع الظلم عنه .

ووجه آخر من الرشوة ؛ وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة عرمة على آخذها غير محظورة على معطيها ، وروى عنجابر بن زيد والشعبى ؛ قالا : لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ، وروى هشام عن الحسن قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى ، قال الحسن : ليحق باطلا أو يبطل حقا ، قأما أن تدفع عن مالك فلا بأس به فالذي رخص فيه السلف إنما هوفى دفع الظلم عن نفسه بما يدفعه إلى من يريد ظلمه ، أو انتماك عرضه .

قال فى نيل الاوطار (بمد نقله جواز الإعطاء إن كان الطلب لحق بجمع عليه): والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لاأدرى بأى مخصص؛ فالحق النحريم مطلقا أخذاً بعموم الحديث، ومن زعم الجواز فى صورة من الصور فعليه أن يأنى بالدلبل المقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه اه.

(١) أبو عوانه : الوضاح بن عبد الله اليشكرى . وحديث أنس أخرجه الخسة إلا النسائى بألفساظ مختلفة وأخرجه أيضا الطبرانى فى الاوسسط من رواية =

-رُال القضاه والشفاعة عليه

عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ أَنَس ، أَنْ النبي عليه السلام قال : مَنْ سَأَل القضاء وا'بَتَغَى عليه الشفاعة وكل إلى نَفْسِه ، ومن أكْرِه عَليه أنزل الله عليه مَلَكا 'يسدّده.

مشنا، عبَّاس من محمد الدُّورى ؛ قال : حدَّثنا يَعْيى بن خَمَاد ؛ قال : حدَّثنا أَبُو عوَانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن بِلال بن مِرْداس الفَزَارى، عن خَيْشمة ، عن أَنْس ، عن النبي عليه السلام نحوه .

مشنا الحَسَن بن الحَسَن بن مُسلِم الحِيرى ، وأحمد بن مُلاَعب بن حَسَّان ؛ قال : حدثنا أبو غَسَّان ، وحدَّثنى محمد بن عبد الله بن الحارث ؛ قال : حدَّثنا إسرائيل ، عن عبد الاعلى ، عن بلال .

قال الحيرى: بلال بن أبى أبردة ، عن أنس ، وقال ابن مُلاعِب: بلال رأى مُوسى ، عن أنس ، وقال الخارِث بن مَنْصور : بلال قال : سمعت أنس بن ما لك يقُول : سَمِمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ مَلْكَ بلك القضاء ، واستعان عَليه و مَنْ لمْ يَطلب ، ولم يَستَعن عليه أنزل عَليه مَلك يُستَعن عليه مَلك يُستَدُه .

<sup>=</sup> عبد الأعلى الثغلى ، عن بلال بن أبى بردة الاشعرى ؛ بلفظ ( من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه ، ومن لم يطلبه ولم يستمن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده) وقال: لا يدرى عن أنس إلا بهذا الاسناد ، تفرد به عبد الاعلى .

وأخرجه البزار من طريق عبد الأعلى، عن بلال بن مرداس، عن خيشمه، عن أنس قال : ولا يعلم عن أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه التر، ذى من الطريقين جيما ؛ وقال : حسن غريب وقال في الرواية الثانية : أصع . وأخرجه الحاكم عن بلال ، عن خيشمة ؛ وصحه . قال في نيل الأوطار : وخيشمه لينه يحيى بن معين ؛ وعبد الأعلى ضعفه الجهور .

حَدَّثنيه خَطَّاب بن إشماعيل ؛ قال: حدَّثنا أبو بَـكُر (') ؛ قال: حدَّثنا أبو بَـكُر (') ؛ قال: حدَّثنا وَكِيع (۲) ؛ قال : حدَّثنا إشرائيل (۲) ، عن عَبْد الاعلى بن عامِر الشَّغلبي ، عن بلال بن أبي بُردَة ، عن أَنس بن مالك ؛ قال : قال رسُول اللهِ صَـلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَل الفَضَاء وُكِلَ إلى نَفْسِه وَمَنْ جُبِر عَليه مَلْك مَليه مَلك وَسَدًده (٤) .

صننى أحمدُ بن يوسف الشَّغلَبي ؛ قال : حدَّثنا سعيدُ بن دَاودَ بن أَبِي زَنْبَر ؛ قال : حدَّثنا سعيدُ بن دَاودَ بن أَبِي زَنْبَر ؛ قال : حدَّثنا مالك بن أنس ، عن أَبِي الزِّنَاد (٥٠) ، عن الاعرج (٩٠) ، عن أَبِي صلى الله عليه وسلم قال : تَجِدُون من خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُم كُراهِيةً لَمُذَا الشَّانُ حَتَى يقَع فيه .

صَنْنَا عُبَيْد اللهِ بنُ سَعْد بن إبراهيم بن سَعد ؛ قال: حدَّثنا عَمى ؛ قال: حدَّثنا عَمى ؛ قال: حدّثنا عبدُ الله بن شُبْرُمة السكُوفى ، عن إسماعيلَ حدّثنا عبدُ الله بن شُبْرُمة السكُوفى ، عن إسماعيلَ

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن أبي شيبة .

<sup>(،)</sup> وكمع بن الجراح .

<sup>(</sup>٣) إسرائيل بن يونس.

<sup>(</sup>٤) وفى نصب الراية لاحاديث الهداية ؛ نفلا عرب ابن القطان: والعجب من الترمذى ، فإنه أورد الحديث من رواية إسرائيل ، عن عبد الاعلى ، عن بلال بن أبى موسى ، عن أنس ثم قال فى رواية أبى عوانة: إنها أصح من رواية إسرائيل ، قال: وإسرائيل أحد الحفاظ ولو لا ضعف عبد الاعلى كان هذا الطربة . خه أ من طريق أبى عوانة الذى فيه خيثمة وبلال أه.

وكذلك أخرجه أبو داود، وان ماجه عن إسرائيل كما أخرج البر مذى . (٥) أبو الزياد : عبدالله بن ذكوان .

<sup>(</sup>٦) الاعرج: عبدالرحمن بن هرمز :

أَنِ أَبِي خَالِد ، عَنِ الْحَسَن ؛ قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لعَبْد الرَّحْن بِن شَمُرة : يا عَبْد الرَّحْن لا تَشْأَل الإمارة ؛ فإنك إن أُوتيتَها عَن مَشْأَلَة وُكِلْتَ إليها ، وإن أُعْطِيتُها عَن غَيْر مَشْأَلَة أُعِنْتَ عليها (١) .

مثنا الحسن بن مُحمّد الزَّعفران ؛ قال : حدَّثنا على بن بَكرِ بن بَكَّار ؛ قال : حدَّثنا أبو حُرَّة ، عن الحسَن ، عن عبدالرَّحن بن شَمْرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثله .

مشاعلى بن حرّب، وعبد الله بن محدّ بن شاكر : قال : حدثنا أبو دَاو دَ الحَفَرى، عن مِسْعَر، عن على بن زيد ، عن الحسّن ، عن عبدالرَّحن بن سَمُرة ، وحدّثناه مُوَ بع ؛ قال : حدّثنا مُسْعَب بن عبد الله ؛ قال : حدّثنا الدَّر اور دى ، عن عبدالله بن مُعر ، عن يُونس بن عبيد ؛ قال : حدثنا بَقِيّة ، عن يُونس ابن عُبيد ؛ قال : حدثنا بَقِيّة ، عن يُونس ابن عُبيد ؛ قال : حدثنا بَقِيّة ، عن يُونس ابن عُبيد ؛ قال : حدثنا بَقِيّة ، عن يُونس ابن عُبيد ؛ قال : حدثنا بَقِيّة ، عن يُونس ابن عُبيد ، عن الحسّن ، عن عبدالرَّحن بن سَمُرة .

وصَّنَا مُرَبِّع ؛ قال : حدَّثنا عبد الله بن عَمَر ؛ قال : حدَّثنا أبو يَعْيى التَّيْمى ، عن الأعش ، عن إسماعيل بنُ مُسْلِم ، عن الحسّن ، عن عبد الرَّحن بن سَمُرة ؛ وحدَّثنا القلاَء بن سالم الحسدَّاء ؛ قال :

<sup>(</sup>۱) حديث عبدالرحن بن سمرة أخرجه أحد والبهتى، وورواية البهتى زيادة: وإذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت بالذى هو خير، وكفر عن يمينك. وقال البهتى: أخرجه البخارى فى الصحيح من وجه آخر عن أبي عوانة ثم قال: تابعه أشهل ابن حائم؛ وأخرجاه من وجه آخر عن الحسن. ثم رواه البهتى، زوجه آخر وقال: رواه مسلم فى الصحيح عن على بن حجر وعن يحبى بن يحبى. وقال ابن الحهام فى فتح القدير: وأصح من الكل \_ أى من جميع ماروى فى أحاديث طلب القضاه \_ حديث البخارى. وزاد ابن عساكر على رواية البهتى: وأنه لامذر فى يمين، ولا فى قطيعة رحم، ولا فيا لا يملك.

حَدَّثْنَا يَزِيدُ بِنَ هَارُونَ ، عِن شَرِيكَ ، عِن سِمَاك ، عِن الْحَسَن عِن عبدالرحمن بن سمرة ، وحدثنا إسماعيل ؛ قال : حدَّثنا محمَّد بن عُبيد ؛ قال : حَدَّثْنَا حَمَّادُ بِن زَايْدٍ ؛ قال : حَدَّثْنَا يُونُسُ بِن عُبَيدٍ ، وَسِمَاكُ بِن عَطِيــة ، وهشام ، عن الحِسَن عن عبد الرَّحن بن سَمُرة ، وحدَّثنا الحَسَن بن مُنيب البَاوَرُدِي ؛ قَالَ : حدَّثنا عَبْدان بن عُثمان ؛ قال : حدِّثنا ابن الْمُبَارِك ، عن تُحَمَّيْهُ ، عنِ الحَسَن ، عن عبد الرَّحِن بن شَمُرة ، وحدثني إبراهيمُ بنُ راشِد الآدى ؛ قال : ,حدَّثَمَا أَبُو رَبِيعَة ؛ قال حدَّثَنَا حَمَّاد بِنُ سَلَمَةَ ،عن ثَا بِت ، وعلى بن زَّيد ، رَحبيب بن الشَّهيد ، وحُميـدُ عن آلحتن ، عن عبدالرحن ، ابن سَمُرة . وحدَّثنا أحمدُ بن الحارث الخرَّاز ؛ قال : حدَّثنا أزْهَر السَّمَّان ، عن ابن عَوْن ، عن الحمَّن أنَّ الني صلى الله عليه وسلم ؛ قال : لعبُّد الرَّحن أبن سَمُرة . وحدَّثني رَبيعـة بن مَاهان ؛ قال : حدَّثنا سلمانُ بنُ حَرْبٍ ؛ قال : حدَّثنا جَرِير بن تَحازم ، عن الحسَّن ، عن عبــد الرَّحمن بن سَمرة . ورواه غير هؤلاء، وإنما كتبتُ ماحفظت ؛ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم مِثْلُ الحديث الآوَّل .

حدثنا جَمْفُرُ بن محمّد بن رَبَال أبو عبدالله الرَّبالى ؛ قال : حدثما يَعْيى ابن سَعيد القَطَّان ؛ قال : حدثنا 'فَرَّةُ بنُ خَالِد السَّدُوسى ، عن مُحيد بن ابن سَعيد القَطَّان ؛ قال : حدثنا 'فَرَّةُ بنُ خَالِد السَّدُوسى ، عن أبى بُردة ، عن أبى مُوسى (۱) ؛ قال : دخَلُت على النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) حديث أبي موسى أخرجه البيهتي عن أبي موسى بلفظ: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أناور جل من بني عمى: فقال أحد الرجلين: يارسول الله أمرنا على بهض ماو لاك الله، وقال الآخر: مثل ذلك فقال: إنا و الله لا أولى هذا العمل أحداً سأله، ولا أحدا حرص عليه \_\_\_\_\_

عليه وسلم ؛ أنا ورَجلان من الأشْعَريين ؛ أحدُهما عن يميني ، والآخر عن يَسَادى ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَاك ؛ فكلاهما سَأَل العَمَل ؛ فَكَلاهما سَأَل العَمَل ؛ فَعَال : لا ، وَ لَنْ نَسْتَعمل على عملنا من يَطلبه .

حدثنا العَبَّاس بن مُحمَّد الدُّورى ؛ قال : حدثنا حَبَّاج بن نَصَير ؛ قال : حدثنا شداد بن سَعيد ، عن غَيْلان بن جرير ، عن أبى بُردة ، عن أبيه ؛ قال : رُحت ، أوغَدَوْت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فصحبني رَجَلان لا أُعرفهما ؛ قال ؛ فد قعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يستاك ؛ فسلنا على رسول الله ؛ فقال الرَّجلان : يارسول الله : استَعْمِلنا على بَهْض أعمالك ، فإنَّ عندنا خَيراً ، وأمانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّا لا نَسْتعمِل على عملنا هذا من طلبه أو أراده .

وصَّنَى عبدالله بن الحسن؛ قال: حدَّثنا وهُبُ؛ قال: حدَّثنا عالد، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن أخيه، عن بشر بن أوَّرَةَ الكلّبي، عن أبى بُردة، عن أبى موسى؛ قال: انظلفت مع رَجُلين إلى النبي عليمه السلام، فتَسَهّد أحدُهما ثم قال: جثنا لِنَسْتَمين بنا على عَمَلك؛ وقال الآخر مثل قول صاحبه؛ فقال: إنَّ أَخُو نَكُم عِندنا مَنْ طلَبه. فاعتذر أبو موسى إلى قول صاحبه؛ فقال: إنَّ أَخُو نَكُم عِندنا مَنْ طلَبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي عليه السلام، وقال: لم أَعْدَلُم بما جاءا له، فدلم يَسْتَمن بهما على شيء حتى مات.

مَثْنَا الرَّمَادِي ؛ قال : حدَّثنا عبدُ الرِّزَّاق ؛ قال : أخبرنا النُّورِي ،

<sup>=</sup> شمقال البهق : رواه البخارى في الصحيح ، عن محمد بن العلاء ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن أبي أسامة .

عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن أخيه ، عن أبى بُرْدة ، عن أبى موسى ، عن النبي عليه السلام بمثله .

قال أبو بـكو : لم يُدْخِل بينهما بشر بن أُوَّة .

مرشنا حُسَين بن جمفر البُرُجُمى ؛ قال : حرَّننا عُبَيد بن يَوِيش ؛ قال : حدَّننا عُبَيد بن يَوِيش ؛ قال : حدَّننا حسن بن عطية ، عن قَيْس ، عن ابن خالد ، عن بشر بن أوَّة ، عن أبي موسى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوَنكم عندنا ، أحرَّ صكم على عَمَلِنا .

مثنا الدَّقِق ؛ قال : حدَّثنا يَزيد : قال : أخبرنا قيْس ، عن عبد الملك ابن مُحَمِّر ، عن أبى بُرْدة ، عن أبيه ، قال : دَخلْتُ على النبي أنا ورجلُ من قومى ؛ فسأل رسول الله أن يَسْتَهْمِله ؛ فقال : ياعبد الله بنَ قيس وأنت تقول ذلك ؟؟ قلت : لا يارسول الله ، ماعَلِت أنه يُريد هذا ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَسْتَعْمِلُ على عَمَلنا من يَحْرِص عليه .

صَرَّنَا عَلَى بِنَ الْحَسَنِ الْخَرِّ از ؛ قال : حدَّننا سليمانُ بِن حَرْبِ ، عن مُحمر بن على بن مُقَدَّم ، عن ابن مُحميس ، عن سعيد بن أبى بُرْدة ، عن أبيه ، عن أبى موسى ؛ قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنَّا لا نَسْتَعين في عَمَلنا مَنْ سَأَلنَاه .

صمنا عبد الله بن محمَّد بن شاكر ؛ قال : حدَّ ثنا أبو أسامة ، عن بُرَ بد ، عن أب بُرْدة ، عن أبي عمِّى ؛ فقال أبي بُرْدة ، عن أبي موسى ؛ دخلت على النبي أنا ورجُلان من بني عَمِّى ؛ فقال أحدهما : يارسول الله أمِّرنا على بَعْض ماوَلَّاك الله ؛ فقال الآخر مثل هذا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي والله لا أو لِي احداً سأَله ، ولا حَرَص عليه .

## ماجاء فيمن استعمل رجلا وفى الناس من هو أعلم منه أو استعمل رجلا فاجرا

مثنا أحمدُ بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّننا عُمْرُو بن خَالِد التَحَرَّ انى ؛ قال : حدَّننا السماعيل بن عَيَّاش ، عن جيش (۱) بن تيس الرَّحَبي ، عن عِكْرمة ، عن ابن عبَّاس ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ وَلَى أَحداً من المسلمين وهو يعلمُ أنَّ فيهم من هُو أُولى بذلك ، وأعلم بكياب الله ، وسُنَّة نبيه فقد خانَ الله ، ورسوله (۲)

تولية العمل من لايصلح له

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والذي في المستدرك للحاكم حسين بن قيس الرحبي .

<sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث عن ابن عباس وعن حذيفة . أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الاحكام عن حسين بن قيس الرحبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بلفظ ( من استعمل رجلا على عصابته ، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد حان الله ورسوله وجماعة المسلمين اه . وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال في نصب الراية : وتعقبه الذهبي وقال : حسين بن قيس ضعيف . وقال ابن عدى في المكامل : إنما يعرف هذا من كلام عمر .

وأخرجه الطبرانى في صحيحه ، وأخرجه الخطيب البقدادى فى التاريخ بلفظ (من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك ، وأعلم منه بكتاب الله ، وسنة رسوله ، فقد خان الله ورسوله ، وجماعة المسلمين . وأخرجه أبو داود عن ابن عباس .

أما حديث حذيفة: قال فى نصب الراية: رواه أبو بعلى الموصلى فى مسنده ، عن حذيفة بلفظ (أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس ، وعلم أن فى اله شرة من هو أفضل منه فقد غش الله و رسوله وجماعة المسلمين) اه.

وَىٰ كَانِ العَهَالُ : من ولى من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محالمة فعلية لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا و لاعدلا حتى يدخله جهنم ومن أعطى أحدًا حى الله فقدا نتهك =

أخبرنى عبدُ الله بن محمَّد بن الحسن ؛ قال : حدَّثنا إسحاقُ بن راهُويهُ .
قال : حدَّثنا عيسى بن يُونُنس ؛ قال : حدَّثنا حَرِيز لن عُثمان ، عن النَّضر بن شُقَى ، عن عِمْران بن سُلَيم ؛ قال : قال عمر : من استعمل فاجِراً وهُو يَعْسَلُم أنه فاجر ، فهو فاجر مثله .

أخبرنى أبو بكر بنُ الحسن؛ فال : حدَّثنا عمرو بن عُثمان ؛ فال : حدَّثنا بَقِية ؛ قال : حدَّثنى أبو اليمان الحَوْزَنَى ؛ أن أبا سعدِ الحَيْرِ قال : قال عمر : لا يَسْتَعْمِل الفَاجِرَ إلا فاجر . الحَوْزَنَى ؛ أن أبا سعدِ الحَيْرِ قال : قال عمر : لا يَسْتَعْمِل الفَاجِرَ إلا فاجر . أخبرنى أبو بكرٍ ؛ قال : حدَّثنا عمر بن عُثمان ؛ قال : حدَّثنا أبى ، عن أبن أبو بكرٍ ؛ قال : حدَّثنا أبى ، عن أبن أبيعة ، عن الحَارِث بن يزيد ، عن زياد بن نعبم ، عن أبن عمر ، قال : لا يُولِى الحَارُث بن يزيد ، عن زياد بن نعبم ، عن أبن عمر ، قال : لا يُولِى الحَارُن .

أخبرنى عبد للله بن محمّد بن حسر. ؛ قال : حدَّثنا إسحاقُ بن رَاهُويَهُ ؛ قال : حدَّثنا روْح بن عُبَادة ، عن السَّرى بن يحيى ؛ قال : حدَّثنا مالك بن دينار ؛ قال : سأل رجل وَهْبَ بن مُنبَّه عن رَجُل السَّعْمِل على عَمَلِ فَهُرِضَ له رِزْق فلم يَعْدُ الذي فُرِض له ؛ قال وَهْب : إنى سأَضرب لك مثلا ؛ أخبرنى عن رَجُل تَلَهُ ص زَمَانًا ، حتى إذا كَبر وجَاس في بيته ، أناه شابُ ؛ فقال : إنك قد جَرَّبت اللَّهُ وصِيّة ،

في حمى الله شيئا بغير حقه ؛ فعليه لعنة الله ، أو قال تبرأت منه ذمة الله . ورواه أحمد والحاكم عن أبي بكر .

وقيه أيضا: •ن ولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل أهل فليتبوأ مقعده من النار؛ أخرجه الروياني، وان عساكر، عن أبي موسى.

وروى ابنسمد أنَّ عر قال: إنى لا تحرَّج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه.

قَعَلَّمْنَى ، فَمَا أَصَـبْتُ مِن شَى ، فبينى وبينك ؛ فقال له الشّيخ : إنى أَخَافُ أَن أُعَلِّمَكَ فَتُصيبَ فلا تَقْسِم لى : فَجَعلا بِينَهما أَمْنِناً ، مَا أَصَاب مِن شَى ، بين الشّيخ واللّص والآمين ، أَى هؤلا ، شَرْ ؟ قال : كُلّهم سواء .

> صفة القضاة ومن ينبغى أن يستعمَل على القضاء وما ينبغي للقاضي أن يعمل إذا تقلد القضاء

مَثْنَا أَحْمَد بِنَ مُحَمَّر بِنَ بُهِ كَبِير بِنِ مَاهَانِ ؛ قال : حدَّثْنَا أَبِي ؛ قال : حدَّثْنَا الْحَيْم بِن عَدِي ، عِن عبد الله بِن عُمَّر ، عن نافع ، عن ابن مُحَمَّر ؛ قال : قال عُحر بِن الحَظَّابِ : يَنْبغي أَن يكون في القاضي خِصَالُ ثَلاَثُ ؛ لا يُصَالِع ، قال مُحر بِن الحَظَّابِ : يَنْبغي أَن يكون في القاضي خِصَالُ ثَلاَثُ ؛ لا يُصَالِع ، ولا يُشَعِل المَطَامع (۱) .

ماينبني أن يكون في القاضي مري

خصال

کتاب عمر بن الخطاب¥یموسی

الأشعرى

صرتنی عَلِی بن محمد بن عبد الملك بن أبی الشّوارِب؛ قال: حدّثنا إبراهیم ابن بَشّار (۲) ؛ قال: حدّثنا بدالله بن ابن بَشّار (۲) ؛ قال: حدّثنا شفیان ؛ قال: حدّثنا إدریس أبو عبد الله بن إدریس ؛ قال: أتیتُ سعید بن أبی بُرْدة ، فسألته عن رَسائل مُحَر بن الحظّاب التى كان يَكْتُب بها إلى أبى موسى الاشعرى ، وكان أبو ،وسى قد أوصى

إلى أبى بُرْدة ، وأُخرج إلى كتاباً ؛ فرأيت فى كتاب منها : أمَّا بعد ؛

(١) فى كذالعال عن عمر : قال : لا يقيم أمرالله إلامن لا يصانع ، ولا يضارع ، ولا يتبع

<sup>(</sup>۱) فى تذالعهال عن طر: قال: لا يقيم أمرالله إلامن لا يصانع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع، يكف عن عزته، ولا يكتم فى الحق على حدته. رواه عبدالرزاق، ووكيع فى الفرر، وابن عساكر. ومعنى يضارع (على مافسر فى النهاية لابن الآثير) يراثى؛ قال: ومنه حديث معمر بن عبىدالله: إنى أخاف أن تضارع ؛ أى أخاف أن يشبه فعلك الرياء.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن بشار الرمادي ، عن سفيان ؛ إبراهيم صاحب سفيان بن عيية =

فإن القضاء فريضة نح كمة ، وسُدنة مُتَّبعة ، فافهم إذا أدلى (() إليك ؛ فإنه لا يَنْفَع تَكَلَّم بِحَقِّ لانفَاذَ له ، وَاس بِيْنَ ((() الا ثنَيْن في بَحْلِسك ، ووجْهِك (() حتى لا يَظْمَع شَريف في حَيْفِك ، ولا يَأْيس وَضِيع (ور بَّما قال صَعِيف) من عَدْلِكَ (() ؛ الفَهْمَ الفَهْمَ فيما يَتَلَجْلَج (() في صَدْرِك (وَر بَّما قال في نَفْسك) ويُشكل عَلَيك ؛ ماكم ينزل في الكتاب ، ولم يجربه سُنّة ؛ وآغرفِ الاشباه والامثال، ثم قِسِ (() الأمور بَعْضها بِبَعْضِ ، فانظر أَفْر بَها إلى الله ، وأشبهها بالحق فا تبيعه ، واعْدِد إليه ، لا يَمنَعك قضاء قضيتَه (() بالأمس ، راجعت بالحق فا تبيعه ، واعْدِد إليه ، لا يَمنَعك قضاء قضيتَه (() بالأمس ، راجعت

\_ كما قال الذهبى فى ميزان الاعتدال ، نقلا عن يحيى بن معين ، وأكن ابن حنبل (كما حدث عنه أبنه عبدالله ) يقول : كان سفيان الذى يروى عنه إبراهيم بن بشار ، ليس بسفيان بن عيينة أه .

رواية أعلام الموقعين: فأخرج إلى كتبا، فرأيت فى كتاب منها. وعبارة البيهتى؛ قال: أخرج إلينا سعيد بن أبى بردة كتاباً ؛ فقال: هذا كتاب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما

(١) عبارة العقدالفريد: إذا أدلى[ليك الخصم، وزيد فيصبح الاعشى ( وأنفذ إذا تبين لك ).

(٢) عبارة العقد ، وعيون الآخبار ، والمقدمة ، والبيان والتبيين : آسبين الناس في مجلسك ، ووجهك .

(٣) زيد في نهاية الارب، والكامل، بعد هذه الكلمة ( وعدلك ).

(٤) رواية البيان والتبيين : ولايخاف ضعيف من جورك .

(ه) رواية الجميع تغاير رواية الاصل فى هذا ، فعندهم : الفهم الفهم فيما يتلجلج ( أو عند ما يتلجلج ) فى صدرك ماليس فى كتاب ولاسنة ؛ أو ( ماليس فيه قرآن ولاسنة ) أو ( ما لم يبلغك فى كتاب الله ولاسنة النبى صلى الله عليه وسلم ) .

(٦) رواية الجاحظ: ( وقس الامور عند ذلك ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله ،

وأشبها بالحق ، ورواية المقدمة : ﴿ وَقُسَ الْآمُورُ بِنَظَائُرُهُا ﴾ .

(٧) رواية الجاحظوالكاملوالمقدمة : (ولايمنمك تضاء تضيت بالأمس ، ==

فيه نفسك ، وهديت فيه لِرُشدك ، فإنَّ مُرَاجعة الحَقِّ خَيْرٌ من التَّمَادى في البناطل . المسلمون عدولُ بعضهم على بعض الانجلوداً حدًّا، أو نجرَّ باً عليه شهادة زُور ، أو ظنيناً (۱) في وَلاه قَرَابة ، والجعّل لمن ادَّعي حَقا غائباً (۲) أمدا يَنتهى إليه ، أو بينة عادِلَة ؛ فإنه أثبَت للحُجَّة ، وأبلغ في (۱) العُدر ، فإن أَحْضَرَ بينة إلى ذلك (۱) الآجل أخذ بحقه ، وإلا وجهت عليه القضاء . البينة على من آدَّعي ، واليمين على من أنكر ، إنَّ الله تبارك و تعالى أو لَي الله منكم السَّرائر (۵) ، و درأ عنكم الشُّبهات ، وإياك والغلق والصّجر ، والتأذى بالناس ، والتنكر للخصم في (۱) بجالس القصّاء التي يُوجب الله فيها الآجر ،

<sup>-</sup> راجمت فيه نفسك (أو فراجمت فيه نفسك) ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، ( أو أن ترجع الله الله على الحق فإن الحق قديم) ، ( أو فإن الحق لا يبطله شيء ) ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، ( أو اعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ) ، ورواية العقد الفريد : ( والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل ) . ( ) رواية الجاحظ ، وان قتيبة ( أو ظنينا في ولاء أو قرابة ) ، ورواية المقدمة :

<sup>(</sup>أوظنينا في نسب أو ولا.).

 <sup>(</sup>٣) رواية الجاحظ والمقدمة : (حقا غائبا ، أو بينة ) .
 (٣) رواية الجاحظ : ( فإن ذلك أننى للشك . وأجلى للممى ، وأبلغ فى العذر ) .

<sup>(</sup>٤) ليس فى رواية الجميع لفظ ( إلى ذلك الآجل ). ورواية عيون الآخبار ، وصبح الاعثى ، ونهاية الآرب ، والكامل ( وإلا استحللت القضية عليه ) .

<sup>(</sup>هُ) رواية المقدمة: ( فإن الله سبحانه عفا عن الإيمان ودراً بالبينات ) ورواية عيون الاخبار: ( فإن الله تولى منكم السرائر عليم الحدود إلا بالبينات ) وفي أعلام الموقمين ( و تولى من العباد السرائر ، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات ) .

<sup>(</sup>٦) رواية الجاحظ: (والتنكر للخصوم في مواطن الحق) ورواية المقدمة:

<sup>(</sup> فَإِنَ اسْتَقْرَارَ الْحَقَ فَى مُواطَّنَ الْحَقِّ يُعَظِّمُ اللهِ بِهِ الْآجَرِ ، وَيُحْسَنَ بِهِ الذَّكَرِ ) . وق أغلب روايات الكتاب ( إياك ، والفلق ، وق أعلام الموقعين عن أبي عبيد

وُيَحْسِن فيها الذُخر. مَنْ حُسَنت نَيْنه ، وخلصت فيها بينه وبين الله كفّاه الله ما يينه وبين الله كفّاه الله ما يينه وبين النّاس ، إلا ما أَحَل حَرَاماً ، لو حَرَّم حلالا ؛ ومَنْ تَوْبِّن للنّاسِ (١) بما يعلم الله منه غير ذلك شاته الله ، فما ظَلْمُك بثواب غير الله (٢) في عاجل دنيا ، وآجل آخرة والسلام (٣) .

(١) رواية الجاحظ: (ومن تون للماس بما يعلم الله خلافه منه هتك الله ستره، وأبدى فعله ، ورواية عبون الاخبار: (ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله منه شأنه الله ).

(٢) كذا بالآصل؛ وأغلب الروايات: قما ظلك بثواب عندانة؛ قال ابن الذيم؛ يريد بدتمظيم جزاء المخلص، وبيان أن جزاء العاملين كما ذكر فى القرآن مراراً لايقدر قدره عند الله ، وأنهم سيوفون أجرهم فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة ، والمعنى واضح على هذه الروايات؛

(٣) وقد روى البيهتى فى باب (من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجاعاً، أوما فى معناه، رده على نفسه وعلى غيره ) كناب عمر لابى موسى بهذا الإسناد بلفظ: (أما بعدلا يهنعك قضاه قضيته بالامس، راجعت الحق؛ فإن الحق قديم؛ لا يبطل الحق شى، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل. ثم قال البيهتى: ورواه أحد بن حنيل، وغيره عن سفيان؛ وقالوا فى الحديث: لا يمنعك قضاء قضيته بالامس، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم، وإن الحق لا يبطله شى، و ومراجعة الحق خير من النادى فى الباطل اه، ورواه كاملافى كتاب الشهادات. وفى كنز العال (بعد أن نقل الكتاب بلهظ قريب

من رواية وكيم ) عُمَّم عليه بعلامة الدارقطي ، والبيبق ، وأبن عساكر ، وقد روى ابن القيم في أعلام الموقعين هذا العكناب؛ عن أبي عبيد ، ثم قال في خياية الرواية عافمه : قال أبو عبيد : فقلت لعكنيد (أي الذي روى عنه أبو عبيد) == خياية الرواية عافمه : قال أبو عبيد : فقلت لعكنيد (أي الذي روى عنه أبو عبيد) ==

<sup>— (</sup>الغلق) وشرحالكتابعليه فقال: ولهذا نهى الني عليه السلام عن قضاء الفضبان؛ والغضب نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد، وأوصى بعض العلماء ولى أمر؛ فقال له: إياك والغلق والضجر؛ فإن صاحب الفلق لايقدم عليه صاحب حق، وصاحب الضجر لايصير على حق اه.

صُّنَا إبراهيم بن محسن بن مَعْدان المَـرْوَزِي ؛ قال : أخبرنا عُبَيْدةُ بن مُحْمَد ؛ قال : حدَّثنا حَفْضُ بن صالح أبو عُمَر الأحدى ، عن الشعبي ؛ قال : كتاب عرامارية كتَب عُمَر بن ﴿ لَمُنَابِ إِلَى مُعاوِيةٍ ﴿ وَهُو أُمِيرٌ ﴿ ۚ بِالشَّامِ ۗ ؛ أَمَّا بعد ، فإنى

= هل أسنده جعفر (أى الذي روى عنه كثير وهو جعفر بن مُرقان )؟ قال: لا. ثم قال أبن الفيم : وهذا كتاب جليل الفدر ، تلقاه العلماء بالقبـول ، وبنوا عليه أصول الحبكم والشهادة . والكناب مروى في البيان والتبيين للجاحظ ، وعيون الإخبار لابن قتيبة ، والكامل للمبرد ، والاحكام السلطانية للماوردي ، والمقدمة لابنخلدون ، بألفاظ مختلفة طبعا .

وة-كان هذا الكناب موضع دراسة وتعليق لكثير مرس العلماء، ومحاصة من المستشرةين؛ وقد كتب الاستاذ مرجوليوث؛ أستاذاللغة العربية في جامعة أركسفورد سابقًا فصلًا عن هذا الكتاب في مجلة الجمعية الاسيوية ؛ عمد فيه للقارنة بين ثلاث روايات اختارها ؛ وهي رواية الجاحظ ، وابن قتيبة ، وابن خلدون ؛ وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سببًا للتشكيك في صحة نسبة الكتاب إلى عمر ، وعجب أن يكون هذا الكناب قد نقـل شفاها من عمر لابي موسى . وليس أحد الامرين ـ فيما نرى ـ داعيا للتشكيك في الكناب؛ أما الثاني فلان أغلب الروايات تدور على سعید بن أبی بردة بن أبی دوسی ؛ و فیها يقول الراوی عنه : فأخرج لنا كتبا فیها كتاب هر إلى أبي موسى. وأما الآول دلان ختلاف الروايات في الحديث لا يكون سبباً قادحاً فيه ، وموجبا لرده ؛ خصوصا وأن هذا الكتاب عن عمر ( لا عن الرسول ) ، وهو مكتوب في معنى خاص ، لايفير من شأنه اختلافالروايات فيه ، مادامت كلها تحمل هذا المعنى ، والعلماء الحبيرون بالاخبار، وطرق نقلها لم يشكوا فيحمة الكتاب ، ولم ينقل عن واحد منهم معنى من معانى رده. وقد تولى تفسيره كثير منهم ؛ وأعلام الموقعين لابن القيم يكاد يكون كنابا موضوءاً لشرح كناب عمر؛ اتخذ التعليق عليه وسيلة للإفاضة في كثير مرب أسرار التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانها ، والدفاع عنها ، ولم يشكك هو ، ولاشيخه ابن تهمية في المكناب من قريب أوبعيد ، ولو كان في الكتاب مغمز ماترددا في بيانه .

(١) روى مذا الكتاب في العقد الفريد مكذا ﴿ إِذَا تَقْدُمُ إِلَيْكُ الْحُصَّانُ عِنْهُ

كِنْهُت إليك فى القضاء بِكِنَابٍ لم آلك فيه ونَفْسى خَيْرًا ، فالزم خِصَالا يَسلم دينك ، و تأخذ بأ فضل حَظّك عليك ؛ إذا حَضَر الحَضَان فالبَيِّنة العُدُول ، والايمان القاطِمة ؛ أَذْنِ الصَّمِيف حتى يَجْسَرى قلبه وبنبسط لسانه ، وتعاهد القريب ، فإنه إنْ طال حَبْسُهُ رَك حقَّه ، وانطلق إلى أهله ، وإنما أ بطل حقه من كمْ ترفع به وأساً ، واحرِص على الصلح بين النَّاسِ ما كمْ يَسْتَبِن لك القَضاء .

مِثْنَا العبُّدَاسِ بِن مُحمَدُ الدُّورِي ؛ قال : حدَّثْنَا حَجَّاجٍ بِن مُحَدٍّ ، عن ابن

لا يصلح الله الحقوم إلاً تبين له القضاء

جُرَيج ، عن عطاء ؛ قال : لا ينبغي للقاضي إذا تَبَيِّن له القضاء أن يُصلِح بينهم .

صفنا عبد المَلك بن محد بن عبد الله الرَّفاشي ، وغيره ، عن مُسلم بن إبراهيم ، عن سعد بن زيد ، عن على بن الحبكم ، عن أبى الحَسن الجَرَري عن عمرو بن مُرَّة الجهني (وكانت له مُحبة (١))؛ قال : سممتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما وال أُغلق بابه دون ذوى الحَلَة والحاجة ، أغلق الله رحمته عنه عند خَلته وحاجته (١).

من أغلق بابه دون ذوى الجاجة

<sup>=</sup> فعليك بالبينة العادلة ، أو البمين القاطعة ، وإدناء الضعيف حتى يشتد قلبه ؛ وببسط لسانه ، وتعاهد الغريب ، فإنك إن لم تتعاهده ترك حقه ، ورجع إلى أهله ، وإنما صبح حقه من لم يرفق به، وآس بين الناس فى لحظك وطرفك ، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء ) .

<sup>(</sup>۱) ويكى بأبى مريم الاسدى أوالازدى.

<sup>(</sup>۲) حديث عمرو بن مرة أخرجه الترمذى بلفظ ، ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة ، والحلة ، والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السهاء دون خلته ، وحاجته ، ومسكنته ، وأخرجه أبوداود أيضاً بلفظ ، من تولى شيئا من أمرالمسلمين ، فاحتجب عن حاجته ، وقال الحافظ فى الفتح ؛ وسنده عن حاجته ، وأخرجه الحاكم عن أبي مخيمرة ، عن أبي مرجم الازدى وله قصة مع معاوية ،

مثنا على بن شُميب السَّمْسار ؛ قال : حدثنا عبد الله بن نُمَيْر ؛ قال : حدثنا الاعمَش ، عن القاسم بن عبد الرحن ، عن أبيه ؛ قال : قال عبد الله ، من كان منكم قاضياً فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قال رسول الله ، فإن جاءه ما لم يَقُل رسول الله فَلْيَجْهَد ، فإن لم يَقُعل رسول الله فَلْيَجْهَد ، فإن لم يَقْعل وَلَا يَسْتَحى .

رجوبالقضاء بما في كتاب الله

مِثْنَا الحَارِثِ بِن مُحَدِد ؛ قال : حدَّثني عالى عُمَر بِن الصَّلَت ؛ قال : حدَّثنا الحَسن بِن تَتيبة ، عن القطَّان بِن سُفيان ، عن أبيه ؛ قال : قَرَأْت كَنَاب عر بِن الحَطَّابِ إلى أبى مُوسى : لا تَسْتَقْضِينٌ إلا ذا مال ، وذا حَسَب ؛

لايستقطى إلا ذو المسال والحسب

= وذلك أنه قال لمماوية : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين إلخ الحديث ، فجمل معاوية رجلا على حوائج المسلمين .

ورواه أحد من حديث معاذ بانظ و من ولى من أمور المسلمين شيئا ، فاحتجب عن أولى الضمف والحاجة احتجب الله تعالى عضه يوم القيامة . ورواه الطبراني فى الكبير من حديث ابن عباس بلفظ و أيما أمير احتجب عن الناس ، فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة ؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه : في هذا الحديث منكر . وأخرج الطبراني من حديث أبي جعيفة أنه قال لمعاوية : سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً أحبب أن أضعه عندكم مخافة ألا تلفانى ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و يأيها الناس من ولى منكم عملا ، فحجب بابه عن ذى حاجة للسلمين حجبه الله تعالى أن يلج باب الجنة ، ومن كانت همته الدنينا حرم الله عليه جوارى ، فإنى بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بهارتها ،

ورواه ابن عداكر ، وأبو سعيد النقاش في القضاة ، ورواه البهتي ، عن القاسم بن خيمرة ، عن رجل من أهل فلدهاين يكبي أبا مريم من الآسد قدم على معاوية ؛ فقال له معاوية : ما أقدمك؟ قال : حديث سمعته من وسول الله صلى الله عليه وبسلم ثم ذكر الحديث . فإن ذا المسال لا يرُغَب في أموال الناس ، وإن ذا الحسّب لا يَغْثَى العواقب بين الناس .

أخبرنى الحَسن بن أبى قضل المقرى ؛ قال : حدَّثنا محد بن خَيد ؛ قال : حدَّثما الحَمَّ بن بَهِير بن سُليهان ، عن محر بن قَيْس ؛ قال : كتب مُحر بن عبد المدريز إلى عَدِى بن أرطاة ؛ أمّا بعد ؛ فإن رأس القضاء اتباع ما فى كتاب الله ، ثم القضاء بسنّة رسدول الله ، ثم مُحكم الآيْمة الهُهاة ، ثم احتشارة ذوى الرأى والعلم ، وألا تقرير أحداً على أحد ، وأن تحكم بين الناس وأنت تعلم ما تحمّكم به ، ولا تقيس ؛ فإن القايس فى الحكم بغير العلم كالآغى المنتى ما تحمّكم به ، ولا تقيس ؛ فإن القايس فى الحكم بغير العلم كالآغى المنتى أخطأه فقد نزل بمنزله ذاك حين أنى بما لاعلم له فقلك ، وأهلك من منه ، فا أتاك من أمر تحمّكم فيه بين النّاس لا عِلم لك به فسل عنه من تشمه ؛ فإن النّال عنّا لا يَعْلُم من تَصْل ؛ فالله عن تشلم ؛

مثنا محمد بن إسماعبل الشّلَنى؛ قال: حدّدُما عبد العزيز بن عبد الله ويشيئ قال: حدّ ثنا ملك بن أنس، عن رَبيعة بن أبى عبد الرحن؛ أن محر ابن عبد الدرز قال: لا يَصْلِح القاضى إلا أن تبكون فيه خَسْخِصال (٧)؛ يكون صَليباً ، تَوْماً ، تَضِفاً ، تَحْلِياً ، عَلِياً ، عَلِياً عاكان قَبْله من القضاء والسُّأَنَ .

<sup>(</sup>۱) روى البهق وأصحاب السنن أحاديث كثيرة في هذا المنى الذي كتب فيه عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة ، وسيأتى الكلام على شى. من هذه الاحاديث الني وردت في الاصل .

<sup>(</sup>٢) في البهق : ذكر سفيان ، عن يحي بن سعيد ؛ قال : سأل عمر بن عبد العزيز =

مرثني عبد الله بن مُسلم بن ُفتيه ؛ قال ؛ حدَّنا إسمَّن بن رَاهُو به ؛ قال ؛ حدَّنا بِشر بن المفضل ؛ قال : حدَّنا الدُفِرة بن محد بن عبد العزيز ؛ قال : لا ينبغي أن يكون الرُّجُل قاضياً حتى تكون فيه خَس خصال ؛ يكون علاما قبل أن يُستَممل ، مُستشيراً الإهل العلم ، مُلْقياً الرَّبْع ، منصفاً الخصم ، مُعتملا للا يُعة (١) .

قال ابن قتيبة : الرَّامُ الدَّناءة و تَطَرُّف النفس إلى الدُّرن من العَطِلة . ويُخَادن ويُخَادن أَخْدَان المُطَاء ، ويُخَادن أَخْدَان السُّوء .

مثنى أبو قِلابة الرَّة اشى؛ قال : حدثنى أبى ؛ قال : حدثنا عبَّاد بن عبَّاد ،
عن مُزَاجِم بن زُفَر ؛ قال : قدِمنا على عُمَر بن عبد الدريز ؛ فَسَأَلنا عن بَلَدنا ،
وعن أميرنا ، وعن قاضينا ، وقال : إنَّ القاضى يَعْتَاج أن يكون فيه أربعُ
حصال ، فإن أخطأته واحدة كانت وضماً : أن يكون وَرِعاً ، وأن يكون علما ، وأن يكون سَوُولا عمَّا لا يَعْمَم (٢) .

مِشْنَا أَحِمَدُ بِن مُحَمِر بِن مُبكيرٍ ؛ قال : حدَّثنا أبي ؛ قال : حدَّثنا الهيثم

<sup>=</sup> عن قاضى الكونة . وقال : القاضى لاينغى أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال ؛ عفيف ، حلم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوى الالباب ، لايبالى بملامة الناس .

<sup>(</sup>۱) محتملا للائمة ، عبارة المهاية: متحملا للائمة . وقدوردت العبارة في المقد المهريد ، والبيان والتبيين مكذا : إذا كان في الفاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، و نزاهة عن الطمع ، وحلم عن الخصم ، واقتداء بالائمة ، ومشاورة أهل الرأى (۲) يراجع ما ذكره البيهتي عن عمر بن عبدالعزيز في خصال الفاضي الحنس .

أَنْ عَلَى ، عَنَ أَبِي جَنَابِ (١) ، عَنِ الوليد بِن سَرِيع ؛ قال : وجهني عبد الحميد الن عبد الرحمن إلى محمّر بن عبد العزيز بِتَقْدِير (٢) ديوان الكوفة ؛ فقال لى : مَن قاضيكم ؟ قلت : عامِر الشَّهْبي ؛ قال : صاحبُ عبد العزيز بن مَرْوان ؟ قلت : فعم ؛ قال : إنَّ القاضي ينبغي أن يكون فيه خَمْس خصال ، فإن نقصت قلت : فعم ؛ قال : إنَّ القاضي ينبغي أن يكون فيه خَمْس خصال ، فإن نقصت والحدة كانت وَضيمة ، العِلم بما قبله ، والحكم عند الخضم ، والنَّزاهة عند المَطمع ، والاحتمال للائمة ، ومُشَاورة ذي العلم (٣) .

مثنا أحمدُ بن مَنصور الرَّمادى ؛ قال حدَّ ثنا على بن عبد الله ؛ قال : حدَّ ثنا سُفيان ، عن ابن شُبرُمة ؛ قال : كنب ابن هُبيرة ناسا فيكنت فيهم ؛ (٤) منصور بن حيَّان الاسدى ، وطلْحة بن مُصَرِّف ؛ ولم يَحْضر طَاحة ؛ فقال : أبن طلحة ؟ فقال رجُل منهم : لم يَحْضُر ؛ قال : فقُر موا ؛ فإنه لا يَصْلح لهذا الامر إلا الفقية العالِم ، الورع الصارم .

مثنى عبد الله بن أبى الدُّنيا ؛ قال : حدَّثنا محمد بن أبى عمر ، قال : حدَّثنا سُمْنَى عبد الله بن أبى عن أبى هُرَيرة ؛ قال لا يَنْبَغَى للقاضي إلا أن يكون عالما ، فهما صَارِما .

صَّني عبدُ الله بن أبي الدُّنيا، قال: حدَّثنا محمَّد بن إدريس؛ قال:

<sup>(</sup>١) أبو جناب: يميي بن أبي حية .

<sup>(</sup>٢) أى بالخراج المحصل .

<sup>(</sup>٣) يراجع في التعليق على هـ ذا النص ما علفنا به على عبارة المفيرة بن محمد ابن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأمسل ، والسياق يقتضى : وكانت فيهم منصور بن حيان الاسدى الح .

حدَّثنا هشام ، عن يحي بن تحرة ، عن ابن أبى غَيلان ، عن الزُّ هُرِى ؛ قال : ثَلاث إذا كُنَّ فى القَاضى فليس بقاضٍ ؛ إذا كرِه اللَّواثم ، وأَحَبُّ الحَمْد، وكَره العَزل (١) .

وقال ابنُ أَبِي غَيلان ، عن أَبْنِ مَوْهَب ؛ قال : ثلاثُ إذا لَم تَدَكُن فَ القاطى فليس بقاض ؛ يُشَاوِر إنْ كان عَالِمًا ، ولا يَسْمَع شَدَكِيَّةً مِن أُحدٍ السِّمَة خَصْم ، وَيَقضى إذا قَهِم .

أُخبرنا أبو بَمكر عبدالله بن مُحمّد بن حَبَش ؛ قال : حدّثنا أبو الاصبع ضمرة بن رَبيعة ، عن رَجَاء بن أبى سَلمة ، عن يزيد بن عَبْد الله بن مَوْهَب؛ قال : من أحب اكمال والشّرف ، وعاف الدوائر لم يَعْدل .

مرثني محمّد بن إسحاق الصّغانى؛ قال : حدثنا أحمدُ بن عِيسى ؛ قال : حدثنا الرّب أب وَهُب ، عن مالك ، أنه سمع ابن هُرْمن يقول : لا يَسْبغى للرّبُول أن يكون قاضِياً حتى يَأْنَى إلى من (٢) يُنَويه فيقول : إنى قد دُعِيتُ إلى القَصَاء ؛ أفاهُل لذلك أنا ؟ .

<sup>(</sup>١) بهذ المعنى ألم الشاعر في قوله :

سيان في الحكم شاكيه وشاكره من الآمام وهاجيه ومُطريه (٢) هذه الكلمة غير واضحة في الآصل (ولم ندثر على مرجع نصحح منه هذه العبارة، فأصلحناها كما ترى، ويمكن أن تقرأ ينوّنه) والمهني المراد كما يبدو من سياقي الجلة : حتى يستشير من يهمه أمره، ويعنيه من شأنه ما يدينه من شأن نفسه ، يلزمه الوقوف عند حد ما يراه من مصلحته ،

مرشى عبد الله بن المفصل ؛ قال : حدّ في أبى ؛ قال : قال النَّعمان بن أا بت ؛ لا ينْبَغى أن يُستقضى إلا رَجُل صِدق ، تَجُر ز شهاد ته . فقال محمد بن الجَلَسَن : لا يَجُوز حكم قاض إلا عَدل جائز الشهادة .

مثنی جعفرُ بن محمد ؛ قال : حدثنا تحقیبه بن سعید ؛ قال : حدثنا مَعن عول مراتا من معید ؛ قال : حدثنا مَعن عول مراتا من ابن عیسی ، عن جریر بن حازم ، عن أنس بن سیرین ؛ أن عمر استعمل عول مراتا من عیسی ، عن جریر بن حازم ، عن أنس بن سیرین ؛ أن عمر استعمل الله رَجُلان فی دینار ، فحل القاضی دیناراً فأ عطاه المدّعی ؛ فقال المسین المحمد : اعتدل قضاه نا . (۱)

مشنا الفَضل بن موسى بن قيس ؛ قال : حدثنا عوْن بن كَهْمس ؛ قال : حدثنى أبى، عن عبد الله بن بُريدة ؛ قال : شتم رُجُل ابن عباس ؛ فقال : أيَشْتُمنى وإنى لاسمع بالحَكم من حُكمًا المسلمين يعدل في حُكمه فأَفَرَح به ولعلى ألّا أقاضى إليه أبدا؟.

#### ما جاء في ألا يقضي القاضي وهو غضبان

آخبر في على بن حرّب؛ قال : سمعتُ ابن عُيَيْنَة يقول : عبد الملك بن تحمير ، عن عبد الرحن بن أبى بَكرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : لا ينبغى القاضى أن يقضى بين آثنين وهو غَضْبان .

ومرثنا العباس بن محمد بن حائم ؛ قال محمد بن بِشْر العَبدى : حدُّ ثنا

(15-111)

لایقشی القاحی بین اثنین وهو غضبان

<sup>(</sup>۱) لعل عمر رضى الله عنه عزله لانه يرى (كما تقدم قبيل ما جا. في القاضى يحكم بالهوى) أن الفاضى متى ظهرله الحق وجب عليه الحكم، فلا يتركه لاحتمال شأن يظهر، أو ضد يحتمل.

أبو بَكر الرَّمادى ؛ قال: حدَّننا يزيد بن أبى حَكيم موسى بن صالح المطّار ؛ قال : حدَّننا أبو عاصم النّبيل . وحدَّ ننى أحمد بن عبد الله الحَدّاد ؛ قال : حدَّننا محمد بن كنير . كلهم عن سُفيان بن سعيد التَّوْرى ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن عبد الرحن بن أبى بَكرة ، عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَقْضى الحَكمَ بين اثنين وهو غَضْبان .

مشنا عبدالملك بن محمد بن عبدالله الرّقاشى ؛ قال : حدَّنا أبو الوليد ؛
قال : حدَّننا شُعبة ، عن عبدالملك بن مُحمَر ؛ قال : سمعت عبدالرّحن بن أبى
بَكرة : أن أبا بَكرة كتب إلى ا بنه بسِجِسْتان : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، يقول : لا يَقْضى الرّجل بين اثنين وهو غَضبان .

مرثنی محمد بن علی المروزی ؛ قال : أخدبرنی سَهْل بن عَمَّار ؛ قال : محدثنا مُعمر بن عبدالله ، عن سُفیان بن حدین ، عن أبی بِشْر ، عن عبدالرحن ابن أبی بَکرة ، عن أبیه : أنه کنب إلی سِجِـدتان أن النبی صلی الله علیه وسلم قال : لا يَقْضَى القاضى بين اثنين وهو غَضْبان .

مشنا أبو صالح مُقاتل بن صالح المُطرِّز ؛ قال : حدَّثنا أحدُ بن عبدِ الله ابن يُونس ؛ قال : حدَّثنا زُهير ، عن عبّاد بن كثير ، عن أبي عبدالله ، عن عطاء بن يَسار ، عن أبي سَلمة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتُلي بالقضاء بين المسلمين فلا يَقضى بين اثنين وهو غضبان . (١)

ورواه أبو يعلى في مسنده عن أم سلة بلفظ ( إذا ابتلي أحدكم بالقصاء بين 😑

<sup>(</sup>۱) حديث أبى بكرة رواه الجماعة ، فرواه أحمد ، والبخارى ، وابن ماجه ، عن أبى بكرة بلفظ و لا يقضى القاضى بين اثنين وهوغضبان ) ورواه مسلم ، والنرمذى , والنسائى عن أبى بكرة بلفظ : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان .

مِثْنَا أَبُو قِلَابَةً ؛ قال : حَدَّثنا أَبِي ؛ قال : حَدَّثنا القاسم بن عبدالله بن مُحر ؛ قال : حدَّثنا أبو طُوالة (١) ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخُدُّري ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) لا يقضى القاضي إلا وهو رَ يَّان شَبْعان.

مدثني محمد بن إسماعيــل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد ؛ قال : حدَّثْنَى عَدَّدْ أَبِي أَمُّ أَبِهِا بنت موسى ، عن أبها موسى بن جَعفر ، عن أبيه ، عن جَدَّه ، عن على بن الحُسين ، عن الحسين بن على عليه السلام ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَقضى أحدٌ وهو غضبان .

مِشْنَا أَحِدُ بن منصور الرَّمادِي ؛ قال : حدَّثنا عبـدالرزَّاق؛ قال : أُحبرنا مُعْمَر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ؛ أن تُحمر قال لابن مسعود : إنه بلغني أنك تَقضى ولست بأمين ؛ قال : بلي ؛ قال : فولَّ حَارُّها من تولى قَارُّها.

الكن حديث قضاء الغضبان محمّل المعنى الذي من أجله لا بحوز قضاء الغاضي إلا وهو شبمان ريان . وقد روى أن ابن أبي ليلي كان لايةمــد للقصاء إلا ويؤتى بقصمة فياً كلُّ ، مَم يَزَّقَى بَغَالَيَةً فَيَتِغَلَف ، وإذا كان يَوْم النساء أجلس معه رجلًا . ورويَّأَنْ شريحا كان إذا غضب، أو جاع قام فلم يقمن بين أحد.

لا يدسى القاضي إلا وهو ريان ثبعان

ـــ المسلمين فلا يقضى وهو غضبان ، وليسق يزم في النظر ، والمجلس ، والإشارة . وأخرجه أبوداود ، وأحمد ، والبخارى ، والزماجه أيضا بلفظ ( لا يقضين حكم

بين اثنين وهو غضبان). وذكر البهق قصة كتابة أبي بكرة لابنه فقال: عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة ؛ قال : كتبأني ، وكتبت له بيدى إلى ابنه عبيد الله ( وهو على سجستان) لا أعرفن ما حكمت بين اثنين وأنت غضبان ؛ فإني سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكمن حكم بين اثنين وهو غضبان .

<sup>(</sup>١) ليس في المحدثين أبو طوالة غيره.

<sup>﴿ (</sup>٢) حديث أبي سعيد الخدري رواه الطراني في الأرسط، وفيمه القاسم من عبدالله بن عمر ، وهو متروك كذاب . قال في مجمع الزوائد : لايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطي ، والبهق مهذا الإسناد .

# ذكر قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على بن أبى طالب صلوات الله عليه

مشنا الحسن بن عرقة بن يزيد العَبْدى ؛ قال : حدَّثنا مُحر بن عبدالرَّحن أبو حَفْص الآبِّار ، عن الاعش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي البَخْدَترى ، عن على بن أبي طالب عليه السلام ؛ قال : بَعَثني (١) رسول الله صلى الله عليه

بعث على رضى الله عنه إلى البمن

(٣) حديث إرسال على رضى الله عنه إلى الين ، وتقليده قضاء هاروى من طريق على ، ومن حديث ابن عباس ؛ فحديث على آخر جه أبو داود فى باب (كيف القضاء) ورواه أحمد ، وإسحق بن راهويه ، والطيال في مسانيدهم ، الكل عن طريق سماك ، عن حنش ، عن على . ورواه الحاكم في المستدرك في كناب الفضائل ، وقال : حديث محبح الإسناد ولم يخرجاه .

وأخرجه ابن ماجه فى سننه فى الاحكام \_ باب ذكر القضاة ، عن أبى البخترى ( واسمه سعيد بن فيروز ) عن على . وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه البزار فى مسنده ، وقال : أبو البخترى لايصح سماعه من على .

وأخرجه أبو يعلى الموصل في مسنده عن غندر ، ثما شعبة عن عمر ، فقال سمعت أبا البخترى يقول : أخبر في من سمع علياً ، فذكره .

وأخرجه البزار في مسنده عنابي إسحق ، عن حارثة بن مضرب ، عن على ، فذكره ، وقال : هذا أحسن إسناد فيه عن على ، فذكره .

وأخرجه ابن حبان في صيحه ، عن ابن عباس ، عن على ؛ قال ؛ بمثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة ، فقلت ؛ يارسول الله تبعثنى وأنا غلام حديث السن ، فأسأل عن القضاء ، ولا أدرى ما أجيب ؟ قال ما بدّ من ذلك ، أن أذهب بها أنا أو أنت ، فقلت : إن كان و لابد فأنا أذهب ، قال : انطلق فإن الله تعالى يثبت لسائك ، وبهدى قلبك ، إن الناس يتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لو احد حتى تسمع كلام الآخر ، فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق .

وسلم إلى اليَّمَن ؛ فقلت : يارسول الله ، إنك تَبْعثني ، وأنا حديث السَّن ، لاعِلْم لى بالقضاء ؛ قال : ا نطلق فإن الله سَيَهْدِى قلبك ، و ُيَثَبَّت لسانك ؛ قال : فيا شَكَّيْت في قضاء بين اثنين .

مثنا عبدالملك بن محمّد بن عبد الله الرَّقاشي ؛ قال : حدَّثنا بشر بن مُحَر الزَّهْراني ؛ قال : حدَّثنا شُعْبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي البَّخْـتَرى ؛ قال : حدَّثني من سَمَع عليا ؛ فذكر نحوه .

أخبرنى جعفر بن محمد بن سعيد البَجلى فى كتابه ، أن حسن بن حُسين المُرَنى حدثهم ؛ قال : حدثنا تحرو بن ثابت ، عن عبدان بن جامع ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن عبدالله بن سَلة ، عن على ؛ قال : بَعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فذكر نحوه .

مثن زُمير بن محمد بن قُرِر ؛ قال أخبرنا خالد بن الوايد ؛ قال : أخبرنا إسرائيل ، ع. أبي إسحق ، عن حارثة بن مُضَرَّب ، عن على عليه السلام ؛ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ؛ فقلت : إنك تبعثني إلى قوم هم أشد مني أفضى فيهم ؛ قال : اذهب فإن الله تدينة بت لسانك ويهدى قلبك .

مثنا أحدُ بن موسى بن إسحق الحرامى ؛ قال : حدثنا عمر بن طلحة القيار ؛ قال : حدثنا أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن حنش ، عن على ؛

\_\_ وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ قريب من لفظ الاصل المدى رواه عن ابن عباس؛ وقال: صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أبو داود في مراسيله: وأعل بأن رواته عهولون.

قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ؛ فقلت : إنك تبعثنى وأنا حديث السن ، لاعِلم لى بكثير من النضاء ، فضرب صدرى ، وقال: اذهب فإن الله سيدى قلبك ، ويُثبت لسانك ؛ قال : فما أعيما على قضاء مثنى داوه بن يحيى الدَّفقان ؛ قال : حدّ ثنا عبّاد ؛ قال : حدّ ثنا عاصم ابن حميد النّخمى ، عن سماك ، عن حنش ، عن على مثله .

مثنى الحسينَ بن محمد البَجلى ؛ قال : حدّثنا عبَّاد بن يعقوب ؛ قال : حدّثنا على بن هاشم ، عن سُليان بن قرْم ، عن سِماك ، عن حنش ، عن على ، عن النبي عليه السلام بنحوه .

صرتنا عبد الملك من عبد الله الرّقاشى؛ قال: حدّثنا أبو غَسّان مالك من اسماعيل، وحدّثنا الفضل بن محمد ؛ قال: حدّثنا أو يش من إسماعيل؛ قالا؛ حدّثنا شريك، عن سماك ، عن محنش ، عن على ؛ قال: بَعشى النبي صلى الله عليه وسلم قاصداً إلى اليمن ، فبعثنى إلى قوم ذوى أسنان، وأنا حدث ، فقال: إذا جلس إليك الخصمان فاسمع من هذا كما تسمع من هذا ؛ قال: أبو غسّان ؛ فلا تقض الأول حتى تسمع من الآخر ، كما سمع من الآول ؛ فما زلت قاضيا بعده .

أخبرنى جَعفر بن محمد بن مروان الفزّال فى كتابه ؛ أن أباه حدّ ثه ؛ قال : حدّ ثنا مخلد بن شداد ، عن يحيى بن عبد الرَّحن الآزرق ، عن أبان بن تفلب ، عن سمك بن حرب ، عن حفش بن المعتمر ، عن على ؛ قال : بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البمن ، فقال لى : ياعلى ، إذا أناك الخصان فلا تقض لاحدهما حتى تسمع كلام الآخر ؛ فإنه أخرى أن يتبين لك القضاه ؛ قال على : فما ذلت قاضيا .

أخبرنى سَمْلُ ؛ قال : حدّثنا مُوَمِّلُ بن إسماعيل ، عن سُفيان ، عن عُلَى بنُ اللَّهُ قَر ، عن أبى جُحَيْفة (١) عن على ؛ قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ؛ فقلت : إنك تَبعثنى إلى قرم يسألوننى ، ولا عِمْ لى ؛ قال : فوضع يده على صدرى ، وقال : إن الله سيهدى قلبك ، ويُثبّت لسانك ، فاذا قعد بين يديك الخصيان ، فلا تَدْض حتى تسمع من الآخر كما سَمِمت فإذا قعد بين يديك الخصيان ، فلا تَدْض حتى تسمع من الآخر كما سَمِمت من الآول ، فإنه أخرى أن يَدَبين لك ، قال على : فما زلت قاضياً وما شَكَمْ كُنى (٢) من الآول ، فإنه أخرى أن يَدَبين لك ، قال على : فما زلت قاضياً وما شَكَمْ كُنى (٢) في قضاء بعد .

مشنا العبّاس بن محمّد بن حاتم؛ قال: حدّثا عبد الصّمد بن النّعان؛ قال: حدّثنا وَرْقاء (وهو ابن ُعمر)، عن مُسْلم، (وهو الاعور) عن مُجاهِد، عن ابن عبّاس؛ قال: بعث النبي عليه السلام عَاليًا إلى ليمن، فعال: عَلّمهم الشّرائع، وا ْقَضِ بينهم؛ قال: لاعِلم لى بالقضاء، قال: فنَخس فى صدرى، وقال: اللهم اهْدِه للقضاء.

أخبرنى محمد بن على بن الحسن الحسنى ؛ قال : حدّثا محمد بن مَرُوان ، قال : حدّثنا محمد بن مَرُوان ، قال : حدّثنا مُبيد بن خُنَيْس ؛ قال : حدثا صباح المُرَى ، عن مُسلم ، عن مُعاهد ، عن بُريدة بن حُصَيب ؛ قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا إلى العبن يُملِّهم الشّرائع ، ويَقْضى بينهم ؛ فقال على : ايسَ لى علم عليًا إلى العبن يُملِّهم الشّرائع ، ويَقْضى بينهم ؛ فقال على : ايسَ لى علم بالقضاء ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذنه ، فدنا فوضع يده بين بالقضاء ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذنه ، فدنا فوضع يده بين

<sup>(</sup>۱) أبو جعيفة بجيم مضمومة بعدها حاء (عبدالله بن وهب) (۲) كذا بالاصل؛ والاوضح ـ كما يدل عليـه ماورد فى الروايات الاخرى ـ وما شككت أو (أو ماشككت فى قضاء بعد).

مُذيبه، وقال: أللهم أهده للقضاء.

أُخْبِرِنِي الحُسينِ بِن محمّد البِّجَلِي ؛ قال : حدّثنا عبَّاد بِن يَعْقُوب ؛ قال : حدَّثنا على بن هاشم ، عن محدّ بن عبد الله ، عن عَوْن بن عُبيد الله ، عن أبيه ، عن أبيه رَافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وســلم حين بعث عليًّا إلى اليمن عاملًا عليها أفطعه القضاء، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صَدْره، وقال : اللهم أهدِ قلبه ، وثبَّت لسانه ، وأعطه فَهُمَ ما يُخَاصَم إليه فيه . أخبرني محدِّ بن عبدالله بن سُلمان الحضرمي ؛ قال : حدَّثنا محمَّد بن يَعْني ابن فيَّاض ؛ قال : حدَّثنا محرَّد بن الحارث ، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن البَيْلُمَاني ، عن أبيه ، عن ابن عُمَر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على أنسى الأمة أقضى أمَّى على .

مرشنا السرى بن عاصم أبو سَمِل؛ قال : حدَّثُنا بشر بن زَاذَان أبو أَثْيُوب؛ قال : حدثنا عُمر بن الصَّبْح ، عن أبر يد بن عبد الله (١) ، عن مكحول ، عن شَدَّاد بن أُوس ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنْضَى أَمَّى عَلَى \* مرشنا عمد بن إشكاب ؛ قال : حدثها وهب بن جرير ؛ قال : حدثها شُعبة ، عن حبيب بنالشَّهيد ، عن ابن أبي مُلِّيكَة ،عن ابن عبَّاس ، قال : قال عُمر : أ قضانا على . مرثنا أخمد بن زُمِير؛ قال: حدَّثنا خَلف بن الوليد؛ قال: حدَّثنا إسرائيل عن سِماك ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : قال عُمر : على أ قضانا . مرثنا أهـد بن مُوسى الحرامي ، قال حدّثنا عمر بن طَلْحة ؛ قال : حدّثنا

(١) بريد بن عبد الله : كذا بالأصل ؛ والذي عرف بالرواية عن مكحول برد بن سنان ، أَسْبَاطَ، عن سِمَاكَ، عن عِكْرِمَة، عن أبن عبَّاس؛ قال: قال مُحمر: على أَ تَصْاناً.

حرثني الفاسم بن محمّد بن حَمَّاد القُرشي ، عن مُحر بن طلحة القيَّاد ، عن عُبَيد الله بن المُهَلب عن المُنْذر بن زياد ، عن ثابت (١) ، عن أنس ؛ قال : قال مُحر لرجل : اجعل بَيْني و بَيْنك مَن كُنّا أُمِرنا \_ إذا اختلفنا في شيء - أن مُحمّده ؛ يعني عليًا .

أخبرنا العبَّاسُ بن محمدٌ الدُّورِي؛ قال: حدّثنا خالد بن عَنْلد؛ قال: حدّثنا يَزيد بن عبدالملك ، عن على بن محمد بن رَبيعة ، عن عبد الرَّحمن الآعرج ، عن أبي مُريرة ؛ قال : قال مُحمر : على أَ تَضانا .

مثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يَحْي بن سَعيد القَطَّان ؛ قال : حدثنا ابن آدم ؛ قال : حدثنا ابن أبى زائدة ، عن أبيه ، عن أبى إسحق ، عن أبى مَيْسرة (٢٠) ؛ قال : قال عبد الله بن مَسْعود : أ تضى أدل المدينة على بن أبي طالب .

مرثنا أبو سَمِيد ؛ قال : حدّثنا يَعْيى بن آدم ؛ قال : حدّثنا مَنْسدل (٣) المَــنزى ، عن أبى إسحق ، عن سَمِيد بن وهَب، عن عبدِالله ؛ قال : ما تقولون؟ إن أعْلم أهْلِ المدينة على .

مرثنا أبو سَعيد ؛ قال : حدثنا يَعيى بن آدم ؛ قال : حدثنا أبو زبيد (١) ، عن مُطَرِّف (٥) عن أبي إسحن مثله ، عن سَعيد ، عن عبدالله مثله .

<sup>(</sup>١) ثابت: ابن أسلم البُنَاني . (٢) عمر بن شُرَحْبيل

 <sup>(</sup>٣) مندل: بن على المنزى أبو عبدالله الكرفى اسمه عمرو ، ومندل الهب له .

<sup>(</sup>٤) أبو زبيد: عبثر بن الفاسم الزبيدي الكوفي .

<sup>(</sup>٥) مطرف: ابن طريف.

أخبرنى دَاود بن يَعيي الدُّهْقان ؛ قال : حدَّثنا أزْهُر بن جميل؛ قال : حدثنا أبو بَعر <sup>(۱)</sup> • جز ميمون بن أبي حموة ، عن إبر أهيم <sup>(۲)</sup> ، عن خيشه <sup>(۳)</sup> ؛ قال: قال أبوهريرة: الضي أهل المدينة (٤) على .

مِثْنَا أَحِد بِنَ مُلاَعِب بِن حَسَّان ، وأحمد بِن مُوسَى الْحَرَامِي ؛ قالا : حدَّثُنَا عُمَرٌ أَبن طلحة القيَّار ؛ قال : حدَّثنا أُسْباط بن نَصر ، عن سِمَاك ،

- (١) أبو بحر : عبد الرحمن بن عثمان الثقني .
  - (۲) .ابراهيم النخمي .

Je 1976

الفناد عادق

July Con to

(09/(1)

- (٣) خيثمة بن عبدالرحمن .
- (٤) حديث أفضاكم على : قال في كشف الخفاء ومزبل الإلباس : رواه البغوى فيشرح السنة، والمصابيح عن أنس، ورواه البخاري، وابن الإمام أحمد،عن ابن عباس بلفظ قال : قال عمر بن الحطاب : على اقضانا ، وأبي أقرؤنا .

ورواه الحاكم رصحه عن ابن مسعود بلفظ : كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة على ورواه عبدالرزاق ، عنقنادة رفعه مرسلا بلفظ: أرحم أمتى بأمتى أبو بكر , وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأفضاهم على ... ثم قال بعد كلام طويل: نعم روى البخارى في التفسير ، وأبو نعيم ، عن ابن عباس ؛ قال : قال عمر : أقضاناعلى وأفرؤنا أبي". وللحاكم عن ابن مسعود قال:كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة على وقال صحيح، ومشل هذه الصفة حكمها الرفع على الصحيح ؛ كذا قاله في الأصل. ونظر فيه القارى في الموضوعات؛ أى لانه بما يمكن أن يكون الرأى فيه بجال اه وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية ف كنابه ( منهاج السنة النبوية ) لهذا الحديث في سياق الرد على الروا فض في قرلم : أن علياً كان أعلم الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال في كلام طويل ، ماخصه : أنأهل السنة يمنعون ذلك ، ويقولون ما الفق عليه علماؤهم : أنأعلمالناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر ، وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم ، إلى أن قال : وأما قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أفضاكم على . والقضاء يستلزم العـلم والدين فهذا الحديث لم يثبت ، وليس له إسناد تقوم به حجة . وقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أقوى إسنادا منه ، والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء أكثر بما ينتظم الحلال والحرام . اه عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس ؛ قال : إذا بلغنا شيء تَكُلَّم به على آفضاه ، أو فتيا لم ُنجَاوزه إلى غيره .

مِثْنَا عَلَى بِن حَرْبِ الْمَوْصِلَى ؛ قال : حَدَّثَنَا ابن فَضَيَل ؛ قال : سَمِعت ابن شُبْرِمة يقول : إذا ثبت لنا الحديث عن عَلَى أَخَذْنَاه ، وتركبا ما سواه

ذكر قضايا على بن أبى طالب عليه السلام باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و-لم

صفنا محد بن إسحق الصّفاني ، وعلى بن سَهل بن المُفِيرة ؛ قالا : حدّثنا أجلح (١) ، عن الشّفي ، عن عبد الله الحضر عن المُورِع : قال : حدثنا أجلح (١) ، عن الشّفي ، عن عبد الله الحضر عن زيد بن أرقم ؛ قال : بينها أنا عند رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذ تباه رجُل من أهلِ البين ، وعلى يومَدُذ بها ، فجول يُحدِّث النبي صلى الله عليه وسلم : أيّن بامْرأة وطَابًا ثلاثة في طُهْرِ واحد ، فسأل اثبين أن يُقرَّا بهذا الولد فلم يُقرَّا بهذا الولد فلم يُقرَّا بهذا الولد فلم يُقرَّا بهذا الولد فلم يُقرَّا ، هم سأل اثنين اثنين أن يُقرَّوا ، فأ فرع بينهم ؛ فألزم الولد حتى فرّغ يسأل اثنين اثنين غير واحد فلم يُقرُّوا ، فأ فرع بينهم ؛ فألزم الولد عليه وسلم حتى بدّت عليه القُرْعة ، وجَعل عليه ثلُث الدّة ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدّت نواجِده (٢) .

طريقةضاء على في نسب ولد

<sup>(</sup>١) أجلح هو ابن عبدالله الكدى ، ويقال اسمه يحيى والاجلح لقبه .

<sup>(</sup>٧) حديث زيد بن أرثم في قضاءعلى في نسب لولد روا «البيهق في شعب الإيمان ، ورواه ابن أبي شيبة ، وأحد في مسنده . قال ابن أبي حاسم في علل الحديث : سألت أبي عن حديث رواه الآجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الحليل ، عن زيد بن أرقم ؛ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عليا أفنى باليمن في ثلاثة وقعوا

مكذا قال تُعَاضِر ، عن أُجلح ، عن الشَّعْبي ، عن عبد الله بن على المَضرَمي ، وخالفه غير .

مرشنا أَلَحَسَن بن يَعْنِي بن أَبِي الرَّبِيعِ الجُرْجِانِي ؛ قال: أخبرنا عبد الرُّزَّاق ؛

على جارية فولد بينهم ولد ـ الحديث فقال أبى : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا ، والصحيح حديث سلمة بن كهيل .

ورواه أبو داود ، والنسائى بلفظ (كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل من أهل اليمن فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في نفر قد وقعوا على امرأة في ظهر واحد ، فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا ، ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا ، ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فقالا : لا ، فقال : أنم شركاء متشاكسون ؛ إنى مقرع بينكم فن قُرع فله الولد ، وعليه لصاحبه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجوله لمن قرع له ، فضحك رسول الله صلى الله عليمه وسلم حتى بدت أضراسه و نواجذه . قال ابن القيم : وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندى الاجلح ، بدت أضراسه و نواجذه . قال ابن القيم : وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندى الاجلح ، ولا يحتج بحديثه ، لكن رواه أبو داودو النسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير ، ثم ذكر رواية كرواية الاصل . ورواه الحاكم في المستدرك ،

قال ابن القيم: أشكل هذا الحكم على جهور الفقهاء، وظنوه في غاية البعد عن القياس واختلفوا فيه، فقال به إسحق بن راهويه، وقال: هو السنة في دعوى الولد، وقال به الشاقمي في القديم، ورجح أحمد حديث القافة. والإشكال في حكم على من ناحية دخول القرعة في النسب، وتغريم من خرجت له القرعة ثلثا دية ولده لصاحبيه، وكل منهما بعيد عن القياس في نظره، ولكن القرعة قد تشتمل على فقدان مرجح سواهامن بيئة، أو إقرار؛ وليس ببعيد تعبين المستحق بالقرعة في هذه الحال؛ إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الاملاك المرسلة التي لا نشبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الحنى المستند إلى قول بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الحنى المستند إلى قول عليه ضمان قيمته، وهي ثلثا الدية ، وصار القائف أولى . وأما أمر الدية فلانه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته ، وقيمة الولد به وبين شربكين له فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه ، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم .

قال: أخبرنا سُفيان الثَّورى ، عن أجلح، عن الشَّعْي، عن عبد خَيْر الحَضْرَ مِي، عن عبد خَيْر الحَضْرَ مِي، عن ق عن زَيْد بن أَرْقم، عن النبي عليه السلام، وعلى ابن أبي طالب بِيُسْله . وهذا أيضا خالف النَّاس، ولم يَقُلْ عبد خَير غير عبدالرَّزْاق، عن الثَّوْرى.

وهدا ايضا عالف الناس ، ولم يقل عبد حير عبد الوراق عن المورى ، في المقرى ؛ قال : حدثنا على بن شبر مة الجارى ؛ قال : حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ؛ وأجلح ، عن عامر ، عن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى بمثل ذلك ، وحثني محمد بن عبد الله بن سُليان الحضر مى ؛ قال : حدثنا جُبّارة الحِمّا في ؛ قال : حدثنا جُبّارة الحِمّا في ؛ قال : حدثنا جَبّارة الحِمّا في ؛ قال : حدثنا جَبّارة الحمّا في ؛ قال : حدثنا جُبّارة الحمّا في ؛ قال : حدثنا جَبّارة الحمّا في ؛ قال : حدثنا وَبْد بن عبد الله بن الخليل ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى بذلك .

قال أبو بكر: أقولُ ما قال شَرِيك ، وقيْس ، عن جابر ، وأُجلح ، عن عبدالله بن الخَلِيل ، وهو أبو الحَليل الحَليل ؛ ووافقهما على هذه الرَّواية أبو إسخق الشيبانى ؛ وهو ثبت ، ووافقهما أيضا أبو بكر بن عَيَّاش .

مثنا أحمد بن إسحى أبو بكر الرَّق صاحب السَّلْمَة ، والفَصل بن يمقوب الرُّخاى؛ قال: حدَّنا أبو إسحى الفَرارى، عن الشَّعب، عن أبى الحليل، عن زَيد بن أرقم؛ قال: قَدِم رَجل من الين، فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ ثم ذكر القِصَّة، وقال فيه: فقال على: أنم شُركاء مُتشاكسُون، ثم أَثْرِع بينهم.

مثنى أبو قلابة ، عن يَعْيى بن عبد الحيد ، عن أبى بكر بن هيَّاش ، عن أجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الحليل ، عن زَيْد بن أرقم ، عن النبي عليه السلام ، وعلى بذلك ، وقال : القضاء ما تَصْنى . والذي قال الصَّمَانِي ؛

عن عاصم عن عبدالله الخضرى ( ولم يَ سُبه إلى أبيه ) صحيح .

وقال على بن سَهل: عبدالله بن على؛ فهو رهم. وقد خَلط في هذا الإسناد

عن الشُّعْنِي جَمَاعَة مَنْ رواه عنه .

مرثنا محرّد بن عبـد الملك الدَّقيقي ؛ قال: حدّثنا يزيد بن هارون ؛ قال :

أخبرنا محمّد بن سالم ، عن الشُّغبي ، عن على بن ذَرِى الحَصْر مي ، عن زُرِي ابن أرقم ؛ قال : كنت عند النبي عليه السلام إذ أناه كتابٌ من على باليمن ؛

فذكر أن ثلاثه أفر يختصمون في غلام، وذكر نحوا من القِصَّة وقال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجِذه، ثم قال: لاأعلم

فيها إلا ما قضي على . قال أبو بكر : محمد بن سَالم في حديثه لين شديد ؛ وقد قال داود الآوْدِي

ایر هذا کله . ایر هذا کله . مشنا احد بن علی الور آق ؛ قال : حد ثنا عبَیْدَالله بن مُوسی؛ قال : أخبر ا

دَاود بن يَزيد الآودِي ، عن الشَّعْبى، عن أبر بُجَدِيفة ؛ قال : سـ ثل على "، وهو باليمن في ثَلاثة الْحَتَلفوا في تُخلام فأَفرع بَينهم ، فجدل الولد للقارع ، وجدل عليمه ثنثى الدِّية ، فباغ ذلك النبي عليمه السلام ، فضحك حتى

بدّت نواجِده .
قال أبو بكر : هذا الحديث قالوا فيه عن الشَّعبى: أقاويل ؛ فقال على ابن سَهل : عن مُحاضِر ، عن أجلح ، عن الشَّعبى ، عن عبدالله بن على الحَضر مى ، وقال عبدالرِّزاق : عن الشَّورى ، عن أجلح ، عن الشَّعبى ، عن عبد خَيْر الحَضر مى ، وقال قيس ، وأبو بكر بن عيَّاش : عن أُجلح ، عن الشَّعبي ، عن عبدالله وقال قيس ، وأبو بكر بن عيَّاش : عن أُجلح ، عن الشَّعبي ، عن عبدالله

أبن الحليل ، قال شَرِيك : عن أجلح ، عن الشَّعْي ، عن أبي الحليل ، وقال قيس : عن جابر ، شريك : عن جابر ، عن الشَّعْي ، عن عبدالله بن الحليل ، وقال الشَّياني : عن الشعبي ، عن أبي الحليل ؛ وقال الشَّياني : عن الشعبي ، عن أبي الحليل ؛ فالصواب من قال : عبدالله بن الحليل ، ومن قال : ابن الحليل ، لأن هذا قد دَلَّ على أن كُنية عبدالله بن الحليل أبو الحليل ؛ لا تفاق جماعة على ذلك . فأما ما قال دَاود الأودي : عن الشَّعْي ، عن أبي جُحيفة فهو على ذلك . فأما ما قال دَاود الأودي : عن الشَّعْي ، عن أبي جُحيفة فهو وما قاله محد بن سَالم ، عن الشَّعْي ، عن على بن ذري الحضر مى فغلط أيضا . وما قاله محد بن سَالم ، عن الشَّعْي ، عن على بن ذري الحضر مى فغلط أيضا .

مرثني إبراهيم بن إسحاق بن أبى المَنْبس القاضي ؛ قال : حدثنا بَكر ابن عبدالرَّحن ، عن قَيْس ، عن سماك بن حرب ، عن حَيْش ، عن عليه الله عليه وسلم إلى النين فأزبي قبائل النَّاس

<sup>(1)</sup> حديث الرّبية ، رواه أحمد في مسنده ، عن حاش بن المعتمر ؛ وروى الذهبي القصة في ميزان الاعتدال في ترجمة حاش ، ورواه سعيد بن منصور في سننه .

قال ابن القيم في أعلام الموقمين: وليس في قضاء على خروج عن الفياس، بل هو مقتضى القياس والعدل. فإن الجناية إذا وقعت من فعل مضمون، وقعل مهدر سقط مايقابل المهدر، واعتبر ما يقابل المضمون: كما لو أتلف مالا مشتركا سقط مايقابل حقه، ووجب عليه مايقابل حق شريكه.

فالدّين ما نوا في البرّ بسقوط بعضهم فوق بعض ؛ كان الآول قد هلك بسبب مركب من أربعة أشياء ، سقوطه ، وسقوط الباق .

وسقوط الثلاثة فوقه من فعله ، وجنايته على نفسه ، فسقط ما يقابله ، وهو ثلاثة أرباع الدية ، ومق الربع الآحر لم يتولد من فعله وإنما تولد من التزاحم فلم يهدر ، والثانى كان هلاكه من ثلاثة أشياء جذب من قبله له ، وجذبه هو الثالث والرابع ؛ فسقط ما يقابل جذبه و هو ثلثا الدية ، واعتبر ما لاصنع له فيه ؛ وهو الثلت الباقى ؛ وأما الثالث ...

زُبِّيةِ الْاَسُدِ، فأصبحوا يَنظرون إليه، وقد وقع فيها، فتَّدا فَعوا حول الزُّنية ، نَفَرَّ فيما رُجُل ، فتعلَّق بالذي يليمه ، وتعَلَّق آخر بآخر ، حتى خَرَّ فيها أربعة فجرحهم الأسد ، فتناوله رجل برُح فطَعَنــه ، وأخرج القَوم بينها ، فيهم من مَات فيها ، ومِنهم من جُرِح وهُو حيٌّ ؛ فسانوا كَلُّهُم ؛ فَقَالَتْ قَبَائِلُ الثُّلاثَةُ لَقَبِيلَةُ الْآوَلُ : هَا تُوا دَيَّةُ الثَّلاثَةُ ، فإنه لَوْلا صَاحِبُكُم لم يَسْقُطُوا في البئر ؛ فقالوا : إنما تعلق صَاحِبنا بواحد ، فنحن ُنُؤْدِي دية واحِد ، فاختلفوا حتى أرادوا القِتال بيْنَم، فَسَرَح رُجُــل مَنْهُم إلى وهم غَيْر بعيمه مِيْ ، فأَتَيْهُم ؛ فقلت : تُريدون أن تقتلوا أنفسكم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حَيٌّ ، وأنا إلى جَنْبِكم ؛ إنى قاضِ بينكم بقَضَاء ، فإن رَضَيتُهُوه فهو نافذ كَيْنكم، وإن لم كَرْضَوْه، فهو حاجر بيُّنكم، فمن جاوزه فلا تحقُّ له حتى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهو أعلم بالقضاء مِنَّى ، فَرَضُوا بذلك ، فأمر بهم أن يَجْمعوا دَيَة تامَّة من الذين شهدوا السِّيْر، ونصْفَ دية، و ألك دية ، ورُبع دِية ؛ فقَضيت أن يُعطى الاسفيل رُبع الدِّية من أَجْل أنه هَلَكُ فُوقَ اللَّالَةِ ، ويُعْطَى الذي بَلِيهِ الثَّلْثِ ، من أَجِلُ أَنهُ هَلَكُ فُوقَهُ اثنان، ويُعطى الذي يليه النَّصف من أجل أنه ملك فوقه واحد، ويُعْطَى

قضاء على في جاعة تدافعوا

في زية أسد

فانوا

<sup>-</sup> فحمل تلفه بشيئة بردن بالماه ، و جذبه هو الرابع ؛ فسقط فعله دون السبب الآخر ، فكان لورثنه النصف ؛ وأما الرابع فليس منه فعل البنة ، وإنما هو بجذوب محمض ؛ فكان لورثته كمال الدية ، وقضى سما على عواقل الذين حضروا البئر لندافههم وتزاحهم ، وإنما وجبت على عاقلة من حضر البئر ولم يباشر ، ولم تجب على عاقلة الجاذب وقد باشر ؛ وأمنا والماذب لم يباشر الإهلاك وإنما تسبب إليه ، وأمناه مرون تسببوا بالتزام ؛ فكان تسببهم أقوى من تسبب الجاذب لانه الجن إلى الجذب اه ،

الأعلى ؛ الذي لم يَهلك قوقه أحد الدِّية ، فنهم من رضى ، ومنهم من كره ؛ فقلت: تمسكوا بقضائى حتى تأ نوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضى بينكم . فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموسم ؛ فلما قضى الصلاة جلس عند مقام إبراهيم ، فساروا إليه ، فحدثوه بحديثهم ، فاحتبى ببرد عليه ، وقال : إنى أقضى بينكم إن شاء الله ؛ فقال رجل من أقصى القوم : إن على بن أبى طالب قد قضى بيننا بقضاء بالين ؛ فقال : وما هو ؟ فقصوا عليه على بن أبى طالب قد قضى بيننا بقضاء بالين ؛ فقال : وما هو ؟ فقصوا عليه القصة ، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما قضيت بينهم .

أخبرنى جَعْفر بن محمد بن مَرْوانَ \_ فى كتابه \_ أن أباه حَدَّته ؛ قال : حدَّثنا عَظد بن شَدَّاد ، عن يَعْني بن عبد الرَّحن ، عن حبيب بن زيد الأنصارى ، عن سَمَاك ، عن حنش بن المُعْتَمر عن على بمثله (١) .

وقد قضي معاذبن جبل في عهد رسول الله

#### صلى الله عليـه وســلم

مِشْنَا عِبِدِ اللهِ بِن مُحَمَّدُ بِنِ أَبُوبٍ ؛ قال : حدثنا رَوحٍ بِن عُبَادة ، وحدَّثنا

<sup>(1)</sup> ذكر صاحب الكتاب طرفا من قضايا على قضايا مشهورة لم نشأ الإطالة بذكرها لئلا نخرج عن النهج الذي أردنا السير عليه في التعليق على هذا الكناب وقد ذكر في كتاب (كنز العال في سنن الاقوال والافعال) كثير من قضايا على كرم الته وجهه منقولة عن مصادرها الصحيحة من كتب السنة في باب الاقضية ، فليرجع إليها من يريد التوسع في دراسة قضايا السلف الصالح رضوان الله عليهم ، وكذلك ذكر العلامة ابن القيم كثيراً من هذه الفضايا ملقيا عام افبسا من نور تحقيقانه يوضح كثيراً عمل على بعض الفقهاء من دقاتق هذه الافضية . كذلك ذكر صاحب كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة ) طرفالا بأس به من هذه القضايا . وأوفى الروايات ماذكرها صاحب كذ العال .

يوسُف بن يَمْقُوب ؛ قال : حدَّ ثَمَا عَمْرُو بَن مَرْزُوق . وحدَّ ثَنَى محَدّ بن يَحْيِ بن الجَعْد بن شَعْبة ، عن أَنِي عُون الثَّمْ في ، عن الحارث بن عَمْرُو بن أَخِي المُغْيِرة بن شُعْبة ، شعناذ بنجل عن أصحاب مُعاذ من أَهْل حِمْس ، عن مُعاذ (١) ؛ أنَّ رسول الله صلى الله الله الله عليه وسلم بعنه إلى اليمن ، فقال له : كيف تَقْضِي إن عَرض لك القضاء ؟ قال : أَ فضى بمنة رسول الله ؟ قال : فإن لم يَكُن ذلك في سُنَّة رسول الله ؟ قال : فإن لم يكن ذلك في سُنَّة رسول الله ؟ قال : أَخْتُهد رأي ، ولا آلو ؛ قال : فأن رسول الله عليه وسلم صَدْره بيده ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يل يُرضى رسول الله عليه وسلم صَدْره بيده ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يل يُرضى رسول الله عليه وسلم مَدْره بيده ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يل يُرضى رسول الله عليه وسلم منه الله عليه وسلم .

مرثنی أحمدُ بن عُبَيد بن إسحق الشَّيْبانی ، عن ابن عَوْن ، عن رجُل من أَهِيف ؛ قال : بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم مُعاذاً إلى البين ؛ فقال له : كيف تَقْضى ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله ، ثم ذَكر معناه .

مرشنا العبّاس بن محمّد الدُّورِي ؛ قال : حدثنا رَوح بن عُبادة ؛ قال : مُعمة قال : سمعتُ عَمْرُو بن أبي حَكيم « أبا سَعيد » قال : سمعت ابن بُرَدة

<sup>(1)</sup> حديث إرسال معاذ اليهن أخرجه أبر داود في كتاب التضاء، والترمذي في الاحكام عن معاذ، وأخرجاه، وكذلك أحد، مرسلا؛ قال الترمذي: هذا حديث لا نمرقه. وقال البخاري في الناريخ: الحارث بن عمرو بن أخي المفيرة بن شعبة الثقني، عن أصحاب معاذ، عن معاذ، روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، هرسلا اه ورواه أحمد في مسئده،

قشاء معاذ فی بهودیمات و ترك أخا مسلما

يُعدِّث عن يَعْيَى بن يَعْمَر ، عن أبى الأسدود الدَّيل (١) ؛ أن مُعاذاً كان باليمي ؛ فاختصَمُوا اليه في يَهُودِي مات وترك أحاً مُسْلماً ، فقال مُعاذ : سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الإسلام يزبد (٢) فَورَّنه .

تمنا. معاذ في ميراث محمد بن عبد الله المَخرى قال : حدَّثنا أبو داوُد ، عن شُمْبة ؛ أخبرنيه الأعمش؛ سَمِع إبراهيم ، عن الأسود بن يَزيد ؛ قال : قضى مُعاذ باليمن ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيَّ في رَجُل ترَ كُ أَخته وا بُنتَه ، فأعطى البِنْت النَّصف ، وأعطى الأخت (٣) ما بَنى .

مرثما عن مُعاذ بن هِشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبى حسّان ، عن الآسود بن بَرِيد ؛ قال : قضى مُعاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى . ومرثنا يسحق بن إشماعيل ، عن ابن عُيَيْنة ، عز ابن أبى تَجِيح ؛ قال :

قَضَى مُعاذ باليمِن •

<sup>(</sup>١) الديلي ـ أكثر الناس في ضبط هذا اللفظ وأرجح ما عليه اللغويون مز ضبط دو ( الدَّيْمِلِي ) كما قال ابن القطاع .

<sup>(</sup>٢) حديث اليهودي الذي مات وترك أخا مسلما رواه أحمد عرابي الاسود، وفي آخره ( يزيد ولاينة ص ) فورثه .

<sup>(</sup>٣) ميراث الآخت مع البت: قال ابن الغيم في أعلام الموقمين: وماقضى به معاذ بن جبل هو ماقضى به ابن مسعود رضى الله عنه ، و من رأى ابن عباس سقوط الآخت بالبنت كما رواه الزهرى عن أبي سلة ؛ أن قبل لابن عباس: رجل ترك ابنته وأخته لابيه ، وأمه ؛ فقال: لا بنته النصف ، ولا مه السدس ، وليس لاخته شيء عما ترك ، وهو لعصبته ؛ فقال له السائل: إن عمر قضى بغير ذلك ؛ جعل للبنت النصف ، واللاخت النصف ، فقال له ابن عباس: أ أنتم أعلم أم الله ؟ . وقد أطال العلامة ابن القيم الكلام على هذه المبال الميراث كلام الموقدين ) عقده لبيان كلام المصحابة في مسائل الميراث .

مشنا عبّاس بن محمّد الدُّورى ؛ قال : حدثنا سُلمان بن حَرْب ؛ قال : حدّ ثنا حَّاد بن سَلَمة ، عن على بن زَيْد ، عن سَعيد بن المُسَيَّب ؛ قال : مات معاذ بن جَبل ، وهو ابن ثَلَاثِ وثلاثين سنة .

ثم وَجَّه رسول الله صلى لله عليه وسلم أبّا موسى الأشمّرى: عبد الله بن تَيْس إلى ليمن ، فقيل أميراً ، وقيل (١) قاضياً .

مرشنا العبّاس من محمّد الدُّورى ؛ قال : حدّثنا أبو يَعْبَى الحِمَّانَى ؛ قال : حدَّثنا أبو يَعْبَى الحِمَّانَى ؛ قال : حدَّثنا بَزِيد بن أبى بُرْدة ، عن أبى مُوسى ، وطلحة بن يَعْبَى ابن طلحة ، عن أبى بُرْدة ، عن أبى موسى ؛ أن مُعاذاً قَدم عليه أبو موسى وأى معاذف مرتد باليمن ، فإذا رجُل آرْتَدً عن الإسلام ؛ فقال مُعاذ : لا أنزل عن دابتى

وِقَالِ أُحَدُّهُما :كَانَ قَدَ اسْتُتِيبَ قَبَلَ ذَلَكَ :

حتى يقتَل (٢).

بعث أبى موسى الاشعرىعلى البين

أخبر نى أبو جَعفر محمد بن حفص الآ مارى ؛ قال : حدَّ ثنا على بن سعيد ؛ قال : حدَّ ثنا على بن سعيد ؛ قال : حدَّ ثنا خَالِد بن نَافع ، عن سَعيد بن أبى بُرْدة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ؛

(۱) فى كتاب التراتيب الإدارية للعلامة عبد الحى الكتانى: قال ابن ابر اهيم الوزير الهيم فى الذب عن سنة أبى القاسم): النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى الاشعرى على الهين مُصْدَقاً أى جامعا للصدقات وقاضيا، وكان يقضى ويفتى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زمنه، وفى أيام الحلفاء الراشدين اه.

(٢) حديث المرتد رواه أحمد بلفظ: قدم على أبى مرسى معاذ بن جبل بالين فإذا رجل عنده؛ قال: ماهذا؟ قال: رجل كان يهو ديا فأسلم شمته ود، ونحن نريده على الإسلام منذ ـ قال أحسبه ـ شهرين؛ فقال: والله لا أقمد حتى تضربوا عنقه؛ فضربت عنقه فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أوقال: من بدّل دينه فاقتلوه. وأخرجه البهق.

بعث أنى موسى على تصقب البمن ومعاذ على النصف الآخر أنَّ النبي صلى الله عليه وسملم بعثه على نِصف البين ، ومُعاذَ بن جبل على أنصف البين (١) . أنصف البين (١) .

وثنا إسماعيل بن إسحى ؛ قال : حدثنا على بن عبد الله ؛ قال : حدث المو إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي موسى ؛ قال ؛ أنهت باليمن (وأنا على اليمن) ما مرأة (٢) فسألها ؛ فقالت : ما تسأل عن امرأة تُليب عبلى من غير بعل ، والله ما خاللت خليلا ، ولا خادَنْت حَدَثا (٣) منسنه أسلت ، ولكنى بَيْما أنا نائمة بفناء بَيْتى ، فو الله ما أيقظنى إلا الرجل حين رَفَصنى ، وألق فى بطنى مثل الشهاب ، ثم نظرت إليه مُقَنَّماً ، ما أدرى أي خلق الله هو ؛ قال : فكتب إلى محمر فيها : فكتب إلى : أن واف بها

یکتب لعمر فی شأن امرأة غیر متزوجةوجدها حبل

معاذ بن جبل

(۱) حديث بعث أبي موسى على نصف البين و معاذ على النصف الآخر. وواه أحد بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً ، وأبا موسى إلى البين ؛ فقال : بشروا ولا تنفروا ، و يسروا ولا تعسروا . و تطاوعا ولا تختلفا ؛ قال : فكان لكل واحد منهما قسطاط يكون فيه ، يزور أحدهما صاحبه ، قال أبو عبد الرحن : أظنه عن أبي موسى و في لفظ آخر لاحد : قال أبو موسى : يارسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له و السنع ، وشراب من الشعير يقال (له) : و المزر ، ؛ قال : فقال رسول الله صلى عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وقد ذكر هذا الحديث في ( لسان الميزان ) في ترجمة عالد بن نافع الاشعرى عن أبي موسى أبضا .

(٢) حديث المرأة الحبلى أخرجه البهق بلفظ (عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي موسى الاشعرى ؛ قال : أنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة من أهل البين ؛ قال : بغت ؛ قالت : إنى كنت نائمة فلم أستَيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب ؛ نقال عمر رضى الله عنه : يمانية نئومة . شابة ؛ فحلى عنها ومتعها . ورواً م أيضا برواية أخرى فها بعض الخلاف .

(٣) ولاعادنت حدثًا : كذا بالاصل والظاهر من السياق : ولاعادنت خدنًا .

وَمَاسَ مَنَ قَوْمُهَا الْمَوَاسِمِ ، فوافَيت بها وبقومها ؛ فقال لى كالغَصْبان ؛ ما فَعَلَت المَرَاة ؟ لَمَلُكُ سَبَقَتَى إِشَىء مِن أَثْرِها ؛ فقلت : ماكنت لأفعل ؛ قال : فسألها فأحبرته بمثل الذي حدثتني ، وأثنى عليها قَوْمُها ؛ فقال مُحمَر : شَأَن بها منه تَنَوَّمت ، فملحكان ذاك بفعل قمارها وكسّاها ، وأرضى قومَها بها . بها منه تَنَوَّمت ، فملحكان ذاك بفعل قمارها وكسّاها ، وأرضى قومَها بها . هذا الحديث يَدُل على أن أبا موسى بَقى إلى أيّام مُحمَر على القضاء .

ذكر القضاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمصار وما تأدّى إلينا من أخبارهم وطرّف من قضايا من كان مَشْهُوراً بالقَضايا منهم

### عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

مرشا على بن حرّب الموصلى ؛ قال : حدّثنا أبو شِهاب ؛ عن محمّد بن اسحق ، عن الزّهرى «كذا قال » عن ابن ماجدة (۱) السّهمى ؛ قال : قاتلت رُجلا فقطعت بعض أُذُنه ، فقدم أبو بكر حاجًا فرُفع شأننا إليه ؛ فقال لعمر : انظر هدل بلغ أن يُقتَصَّ منه ، قال : نعم على بالحَجَّام ؛ فلما ذُكر الحَجَّام فال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ذكر الحَجَّام فال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في وهَبْتُ لحَالَى عُلاما أرجُر أن يُبارك لها فيه ، وإنِّى نَهَيْتُها أن تَجْعَله حَجَّاما ، أو صابعاً .

قضاء أبي بكر في الآذن\لمقطوعة

<sup>(</sup>١) ابن ماجدة هو على بن ماجدة . أبو ماجدة .

هَكذا حدَّ أَلَّهُ عَلَى بِن حَرْب ، فقال : عَ حَمَّدُ بِن إِسِحِنَ ، عِن الزَّهْرى ، وأسنده ، عن أبى بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ورواه محمَّد بِن يِريدَ الوَاسِطَى ، وغيره ، عن محمَّد بِن إِسِحِنَ ، عن العَلاه بِن عبد الرَّحْر ، عن ابن ماجدة السَّهْمى ، ورفعه بعضهم ، عن عمر بن الخطّاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم . مشن الزّعفرانى ؛ قال : حدَّثنا عَقّان ؛ قال : حدَّثنا حَمَّاد بِن سَلَمَة ، عن محمّد بِن إِسِحِتَ ، عن العَلاه بِن عبد الرحمن ، عن ابن ماجدة ، هكذا ؛ عن محمّد بن إِسِحَتَ ، عن العَلاه بن عبد الرحمن ، عن ابن ماجدة ، هكذا ؛ قال : قَطَامْتُ مِن أَذُن ءُ فقد م علينا أبو بكر عاجًا ، فاختصمنا إليه ، فسأل عَمَر ، فقال عمر : إنَّ هذا قد بلغ القصاص ، ادْع لى حَجَّاما فليفتص منه ، فلما قال : الحجَّام قال : سمعت رسول الله يقول : وهَبْتُ لَخَالَى غلاما ، ونَهَيَتْها أن تَجْعله حَجَّاما ، ولا تَصَابًا ، يقول : وهَبْتُ لَخَالَى غلاما ، ونَهَيَتْها أن تَجْعله حَجَّاما ، ولا تَصَابًا ، يقول : وهَبْتُ لَخَالَى غلاما ، ونَهَيْتُها أن تَجْعله حَجَّاما ، ولا تَصَابًا ،

مثناء القاسم من الفَضل بن ربيع ؛ قال : أخبرنا يونُس بن محمّد ؛ قال : حدّثنا حمّاد بن سَلّمة ، عن ابن إسحق ، عن العَلاء من عبد الرحمن ، عن ابن ماجدة بمثله ، وقال فيه : فقال عمر : سممت النبي عليه السلام يقول ؛ وهبت كُالني النبي عليه السلام يقول ؛

<sup>(</sup>١) حديث ابن ماجدة رواه أبو داود من طريق العلاء بن عبدالعزبز ، عن أبى ماجدة ولم يسمه ، عن عمر مرفوعا . وقال ابن أبى حاتم : على بن ماجدة روى عن عمر مرسلا ، وعنه القاسم بن نافع . وقال البخارى في تاريخه : على بن ماجدة قال لى اسخاق : ثما محمد بنسلمة ، عن رجل من يسهم ، عن على بن ماجدة سمع عمر فذكره . قال : وقال لماحجاج : ثنا حماد بنسلمة ، عن ابن إسحاق ، عن العلاء ، عن ابن ماجدة عن عمر لم يصح إسناده . رواه أحمدوفي روايته : عادمت بدل قاتلت .

عمال أبي بكر عند مااستخلف

أخبرنا محمد بن أحمد بن الجنيد؛ قال: حدثنا أبو أحمد الزُّهْرى ، عن مِسْعَر ، عن مُحارب بن دِثار؛ قال: لما اسْتُخلِف أبو بكر اسْتَعمل عمرَ على القَضاء، وأبا عُبَيدة على بيت المال، فمكث عمر سنة لا يتقدم إليه أحد (١) .

أخبرنيه عبد الله بن محمَّد بن الحسن ؛ قال : حدَّثنا ابن إدريس ؛ قال : سَمِمتُ مِسْمرا ، عن أزهر ، عن تُحَارب بن دِثار مثله .

وهكذا رواه محمد بن عبد الوهاب القَيَّار ، عن مِسْعر ، عن أزهر ، عن تُحارب ؛ كتب به إلينا هرُون بن إسحاق عنه .

أخبرنى أبو بكر بن حسن ؛ قال : حدَّثنا وهب بن بَقيّة ؛ قال : حدَّثنا خالد بن عبد الله ، عن عَظاء بن السائب ، عن تُحارِب بن دِثار ؛ قال : حدَّثنى فلان ؛ قال : لما استُخلف أبو بكر قال لعُمر ، ولا بى عُبَيرة ابن الجَرَّاح : إنه لابُدْ لى من أعران ؛ فقال له عمر : أنا أكفيك القضاء (٣)؛ وقال أبو عُبيدة أنا أكفيك بيت المال .

مرثنا عبد الله بن أبى الدُّنيا ؛ قال : حدَّثنا أبو كُريب ؛ قال : حدَّثنى ابْن أبى زائدة ، عر نجالد ، عن الشَّمْبي ؛ قال : القُضاة أربعة : عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وأبو موسى (٣) .

(٣) نقلها في در السحابة في ترجمة المغيرة بنشمبة ؛ وفي آخرها : والزهادأربعة : معاوية ، وعمر ، والمغيرة ، وزياد .

<sup>(</sup>١) هذه القصة رواها الطبرى فى تاريخه عند ذكر أسماء قضاة أبى بكر ، وكتابه ، وهماله على الصدقات . وفى إحدى روايامه لها بدل لم بتقدم إليه أحد : لا يأتيه رجلان : (٧) وفى فتح البارى: أن البهق خرج بسند قرى أن أبا بكر لما ولى الخلافة ولى همر الفضاء . وذكره صاحب كناب صبح الاعشى فى المكلام على الفضاء .

أخبرنا الرّمادي ؛ قال : حدّثنا عبد الرزّاق ؛ قال : أخبرنا مُمْمّر ، عن تشاة أحماب محد صلى الله طيه وسلم

قَتَادة ؛ قال : كَانَ تُصَاة أصحاب محمَّد عنة (١) : عمر ، وعلى وأُبِّي بن كُفُب، وابن مسعود ، وأبو موسى ، وذكر زبد بن ثابت . وفى هذا <sup>(۲)</sup> خلاف ؛ فأخبرني أحمدُ بن أبي خَيْمَة ، عن مُصْعَب الزُّبيري ، عن مالك بن أنَس ، عن الزُّهْرِي ؛ أن أبا بكر ، وعُمر ، لم يكن (٢) لما قاض حتى كانت الفِتْنة ، فاستقضى معاوية .

## قضاة عُمر بن الْحَطَّاب

مل الخذّ رسول اتت والخلفاء من بمدء قطاة ؟

ومثنى أحمد بن زُهير بن حرب ؛ قال : حدَّثنا مالك بن إسماعيل ؛ قال : حدَّثنا إبراهيم بن سَعد ، عن الزُّهرى ؛ قال : ما اتخذ رسول الله صلى الله عليمه وسلم قاضِيا ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، حتى قال محر ليزيد بن أخت النَّبِرِ : اكْفَنَى بَعْضُ الْأَمُورِ ، يُمْنَى صِفَارِهَا (''.

(١) أخرجه الطراني عن مسروق ؛ قال : كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم ستا : عمر ، وعليا ، وعبدالله بن مسعود ، وأبيَّ بن كعب ، وزيد ان ثابت ، وأبا موسى الأشعري .

لكن تقدم في الكناب حديث معقل بن يسار الذي أخرجه أحمد ، عن معقل بن يسار ؛ أمرنى رسول الله صلى الله عليـه وسلم أن أقضى . وقال : إن الله مع القاضى ما لم يحف عدد .

وكذا قال لعقبة في خصمين جاءاه : اقض بينهما . رواه أحمد .

(٢) راجم حديث الطبراني السابق

(٢) في طبقات ابن سعد أول من استقضى القضاة في الامصار عمر .

(٤) رواه ابن سعد في الطبقات .

(18-180)

وأخبر في الحارث بن محمّد ، عن محمّد بن سَعد ، عن محمّد بن عُمر ، عن عبد الحميد بن جَعفر ، عز يز د بن أبي حبيب ، عن الزُّهْرى ، عن السَّائب ابن بزيد ، عن أبيه : أن عمر قال له : اكنى صِفار الامور ، فكان يقضى في الدَّرهم ونحوه (۱) \_ قال أبو بكر : وهو يزيد بن سَميد بن مُمامة بن في الدَّرهم ونحوه (۱) \_ قال أبو بكر : وهو يزيد بن سَميد بن مُمامة بن الاُسود بن عبد الله بن الحارث الولادة واليمني : حَضر مى . ويزيد بن سَعيد أبوالسَّائب أبن يزيد حليف بني عبد شمس ، أسلم يزيد بعد سَميد في الفتح ، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام .

مرثنا محد الصاغانى ؛ قال: حدثنا أبو النظرهاشم بن القاسم ، جميعا ، عن ابن أبى ذئب ، عن عبدالله بن السّائِب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جَدّه ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن (٢) أحدكم متاع أخيه لاعبا جاداً ، أو (لاعبا ولاجاداً ، ولم يشك يزيد ؛ قال: ولا عنه الجد) ، وإذا أخذ أحدُكم عصا صاحبه ، (وقال يَزيد : عصا أخيه ) فليُودها إليه . وابنه السّائب أحدُكم عصا صاحبه ، (وقال يَزيد : عصا أخيه ) فليُودها إليه . وابنه السّائب أبن يزبد روى عن (٢) النبي عليه السلام ، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه . ومشتى أبو بكر بن حسن ؛ قال : وقتيبة بن سعيد ، عن ابن تجيعة ، عن حفص بن وسمت النبي أبو بكر بن حسن ؛ قال : وقتيبة بن سعيد ، عن ابن تجيعة ، عن حفص بن

لا يأخذ أحد مال صاحبه لاعبا ولا جادا

السائب بن بزید یقضی فی عهد عمر

<sup>(</sup>١) رواء ابن سعد في الطبقات .

<sup>(</sup>۲) حدیث السائمب بن برید رواه أحمد، وأبو داود، والترمذی وحسنه ؛ وقال : غربب لانعرفه الامن حدیث ابن أبی ذئب، وقد سکت عنه أبو داود، والمنذری، وأخرجه البهق ؛ وقال : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) دوى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث ــ اتفق البخارى ومسلم على حديث ؛ وللبخارى أربعة .

هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص ، عن السائب بن يزيدَ ، عن أبيه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا دعا مسح بيديه وجهَه .

مرثني محمد بن إسحق ؛ قال : حدثنا أنعيم ؛ قال : حدثنا ابن المُبَارك ؛ قال : أخبرنا يونس ، عرب الزهرى ؛ قال : حدَّنى السائب بن يويد : أنَّ قال : حدَّنى السائب بن يويد : أنَّ أَبَاه ، كان أيقو م (١) خيله ، فيَدُفع صَدَقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب .

وزيد بن ثابت أبو سَعيد من جِلَّة أصحاب رسول الله و ُفَقهائهم، و عُلمَائِهم بالفَرائض، وسائر العِلم، يُعَظِّمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

خبرة زيد بن ثابت بالقضاء أخبرنا أحمد بن مَنْصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثْنَى الليث بن سَعد ، أَنْ سَعْمَد بن أَبِي و قاص قال في شيء من القضاء : ماعَرفناه حتى عَلَّمناه زيد ابن ثابت .

<sup>(</sup>۱) روی محمد بن الحسن الشیبانی فی الآثار (فیاب زکاة الدراب والموامل)، عن ابن جریج؛ أخبر فی ابن أبی حسین: أن ابن شهاب أحبره: أن عثمان کان بُصدق الحیل، وأن السائب بن یزید أخبره: أنه کان یأتی عربن الخطاب بصدة الحبل اه وقال ابن عبد البر: وقد روی فیه جویریة ، عن مالك حدیناً أحرجه الدار قطنی ، عن جویریة ، عن مالك ، عن الزهری؛ أن السائب بن بزید أحبره ؛ قال : رأیت أبی یقیم الحیل ثم یرفع صدقنها إلی عمر رضی الله عنه اه . و وی الشافی فی كتاب الام حدیث الصدق فی الحیل ، عن السائب بن یزید (أن عمر أمر أن یو حذفی الفرس شانان ، و عشرون درهما) و المرضوع مفصل فی كتب المداهب و قدروی أحمد ، عن راشد ابن سعد ، عن عمر بن الخطاب ، وحذیفة بن الیمان ؛ أن النی صلی الله علیه و سلم لم یأ حذ من الخیل و الرقیق صدق ،

مثنا الحسن بن محمّد الرَّعفرانى؛ قال: حدَّثنا زيد بن الحبّاب؛ قال: القصاء فالأنصاد حدَّثنا معاوية بن صالح؛ قال: حدَّنى أبو مريم أنه سَمِع أبا مُريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء في الانصاد.

فأخبرنى محمد بن إسحق الصّغًا في ؛ قال : حدّثنا الهيمَ من خارجة ؛ قال : كان عمر إذا خرج حدّثنا ابن أبى الزّناد ، عن أبيره ، عن خارجة بن زيد ؛ قال : كان عمر بن المنطف زيد بن ثابت إذا خَرَج إلى شيء من الأسفار ، وقلما رَجّع من سَفَر إلا أقطع زيد بن ثابت حديقةً من تَخُل .

فأخبرنا عبدُ الله بن محمد بن أثيوب ؛ قال : حدّثنا يَعْيَى ابن أبي بكير ؛ قال : حدّثنا شُعْبة عن سِنان ؛ قال : سَمِّمْت الشَّعبي يقول : كانَ بين مُحمّر وأبي أخصومة ، فَجَعلا ، يُنهما زيد بن ثابت فأتيا ، وقال له مُحمّر : في يئته يُوتى الحمّ (٧٠). مثنى عبدُ الله بن أحمد بن حنبل ؛ أن أباه حدثه ؛ قال : حدّثنا هُشَيم ، عن سَيَّار ، عن الشَّعْبى ؛ أن أبيًا ادَّى على مُحمر دَعْرى ، قلم يَعْرفها ، فجعلا بَيْنهما زيد عن الشَّعْبى ؛ أن أبيًا ادَّى على مُحمر دَعْرى ، قلم يَعْرفها ، فعلا بينهما زيد ابن ثابت ، فأتياه فى مَنزلِه ، فلما دخلا عليه قال له مُحمر : جِنْناك لِتَقْضى بَيْننا ، وفي بَيته يُوتى الحركم ؛ قال : فتنحى له زيد عن صَدْرِ فراشه ؛ فقال : ها هنا بيننا ، وفي بَيته يُوتى الحركم ؛ قال : فتنحى له زيد عن صَدْرِ فراشه ؛ فقال : ها هنا

الحصومة بين عمر

<sup>(</sup>١) رواه أبن سعد فىالطبقات.

<sup>(</sup>٢) حديث الخصومة بين عمر ، وبين أبى بن كعب رواه البيهتي ، وابن عساكر ، ويعل بن منصور في سننه بلفظ قريب من هذا .

يا أمير المؤمنين ؛ فقال : جُرْت يا زيد في أوَّل قَصَائك ، ولكن أجلسني مع خَصْمى ، فِحَلَسَا بَينَ بَدَيه ، فادَّعى أَبَّ ، وأنكر محمر ؛ فقال زيد لا كَنْ : أَنْ أَمْ الله الاحد غَرْه ؛ قال : فَلْفَ أَعْلَ أَمْلِ المؤمنين من البين ، وما كنت لِاسْأَلَمَا الاحد غَرْه ؛ قال : فَلْفَ مُحَرّ ، ثم حَلْف مُحَرّ لا يُدْرك زيد القَصَاء حتى بكون محرو رَجُل من عُرْضِ المسلمين عنده سواه .

مثنی عبد الله بن أحمدَ بن تحنبل ؛ قال : حدثنی أبی ؛ قال : حدثنا ابن أبی خالد عن عامر ؛ قال : كان بین أبی و بین عمر خصومَة فی حائط ، وذكر معناه ؛ إلا أنه قال : أخرج زید له له ممناه ؛ إلا أنه قال : أخرج زید له له ممناه ؛ إلا أنه قال : فقال عمر : تَقْضِی بالیمین شم لا أُخلِف ؟.

أخبرنا أحمدُ بن مَنْصور الرَّمادِي ؛ قال : حدَّثنا يونُس بن محمد ؛ قال : حدَّثنا عبد الواحد بن زياد ؛ قال : حدَّثنا مُجالِد بن سميد ؛ قال : حدَّثنا أَلَّهُ مِن كَعْب لِمُمَر : يا أمير المؤمنين الشَّعْبِ، عن مَسْروق ؛ قال : قال أَبَّى بن كَعْب لِمُمَر : يا أمير المؤمنين أَنْصفني من نَفْسك ؛ المجعل بيني وبينك حَكما ؛ فقال : بيني وبينك زيد بن ثابت ؛ فقال تَحَر : في نَيْته يُوْتَى المَلِم ؛ فقال ثابت ، فافطلقا إلى زبد بن ثابت ؛ فقال تَحَر : في نَيْته يُوْتَى المَلِم ؛ فقال : وبد : ها هنا يا أمير المؤمنين ؛ قال : بدَات بالجَوْر ؛ إنى جنت مُحامدان جَوَى عَدْل ؛ فهاهنا ؛ فقمدا بين يديه ؛ فقال لاكن بن كفب : شاهدان جَوَى عَدْل ؛ فهاهنا ؛ فقمدا بين يديه ؛ فقال لاكن بن كفب : شاهدان جَوَى عَدْل ؛ قال : كَيْسَت لِي بَيْنَة " ؛ قال : قيمينك يا أمير المؤمنين ، ثم أقبل على أبَ فقال : قيمينك يا أمير المؤمنين ، ثم أقبل على أبَ فقال : لا يُضِي أمير المؤمنين ؛ فقال يُحر : أَهَكذا يُقضى بين النَّاسِ ؛ قال : احلِف با أمير المؤمنين ، يمننا كا تَقْضى بين النَّاسِ ؛ قال : احلِف با أمير المؤمنين ، مُنا أمير المؤمنين ؛ فقال يون النَّاسِ ؛ قال : احلِف با أمير المؤمنين ، أمينا كا تَقْضى بين النَّاسِ ؛ قال : احلِف با أمير المؤمنين ، مَنا كن المُون النَّاسِ ؛ قال : احلِف با أمير المؤمنين ، أمينا كا تَقْضى بين النَّاسِ ؛ قال : احلِف با أمير المؤمنين ،

فقال عُمر : لا تَعرَّجُ من أكل شيءًا تَعَرَّج أَنْ أُخْلِف عليه ؛ قال : ثم قال : والله الذي لا إله إلاً هو ، ما لا نَيِّ في أرضي هذه حق .

### ذكر القُضاة على عهد عُثان بن عفان

مثن الحَسنُ من محد الرَّعفر انى ؛ قال : حدثنا زيدُ بن الحباب العُسكلى ؛ قال : حدثنا ذيدُ بن الحباب العُسكلى ؛ قال : حدثنى مُحَر بن عُبان بن عبد الرَّحن (١) بن سبعيد ؛ قال : أخبر نى جدى ؛ قال : رأيت عُبان بن عفّان فى المَسْجِد إذا جَاءه الحَصْبان قال لَمْ لَمْ أَدْ عَلَيْهَا ، والآخر : فأدُع طَلْحة بن عُبيدَ الله ، والزّبير ، له لمنذا : ادْهب فادع عَلِيًّا ، والآخر : فأدع طَلْحة بن عُبيدَ الله ، والزّبير وا وعدالرّحن ، فجاءوا ، فجلسوا ، فقال لهما : تكلّما ، ثم يُقبل عليهم فيقول : أشير وا على ؛ فإن قالوا : ما يُوافق رأيه أمضاه عليهما ، وإلا نظر ، فيقومون (٢) مُسَدِّين ، ولا يُصلم أنَّ عثمان (٢) بن عَفّان استعمل قاضيًا بالمَدينة ، إلى أنْ مُسَدِّين ، ولا يُصلم أنَّ عثمان (٢) بن عَفّان استعمل قاضيًا بالمَدينة ، إلى أنْ عُتل فى ذى الحَجّة سنة خُس و دُلاَثين رحة الله عليه .

أخبرنا أحمد بن إسماعيل أبو حُذَافة ؛ قال : قال مالك (٤) بن أنس :

كان عثمان يشاور في القضاء

<sup>(</sup>١) في سأن البهرقي : عبدالله بن سعيد .

<sup>(</sup>۲) دواه البيهتي في سننه في باب (من يشاور) من كتاب آداب القاضي بلفظ (كان عثمان رضي الله عنمه إذا جلس على المقاعد جاءه الخصمان ، فقال لاحدهما : اذهب فادع عليا ، وقال للآخر : اذهب فادع طاحة والوبير ، ونفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بقول لهما : تكاما ، ثم يقبل على الفوم فيقول : ما تقولون ؟ فإن قانوا : ما يوافق رأيه أمضاه ، وإلا نظر فيه بعد ، فيقومان وقد سلما .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى فى تاريخه عند الكلام على أعمال عثمان : وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت .

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو عمر بن عبدالبو في (الاستيماب) عندتر منة زيد بن الخطاب قول =

أوَّل من اتخذ قاضياً مُمَاوية بن أبي سُفيان ؛ كان الخُلفاء قبل ذلك يُبَاشرون كلَّ شيء من أمور النَّاسِ بأَ نفسهم .

ذكر قضاة بني أُمَيَّة بالمدينة أبو هُـــريرة

قضاء أبي هربرة في قذف مثنا عبد الله بن أثوب ؛ قال حدّثنا رَوْح بن عُبادة . وحدّثنا عبد الملك ابن محدّ الرّقاشي ؛ قال : حدّثنا عثرو بن مَرْزوق ؛ قال : أخبرنا شُعْبة ، عن أبي مَيْمُون ، وهو سَلَمة بن المَجْنُون ؛ قال : عَقَلت بديرِي ، ودَخَلْت المَسجد، فَجَاء رُجُل ، فأَطْلَفه ، فِجَنَّت إليه ؛ فقلت : يا فاعلا بأمه ١ فَرَ فعني إلى أبي مُريرة ، فضر بني ثما نين ، فَرَكِبْتُ يَعِيرى ، وأنا أقول :

كَمَمْرِكَ إِنْ يُومَ أُضْرِبُ قَامًا فَمَا نِينِ سَـوْطا إِنَى آصَبُور

مالك: أول من استقضى معاوية ، وأنه كان ينكر أن يكون أول من استقضى أحد من الخلفاء الأربعة ؛ فقال: وهذا عندنا محمول على حضرتهم لاعلى من بعد عنهم ، وأمروا عليهم من عمالهم غيرهم ؛ لأن استقضاء عمر اشريح على الكوفة أشهر عند علمائهم من كل شهرة وحجة . وفالعتبية ؛ عند ما ذكر قول مالك (ما استقضى أبوبكر ، ولا عمر، ولا عثمان قاضيا ، وما كان ينظر في أمور الناس غيرهم) كتب عليها ابنر شد قائلا : هذا أصل ما تقدم : أن أول من استقضى معاوية ؛ بريدانه أول من استقضى في موضعه الذي كان فيه؛ لاشتغاله بما هو سوى ذلك من أمور المسلمين ؛ كبعث البعوث وسد النغور؛ وإلا فقد ولى عمر بن الخطاب على قضاء البصرة أبا شريح الحنني ، وولى كعب بن سور وإلا فقد ولى عمر بن الخطاب على قضاء البصرة أبا شريح الحنني ، وولى كعب بن سور المفيطى ، فلم يول قاضيا حتى قتل عمر؛ وولى شريحاً قضاء الكوفة؛ يدل على محة ما تأولناه إذ لا يصح أن ينظروا بأنفسهم إلا في مواضعهم . لافيا بعد من الهلاد ، احم من كتاب الزدارية ،

مشنا الرَّمادي ؛ قال : حدَّثنا عارم (١) ؛ قال : حدَّثنا أبو هِلال (٢)، عن منا أب مرير عَالب القطان ، عن أبي المُهَرِّم (٣) ؛ قال : كنت عِنْد أبي هُريرة ، فأناه رَجُلْ بِغَرِيم لَه ؛ فقال : إنَّ لَي عَلَيْهِ مالاً ؛ قال : ما تَقُول ؟ قال : صَدَق ؛ قال : أَقْضُهُ ؛ قال : لَيْسَ عِنْمُدى ، إنى مُعْسِر ؛ قال الآخر : ما تقول ؟ قال : أريد أَنْ تَحْيِسه ؛ قال : هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ له : بِنَ مَال فَأَخِذَ منه ، فَنُعْطيك ؟ قال: لا ؛ قال : فما تَعْلَم أن له أصلَ مال ، فيَبيعه ويَقْضيك ؟ فال : لا ؛ قال: فما تريدمنه ؟ قال أريد أنْ تَحْبِسه ، قال: لا أحبسه لك ، ولكن أدُّعه يَطَابَ لَكَ ، و لِنَفْسِه ، ولعِيَاله .

ني دين

تنوية أن مربرة ين الخصوم

مِثْنَا الرَّمَادي ؛ قال : حدَّثنا حسن الأشيب ؛ قال : حدَّثنا أبو هلال نحوه؛ وزاد فيه : قال أبو هلال : ثم شَهِدتُ الحسن حين وَلِي الفضاء فَعُل هثل ذلك .

مثنى الحارث بن أبي أسامة ؛ قال : حدثنا محمد بن عمر الواقيدي ؛ قال : حدثنا محمَّد بن نعيم ، عن أبيه ؛ قال : شَهِـدْت أبا هريرة يَقضي ، فِجَاءِ الحَارِثُ بِنِ الحُمْمُ ، فِجَلَسَ عَلَى وِسَادَتُهُ الذِي يَشَّكِرُي عَلَيْهَا ؛ نَظَنَّ أبو هريرة أَنْهُ لِحَاجَةً غَيْرِ النُّعُكُمُ ، فجاء رُجُل ، فجأسَ بين يَدَى أَبِّي هُرِيرَة ؛ فقال له

<sup>(</sup>١) عارم : أبو النعان محد بن العضل السَّدوسي .

<sup>(</sup>٢) أبو هلال: محمد بن سلم الراسي البصري.

<sup>(</sup>٣) أبو المهزم : يزيد بنسفيان النميمي البصرى . قال فيسه مسلم بن إبراهيم عن شمية : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً ، أو لوضع لهم سبعين حديثاً .

ا مالك ؟ قال: استأدِنى (١) على الحارث؛ فقال أبو هريرة (٢): قم فاجلِس مع خَصْمِك، فإنها سُنَّة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم .

عبد الله بن الحارث بن نُوفَل بن الحارث بن عبد المطَّلب ويقال عبد الله بن نَوْفَل بن الحارث

فد ثنى محمد بن سعد بن محمد الحدار (٣)؛ قال: حد ثنا محمد بن عمر بن واقيد؛ قال: حد ثنا محمد بن عبد الله بن مالك، عن أبيه؛ قال: شهدت عبد الله ابن الحارث بن نَو فَل \_ وكان أول قاض في المدينة لمَرْوان بن الحكم \_ يَقْضى باليمين مع الشاهد، وقال زُبير بن بَكَار: حد ثنى على ؛ قال: أول من استُقضى بالمدينة عبد الله بن الحارث بن نَو فَل ؛ استقضاه مَرْوان بن الحكم ؛ وأهله (١) ينكرون ذلك. قال مُضعَب فيها أخبر في عبد الله بن جعفر عنه: حدَّثي ينكرون ذلك . قال مُضعَب فيها أخبر في عبد الله بن جعفر عنه : حدَّثي عبد الله بن نَو فل بن عُنهان ، عن أبيه ؛ قال : أول من استُقضى بالمدينة عبد الله بن نَو فل بن الحارث بن عبد المطلب ؛ استقضاه مَرْوان ، وكان أدل قاض بالمدينة أول ما همي حقًا على آل مروان ، فزاده ذلك عند مروان خيرا ؛ فقال أبو هريرة : هذا أول قاض رأيتُه . وكان مَرْضِيًا صحيحا في الحُكم ، ورَضيه

<sup>(</sup>۱) استأدى على فلان استعدى عليه أى استغاث واستنصر . (۲) وفى كتاب ثمار القلوب فى المضاف و المنسوب الثمالي ؛ عندالكلام على كلمة (شيخ المضيرة) شىء من أخبار أبي هريزة فى ولايته . (۳) كذا بالاصل وقد رجعنا إلى المشتبه فى الانساب للذهبى، والانساب السمعانى فلم نهتد إلى تصحيحه ، وابن سعد لم 'يُعرف بهذا اللقب .

<sup>(</sup>٤) فى كتاب النجوم الواهرة لجمال الدين بن آخرى بردى فى حوادث سنة اثنتين وأربعين مافصه : وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة ، فاستقضى مروان عبدالله بن الحارث بن نوفل .

أهلُ المدينة حتى عُزل عنهم (١).

هذا الحديثُ يدل على أن أبا هريرة اسْتُقْضِى بعده ؛ لقوله : هذا أول قاض رأيتُه . ولم يَذكر لنا أثْبِهما كان قبل صاحِبه .

وهكذا نِسبة عبد الله بن أَوْفل بن الحارث ؛ كذا أخبر في أحمد بن أَبِي خَيْمة ، عن مُصعب ؛ أَنَّ القاضى عبد الله بن أَوْفل بن الحارث ، وهو أول قاض بالمدينة ، وكذا نسبة الواقيدى في حديثه ، عن عبد الله ابن الحارث بن فضيل ، عن أبيه ؛ قال : ولَّى مروانُ بن الحكم عبد الله بن نَوْفل بن الحارث بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف قضاء المدينة .

قال محمد بن عمر : وهو أول من استُقضى بالمدينة ؛ فأ نفَد القضاء على عبد الله بن حنطب ، وكان على فاطمة بنت الحكم ؛ أخت مروان بن الحكم ، فأرسل إليه عبد الله فأرسل إليه مروان : عَجِلت عليه فى القضاء ؛ قال : فأرسَل إليه عبد الله ابن نوفل : أَنْضَى الله عليه قضاءَه قبل قضائى عليه ؛ فأعجب ذلك مروان من قوله وفعله .

وقال زُبير بن بكّار فيها حدَّ أنى هارون بن محمَّد عنه ، وعبد الله بن نؤفل : قضَى على المدينة فى خلافة معاوية لمروان بن الحكم ، وهو أول من أقضاها ، وكان نسبه (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) فى النجوم الواهرة فى حوادث سنة تسع وأربعين : وفيها عول مروان عن المدينة بسعيد بنالعاص ، وكان على قضاء المدينة عبدالله بنالحال ولعله إلى . حين ولى ، واستقضى أبا سلمة بن عبدالرحن . (۲) كذا بالأصل ولعله إلى .

تُوفى سنة أربع وثمانين (١) ، وقال بعض أهله : توفى زَّمَن معاوية ، وأخبر في محمود بن محمَّد بن عبد العربز بن المرْوَزي ؛ قال : أخبرنا حِيَّان ابن موسى المرْوَزى ؛ قال : أخـبرنا عبد الله بن الدِّارَك ؛ قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهْري ؛ قال : أُخَبِر نَى أَبُو حَفْص مولى عبد الله بن أَوْفَل بن في الكفارة الحارث بن عبد المطلب ، وكان من أهل العِلم : أنه سمع امرأة الحارث بن نَوْ قَالَ تَسْتَفَتَيه فِي وَلَدَ زَنِيةٌ غُلامٍ لِمَا تُعْتَقَه فِي رَقَبَة عَلَمًا ؛ فقال : سَمِعت مُعر ان الخطاب يقول: لأنَّ أَحْمَل (٢) على نَعْلين في سيل الله أحَبُّ إلى من أعتق ولَّدَ - زَنِية . وكان من صُلَّحاء المسلمين وفقَّها ثمم ، وكان مروان جعَله على القضاء.

كذا قال: إنه سمع امرأة الحارث بن نُوفل.

والذي جَمله مَروان على الفضاء عبد الله بن الحارث بن نوفل .

أخبرني أحمد بن محمَّد بن نَصْر ، عن إبراهيم ، عن المُنْذر الحِرامي ؛

إعتاق ولد الزنة

<sup>(</sup>١) في تهذيب التهذيب في ترجمة عبدالله بن الحارث بن نوفل : وقال ابن حبان في الثقات : توفي سنة تسمع وسبعين ؛ قنلته السموم ، ودفن بالابواء . وقال ابن سعد : توفى بعيان سنة أربع وثمانين عند انقضاء فتنة إبن الاشعث ، وكان خرج إليها هارباً مر الحجاج. قلت: الثاني هو الممتمد؛ والذي مات بالسموم هو ولده عبدالله بن عبد الله من الحارث اه

<sup>(</sup>٧) أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث ، عن ميمو نه بنت سعد مولاة الني صلى الله عليه وسلم؛ قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد لزماً ؛ قال: لاخير قيـه . نَعَلَانَ أَجَاهُدَمُهُمَا فَيُسْبِيلُ اللهَأُحَبِ إِلَى مِن أَنَاعَتُرُولِدَ زَنَا . وأخرجه أبو دارُد بلفظ : عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و لدالونا شرالثلاثة . . وقال أبو هريرة ، لأن أمتع بسوط في سببل الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق ولد زنية و .. والمراد : خير من إعتاقه تصدق على الفازى بشي. ولو يسيرا ينتفع به

قال مات عبد الله بن أوفل بن الحارث بالأبواء؛ قتله السَّمُوم (١) ، وهو مع سُليمان بن عبد الملك ، فصلَّى عليه سُليمان ، ودفَّنه سنة تسع وسبعين . كذا قال : سنة تسع وسبعين ؛ وقال زبير : توفى سنة أربع وثمانين ، وقال بعضهم : تُوفى زمّن معاوية ، وهذا تفاوت شديد .

## ثم أبو سَلمة بن عَبد الرّحن بن عوف

عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة سنة تِسع وأربعين في شَهْر ربيع الأول ، واستعمل مُعَاوية سعيد بن العاص في شهر ربيع الأول ، فقرل سعيد عبد الله بن نَوفل ، واستقضى أبا سلّة بن عبد الرَّحن بن عوف .

ولاً بى سَلَمَة حديث كَثير ، وفقه ، وفتوى ، وهو من مُتَقدَّمى التابعين . أخبر فى عبد الله بن أحمدَ بن حنبل ؛ قال : حدَّثنى أبى ؛ قال : حدَّثنا شفيان ، عن عمرو بن دينار ، وقال : قال أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن : أنا أفقه من بَال ؛ فقال ان عباس : فى المَبَاول .

أخبرنى الحارث بن محمَّد ، عن مجمد بن عمر ، عن ابن عُيَيْنة ، وتيس ، عن أُخبرنى الحارث بن محمَّد ، عن مجمد بن عمر ، عن الشَّعْبى ؛ قالِ : قَدِم علينا أبو سلَمة بن عبد الرحمن يَعْنى الكوفة ، ومَشَى بَيْنى ، وبين أبى بُردَة ؛ فقُلنا : من أفقه من خَلفت ببلادك ؟ قال : رجُل (٢) بينكما .

أبو سلة يزع أنه أفقه الناس

استعداء أبيسلة ابن عبد الرحن

این عرف

<sup>(</sup>١) راجع ماذكرناه آنفا عن وفانه.

<sup>(</sup>٢) قال آب سعد: وكان ثفة ، فقيها ،كثير الحديث ، قال معمر ، عن الزهرى : كان أبو سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس فحرَم لذلك ابن عباس علما كثيراً .

أم أبي سلمة كماضر بنت الأصبغ؛ أخبَر ني الحارث بن محمّد ، عن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن عمر ؛ قال : تُوفى أبو سلّمة بالمدينة سنة أربع وتسمين سنة ؛ قال : وهو أثبَت من تَول مز قال (٢) : تُوفى سنة أربع ومائة .

أخبر في أحدُ بن أبي خَيْشَمَةَ ؛ قال : حدَّثنا مُثَنَّى بن مُماذ بن مُعاذ ؛ قال : الرسلة وابن حدَّثنا أبي ؛ قال : موف عصر بسا خيرٌ من ابن عمر في زمانه .

أخبر في أحدُ بن أبي خيثمة ؛ قال : سمعت مُضعب بن عبد الله يقول : السم أبي سلمة بن أعبد الرحمن : عبد الله (٣) .

قال أبو بكر: وأثم أبى سلمة ، فيما أخسبرنى عبد الله بن جعفر بن مصعب ، عن جَدَّه : تُمَاضِر بلت الأصبغ بن عمرو بن ثملبة بن الحارث بن حَصْ بن صَمْصَم بن عَدِى بن كلب ، وهى أول كُلْبية تزوَّجها ثُوَشى ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث عبد الرحمن بن عَوف إلى كلب ، وأمره أن يتزوج ابنة سيَّدهم .

وقال مُصْعب ، فيها أخبرنى ابنُ أبى خَيْثُمة عن : يقال : إنه أرضعته أُم كُلثوم بنت أبى بكر ، فكان يتَوأَجُ على عائشة .

أم كاثوم بلت أبي بكر أرضت أبا سلة

<sup>(</sup>۱) وهو قول ابن سعد.

<sup>(</sup>۲) وهو قول ألواقدي.

<sup>(</sup>٢) وقبل إسماعيل وجزم بالأولى ابن سعد، والزبير بن بكار .

معشى محمد بن إسحق الصَّفَانى ؛ قال: حدثنا الأسود (١) النَّضر بن عبد الجبَّار؛ قال: أخبرنا الن لَهِيمة ، عن بُركم ر ؛ أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يَستحلف صاحب الحقِّ (٢) مع الشاهد الواحد، قال بُركم ر: ولم يزل ذلك يُقْضَى به عندنا .

#### ثم مصعب بن عبد الرحمن بن عوف

صول سعيد ابن العاص مصعب بن عبد الرحن على القضاء والتارط شدة مصعب

وصلابته

عَزلَ مُعَاوِية سَعِيدٌ بن العاص عن المدينة سنة ثلاث وخسين ؛ ويقال : سنة أربع فى شهر ربيع الأول ، وأعاد مروان (٣) ؛ فقول مروان أبا سلمة ، واستَقضى أخاه مُضْعَب بن عرف، وضم إليه الشَّرَط مع القضاء ، وكان

شديداً صليباً فى ولايته ؛ ولما وَلَى الشُّرَط أَخَذَ الناس بِالشَّدة ، وكانوا قبل ذلك يَقْتُل بَعْضُهُم بَعْضًا ، فَشَكُوه إلى مروان ، فكاد يَعْزِله ، فشاور المِسُور ن يَخْرَمة ، فقال (٤) المِسُور :

(١) في تهذيب الهذيب أبو الأسود ..

سنة أربع وخمسين .

(م) سيأنى الكلام على بحث الفضاء بالشاهد، ويمين الطالب، وآراء العلماء فيه .

(٣) ذكر صاحب العقد الفريد أن معاوية كان يداول بين سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في و لاية المدينة ، وكان سعيد لينا سهلا، ومروان شديداً صلبها . ويقول الجاحظ عن سعيد في البيان والتبيين : كان في تدبيره اضطراب . وكان سعيد من أجواد قريش ، وكان أسود نحيفا ، وكان يقال له : عُكَّم العسل وفيه يقول الشاعر : سعيد فلا يغررك قالة لحمه تحدد عنه اللحم وهو صليب وأخبار جوده في البيان والتبهين ، والعقد الفريد، وتاريخ الطبرى في حوادث

(٤) كال صاحب الاغانى فى روايته القصة : لما ولى مروان بن الحكم المدينة ولى مصعب بن عبدالرجن بن عرف شرطته؛ فقال : إلى لاأمنيط المدينة بحرس المدينة

ليس بهسندا من سياق عَتب تَمشى القَطرف وينام (١) الرَّكب وأَمرُه حتى مات معاوية . وُفتل (٢) مع ابن الزُّبير في الحِصار ، وقبره دخل في المسجد .

قال الواقدي فيها أخبرني الحارث بن سعد ، عن محمَّد بن عمر (٣) ، عن

علل القسم بشربوا كى يلَذوا ويطربوا إنما ضلل المسؤا دغسزال مُرَوّب فرشته عَسلى النّسارق سعسدى وزبنب حال دون الهوى ودو ن سُرَى الليل مصعب وسياط على أك في رجال تقلب

(١) السياق : السوق ، والقطوف : من قطفت الدابة : إذا صاق مشيها ، وقيل : أساءت وأبطأت ، وقيل : أسرعت ،

وقد فسر بعضهم البيب على أن المراد بالقطرف من الدوابالبطى.؛ والممى المراد على هذا : وصف الرجل بحسن السياسة ، وأنه يبلغ الغانة من غير عنف في السوق .

ويظهر أن تفسير القطوف بالمسرع من الدواب أوضح : والمعنى عليه : ليس في هذا السوق عتب لتصل الرواحل لغاياتها ، ننام الركب ، ويشهد لحذا البيت الذي رواه شارح القاموس لذى الربة يصف جندها :

كأن رجليه رجلا مُقطف عجل إذا تجاوب من برديه ترأيم والمراد إذذك: أنه لالوم على مصعب في شدته ، لتجري الامور على أذلالها ، ويستقيم شأن الناس ، ويصلوا إلى الغاية ، ولو لاقوا في ذلك بعض العنت .

- (٢) قال في النجوم الراهرة : أصابة حجر المنجيق في وجهه .
  - (٢) الواقدي .

محمَّد بن عِمْران (۱): مُصْعب بن عبد الرحمن يكنى أبا زُرارة . توفى بمكة سنة أربع وستين .

ثم عمرو بن عَبْد بن زَمْعة بن الأسود من بنى عامر بن لُؤَى

> عرل مروان هن المدينة

عَزل معاویة مروان عن المدینة فی ذی القَعْدة سنة ثمان و خسین ، واستَعمل الوّلید بن عبد الرحن ، واستَعمل الوّلید بن عبد بن زَمْعة (۲) ، من بنی عامر بن لُوّی ، و هو ابن أخی سُودة بنت زَمْعة ، وأبوه عَبْد بن زَمْعة الذی اختصم هو ، وسعد بن أبی و قاص فی ابن وَلیدة زَمْعة .

قمة أن وليدة دمة

ثم مَلَك معاوية بن أبى سفيان ، واستُخان يزيد بن معاوية ؛ فاستَعمل على المدينة عُثمان بن محمّد بن أبى سفيان .

### ثم طلحة بن عبد ألله بن عوف

استعمل عُثمان بن محمَّد على القضاء طلحة بن عبد الله بن عوف الزُّهْرى،

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمران الانصاري .

<sup>(</sup>٢) قصة ابن وليدة زممة : رواها البهق ، عن عائشة رضى الله عنها ؛ قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زممه فى غلام ؛ فقال سعد : هذا يارسول الله ابن أخى عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلى أنه ابنه ؛ انظر إلى شبه ، وقال عبدبن زممة : هذا أخى يارسول الله ، ولدعلى فراش أبى من وليدته ؛ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه ، فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك ياسعد ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجى منه ياسودة بنت زمعة فلم ير سودة قط . ورواه البخارى ، ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد اه .

وهو أَن أَخَى عَبِدُ الرَّحْمَنُ بِن عَرِفَ ، وهو أَحِدَ الأَجُواد ؛ مُيقَالُ له : طَلَحَةُ الجَوَاد ، وقد كانت لُهُ صُعبِ الجَواد ، وقد كانت لُهُ صُعبِ ابن عَبِد الرحمِن قصة .

أخبرنا عُبَيْد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ؛ قال : حدَّثنا عمِّي ؛ قال : حدَّثنا أبي ، عن ابن إسحى ؛ قال : حدَّثني محمَّد بن مُسْلِم الزُّهري ؛ أن مصحب بن عبد الرحمن بن عَوف، ومُعاذ بن عُبيد الله التَّيْمَى ، وأبو جعنويه (١٠) ابن شَعوب اللَّيْنِي الْمُهْمُوا بقتل ابن هَبَّار ، أخي بني أُسُد ؛ وكانوا أصابوه في الفِيُّنة في زمَّان عُثمان ؛ ملما اجتمع الباس على مُما رية ركب إليه عبد الله ابن الزبير في دَم ابن هَبَّار ، ورَكب عبدُ الرحن بن أزهر في مُصعب بن عبد الرحمن ؛ فاجتَمَعا عند مُعاوية بالشام ، فدَخل ابن الزبير على مُعارية ؛ فقام أَنِ أَرْهِرَ فَرَجِّ بِابِ مُعاوِية رجًّا شَدِيدًا ﴿ وَقَالَ : وَآجَا يَامُعَاوِيةٍ لَا أَكُنُالُو بَاسُ الزُّبِيرُ في دِمائنا ؟ فأذِن له معاوية ؛ فدخل ، فقال : إنى والله مَاخُلُوتَ بَابِنِ الزُّبِيرِ فِي دِمَاثِيكُم ، ولكن خُلُوتُ بِهِ أَسَالُهُ عَنِ أَمُوالُ أَهُلُ الحِجاز؛ فقال: ثم تَكَامًا في دم ابن هَبَّار؛ قال معاوية لابن الزبير: تسمُّون قاتل صاحبكم ، ثم تَحْلفون خمسين يمينا ، ثم نُسْلِه إليكم؛ فقال ابن الزُّبير : لا ، لعَمْر الله لا تَحلف عليه ، إلا أنه قد عُرف أنه كان معهم ، وأنه قد وُجِد قَتِيلًا في مكانهم الذي اجتمعوا فيه ؛ فقال معاوية لان أزهر : فتَحْافِمون

خمسين يمينا بالله ؛ أنَّ ماادَّعُوا على صاحبكم من قِبل هذا الرجل لَبَاطِل ثم

قتل ابن هیار الفرشی

رأى معاوية في القسامة

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصلولم نمثر في المعاجم على اسم (جعفويه) . لكن رأينا في طبقات ابن سعد جَعْونة بن شُعوب ، فلعله هو المنصود في الحنبر .

تُبْرِءُونَ ؛ فقال : لا والله ماكنا لنَحْافِ عليه ، وما لنا بذلك من عِلم ؛ فقال معاوية : فوالله ماأهرى ماأضع ؛ أمّا أنت يا بن الزبير فلا تحلف على هؤلاء النّه ر الذين أنّه مهم فستحق دمك ؛ وأما أنت يا ابن أزهر فلا تحلف على براءة صاحبك فتُبْرِنَه ، فوالله ماأجد إلا أن أرد هذه الآيمان الخسين على هؤلاء الثلاثة الذين المهمنيّهم ، ثم يَدُونه ؛ قال : فردها عليهم أثلاثا ؛ فكان هؤلاء الثلاثة الذين المهمنيّة م ، ثم يَدُونه ؛ قال : فردها عليهم أثلاثا ؛ فكان معاوية أول من رَدَّ الآيمان (۱) ، ولم يكن قبلُ ذلك ؛ كان إذا تَقَص من

معاوية أول من زد الأيمان

(١) معاوية أول من ردّ الآيمان ، هكذا في الاصل ؛ وقد ذكر شمس الأثمة السرخسي في باب القسامة من كتاب المبسوط ، عن أيوب مولى أبي قلابة ؛ قال : كنت عندعمر بن عبدالعزيز ، وعنده رؤساء الناس ، فخرصم اليه في قتيل وجد في محلة ، وأبو قلابة جالسعند السرير ـ أوخلف السرير ـ فقال الناس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفودفالقسامة ، وأبو بكر، وعمر ، والحلفاء بعدهم ، فنظر إلى أبي قلابة وهو ساكت ؛ فقال : ماتقول ؟ قال : عندك روؤساء الناسو أشر اف العرب ؛ أرأيتم لوشهدر جلان من أهل دمشق على رجل من أهل حمص أنه سرق ولم يرياه ، أكنت تقطمه ؟ فقال : لا ؛ قال : أرأيتم لوشهدار بمة من اهل حص على رجل من اهل دمشق أنه زنى و لم يروه ، أكنت ترجه ؟ فقال : لا ؛ فقال : والله ماقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسا بغير نفس إلارجلا كفر بالله بعد إيمانه ، أوزني بعد إحصانه ، أوقتل نفسا بغير نفس ؛ وقد قهني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة والدية على أهل خيبر في قتيـل وجد بين أظهرهم ؛ فانقاد عمر بن عبد العزيز لذلك. وأبو قلابة وعمر بن عبدالعزيز(كمانقل العينيفي شرح البخاري)كانا يتوقفان عن الحكم بالقسامة . والقصة مروية فىالبخارىبأطول منهذا . وهذا لأن أمرًا. بني أمية كانوا يقضون بالقود في القسامة ؛ على ماروي عن الزهرى ؛ قال : القود في القسامة من أمورالجاهلية ؛ أول من قضي بهمعاوية.فلهذا بالغابوةلابة في إنكاره . ورواه البيهتي . وقال ابن بطال : وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها .

فالظاهر من هذه العبارة أن أول من قضى بالقود فى القسامة ( لا أول من ردّ الايمان ) معاوية ؛ لآن ردّ الايمان على المدّعين فى القسامة مسألة عمل بها العلماء ماعدا الحنفية ؛ تمسكا بما ورد فى الحديث الذى أخرجه الاثمة الستة عن سهل بن أبى حشمة وفيه ( فيقسم منكم خسون أنهم قتلوه ) وقالوا يبدأ بالمدّعين فى التحليف على تفصيلات

الخسين رجل واحد كُرَّت على الآخرين ؛ فإن نَقَص رُجُل واحد وَضع الدَّية ، وعَقَل القتيل (١) .

# ثم عُمرو بن عبيد

ثم كانت الفِتنة ووثب أهل المدينة على عُمَان بن محمّد ، فأخرجره وبنى أمّية من المدينة ، فكانت ولاية عُمَان بن محمّد إلى أن خَرج ثمانية أشهر ، وقدِم مُسْلم بن عُقبة ؛ فكانت الحرّة يوم الاربعاء لليلتين بقِيَتا فى ذى الحجة ، واستخلف مُسْلم على المدينة عمرو بن محمّد الاشتجعى ، ويقال : حُصّين بن مُسَير السّكرُنى ، ويقال : رَوْح بن إنباع الجُذَامى ، ومات يزيدُ بن معاوية ، فوثب أهل المدينة على مَنْ جها من أهل الشام ، فأخر جوهم ، وبُويع ابن فوئى أخاه عُبَيْدة بن الزبير ، ثم استعمل الزبير فى رجب سنة أربع وستين ، فولى أخاه عُبَيْدة بن الزبير ، ثم استعمل الزبير فى رجب سنة أربع وستين ، فولى أخاه عُبَيْدة بن الزبير ، ثم استعمل

اخراج بني أمية من المدينة

مذكورة فى كتب المذاهب لاداعى للإطالة بذكرها ، والحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث قيحاف عنده المدعى عليهم ، ولايحلف المدّعون . فذاك قضاء الرسول ، وفيه ردّالا يمان على المدّعين ، والبدء بهم كما فى الحديث السابق ، فكيف يكون معاوية أول من ردّ الايمان فى القسامة ؟ [لا إذا قصد الاولية فى ردها على ثلاثة عينهم المدعى .

على أن تسمية مافعله معاوية ردّاً للايمان غير واضح؛ لآن اليمين المردودة ـ كما قال أن الذيم في كنابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ـ هي التي تطلب من المدعى بعد نكول المدعى عليه عنها ، والقسامة فيهاعرض اليمين على المدعين أولا ، كما هو مذهب العلما. غير الحنفية ؛ وهم لايردّون ؛ لأنه إذا نكل المدّى عليهم عندهم حبسوا حتى يحلفوا في دعوى العمد كما في الحنطأ فيقضى بالدية على عاقاتهم ولايحبسون . فالظاهر أن يحلفوا في دعوى العمد كما في الحسامة ، ولو الذي أحدثه معاوية هو ماذكره صاحب المبسوط ؛ وهو القول بالقود في القسامة ، ولو أن بعض العلماء يقول به تمسكا بحديث صحيح ، لا بفعل معاوية .

(١) الظاهر أن هذا من فعل معاوية .

عبد الله بن أبي قُوْر ، ثم عزَّله ، واستعمل الحارث بن عاطب الجُمَّحي ، ثُم عزَله في سنة ثمان وستين ، واستعمل جابر بن الأسود بن عوْف الزهريُّ ؛ وهو الذي ضرب سعيد بن المُسَيِّب في بَيْعة ابن الزبير ، ثم عـزَله سنة إحمدى وسبعين ، واستَعمل طاحة بن عبد الله بن عَرف، وهو آخر وال لابن الزبير ؛ ولا تَعْلمهم استقضوا أحداً إلى هـذه الغاية ، ثم قَدم طارق ابن عمرو مولى عُثمان بن عفان سنة إحدى وسبعين ، فقرب طلحة ُ بن عبد الله بن عَوف ، وأقام طارق بالمدينة ، ثم خرج مع الحَجَّاج لحِصار ابن الزبير ، ثم تُتل ابن الزبير يوم الثلاثاء صَبِيحة سبع عشرة لِيلة مر. بُمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين . وبايع أهـل مكه الحَجَّاج لعبد الملك في جُمادي الآخرة ، وأنت طارق بن عمرو مولى عُمَّان ولايته المدينة ، فو لِبها خمسة أشهر ، فلما أقام الحجاج الحَج للناس سنة ثلاث وسبعين استعمله عبد الملك على المدينة ، وعزل طارق بن عمرو ، فقدمها الحجاج في صفر سنة أربع وسبعين .

الحجاج والى

ان المسيب

### ثم عبد الله بن قَيس بن عَخرَمَة ابن عبد المطّلب بن عبد مَناف

استقضاه الحجّاج سنة أربع وسَسبعين على المَدينة ، ثم عُول الحجّاج سنة خَمْس وسَبعين واسْتُعمل على العراق فى جُمادى الأولى ، واستخلف قاضيه عبد الله بن قَيْس بن مخرمة على القضاء، وقد رُوى عنه الحَديث وعن أبيه .

مِثْنَا أَحِدُ بِنَ عِبِدِ الجِبَّارِ بِنِ مُحَدٍّ ؛ قال : حَدَّثْنَا يُونُسِ بِنِ مُكِيرٍ ، عِن محمَّد بن إسحتَى ، عن عبد المطَّلب بن عبد الله بن قيس بن تَخْرِمة ، عن جدِّه أَيْسُ بِن يَخْرِمَة ؛ قال : وُلِدتُ أَنَا وَرَسُولُ الله صِلى الله عليه وسلم عام الفيل . أخبرني محمد من أحمد بن الجنّيد ؛ قال : حدَّثنا عبد الله بن نافع من ثابت ؛ حِدَّثنا مَالِكِ بن أنَس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن قَيْس ، عن زَيد بن خَالد الجُهَني ؛ أنه قال : لأرْمُهَنَّ (١) صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال زيد : فتُوسَّدت عَتَبَتَه أو فيسطاطه ؛ فقام الني عليه السلام من الليل فنوضًا ، وصَلَّى ركعتين طَو يَلَتين ، ثُمْ صَلَّى ركعتين دونهما ، حتى ذَكر ا ثنتی عشرة ركعة ثم أوثر .

#### ثم نو فل بن مساحق

عزَل عبـد الملك ُنجَى بن الحَـكم عن المَدينة ، وولَّى أبانِ بن عُثمان بن عَفَّان في سنة ست وسبمين ، فاستَقْضي نَوفلَ بنِ مُساحق بن مُحر بن خِدَاش د من بني عامر بن أوَّى ، ونو فل بن مُساحق مِنَ التَّا بِمَبن قد رُوي عنه الحَديث. مِشْنَى مُحْسِدُ مِنْ الرَّبِيعِ } قال : حدَّثنا أبو اليمان الحَـكَم بن نافع ؛ قال : أخبرنا شُعيب بن أبي حَمْزة ، عن عبد الله بن أبي حُسَين عن مَوْ فل بن مُساحِق،

تهجد رسول اقه صلىانه عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث زبد بن خالد الجهني رواه أحمدبلفظ : أنه قال : لارمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتو سدت عتبتة أو نسطاطه ، فصلي ركمتين خفيفتين ، تم صلى ركعتين طويلتين ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين دُونَ اللَّتِينَ قَبِلُهِما ، ثم صلى ركعتين دون اللَّتِينَ قَبِلُهُما ، ثم صلى ركعتين دون اللَّتِينَ قِبْلُهُمَا ، ثُمُ أُوتُو قَذْلُكُ ثُلَاثُ عَشْرَةً . وَدُواهُ البِيهِيُّ .

صلة الرحم

عن سعید بن زید بن محمرو بن تنقیل ؛ قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : لایؤدی مسلم دم کافر .

وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرَّحِم شِجْءَة من الرَّحِن ، من قطّعها حرَّم الله عليه .

مثنا الصّغانى وحُمّيد بن الرّبيع ؛ قالا : حدّثنا أبو اليمان ؛ قال أ: حدّثنا شعيب بن أبى حُرْة ، عن عبد الله بن أبى حُسين ؛ قال حدّثنى أوفل بن مُساحق ، عن سعيد بن زَيد ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبى الرّبا اسْتِطالة المَره في عِرض (١) المُسلم بغير حق .

أربى الربا

صرفنا محيد ؛ قال : حدّثنا أبو البمان ؛ قال : حدّثنا تُسعيب بن أبى خمّزة ؛ قال : حدّثنا عبد الله بن أبى حُمرة ؛ قال : حدّثنا عبد الله بن أبى حُمرة ؛ سعيد بن زَيْد ؛ قال : لمّا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج البهود من المَدينة أتاهم فى تجاليسهم ؛ فقال : آخرُ جوا يا إخوان القِرَدة ، آخرُ جوا يا كَفَرة أهلِ الكتاب ؛ قالوا : مَهْلا رَحِمك الله يا أبا القاسِم ، فما عَلِمناك فاحشاً ولا جاملا (٢).

عزم الرسول على إخراج البهود من المدينة

أخبرنا أحمدُ بن زُهَير ، عرب أبيه ، عن مُوسى بن عُقْبة ؛ قال : وَ أَلَى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد هو والذي قبله حديثا واحداً عن سعيد بن زيد بلفظ: من أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق، وأن هذه الرحم شجنة من الرحن، في قطمها حرم الله عليه الجنة ورواه أبو داود، كما روى حديث الرحم، عن أبي هريرة بلفظ: (إن الرحم شجنة من الرحن تقول: يارب: إنى قطعت ، يارب إنى أسى، إلى "، يارب إنى ظلبت ، يارب؛ قال: فيجيبها: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك)، طلبت ، يارب؛ قال: فيجيبها: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك)، (٢) حديث إخراج اليهود من المدينة رواه مسلم وأحمد بألفاظ مختلفة عن هذا,

تصة النوال مع مروان

مَرُوان نَوْ فَل بن مُسَاحِق العامري قضاء المَدينة ، فأناه رَجُل من آل عبد الله ابن سُرَافة يَسْتَادِي على مَرْوان ، أو على بعض وَلَد مَرْوان في حِصَّـة له ، فى دارٍ له بالسوق؛ فأرسل إليه : أن آخرج إلى الرَّجل من حَقَّه ، أو يَعْضُر معه خَصْمُه ؛ فأرسل إليه مَرَوان : أن انظر أنت فى ذلك ، فإن تَبت له حَقَّ فأنفِذِ الْحُكْمُ ، فسلم إليه حَقَّه ؛ فأرسَل إليـه آخضَر أنتَ ، أو خَصْمه ليـكون الحكم لَكَ أَو عَلَيْـك ؛ قال : فَعَوْض المُدَّعي من دَّعُواه حتى رَضِي ، ولم يُحضِّر معه خَصْمُه .

نوفل يقيد بمض ألعبيد من بعض وروى ابن أبي ذُنَّب عن الحَارث بن عبد الرَّحن ؛ قال : رأيتُ أَوْفَل بن مُساحَق ، يُقيد العَبيد بَدَهَم من بعض (١): وكان قاضياً بالمدينة .

أخبرنى أحمد ابن أبي خَيْثُمة ، عن مُصْعب ؛ نال : كانَ سعد بن تَوْفل ابن مُساحق سأل الحزين الدِّيلي أن يَرْ ثِي أباه عند مو ته ففعل فلم 'يثبه فقال :

أقول (٢٠) وما بَالَى وسعد بن أوفل وشان تُبَكِّي نُوفل بن مُساحِق

على نُوفل من كاذب غــــــير صادق

ألا (٣) إنهـا كانت سوابق عَبْرة وقبر سُلَيمان الذي عند دابق فهَلاً على قَدِيرِ الوليدِ وُبُقعة (٤)

ندم حرين الديلي على رئاء نومل ابن مساحق

> (١) القود بين العبيد رأى العلما. جميعاً ماعدا ابن عباس؛ فليس هناك مدنى واضح للتنصيص على أنه كان يفعل ذلك ، فالظاهر أن يقال (لايقيد العبيد) ويكون المعنى أنه برى رأياخلافالمشهور؛ وهو رأى ابن عباس ، وريما كان المقصوداً به لم يخالف الجمهور .

> (۲) الفصة مذكورة في أمالي القالى بلفظ : كان الحزين سأله سالمان بن نوفل أبن مساحق أن يرثى أباه نوفلا ففعل ، فلم يثبه شيئاً ففال الحرين .

ف کان من شأتی وشأن ابن نوفل وشأن بکائی نوفل بن مساحق

(٣) في الإمالي بلي .

(؛) في الأمالي بكيتها .

وقبر أبى حَفْص أخى وأخيهما (١) بكيت لمُعزن فى الجوانح لاصِق قال مُضْعب : فأنى الحَزين سعد (٢) بن نؤمل ، وكان له قَدْر ، وكان يسعى على المساعى ، وكان قاضيًا بالمدينة فا نتشل سعد كِنانته ، فإذا فيها ثلاثرن دِرْهُما ، ف فه الله ، وقال : مالى مال غيرها ، فأبى أن يأخذُها .

نوال بن مساحق ومجنون بنی عامر

مرثنی محمّد بن يزيد المُبرِّد النَّحرى ؛ قال : حـد ثنا عبد الصمد بن المُعَدِّل ؛ قال : حدّ ثنى أبى ؛ قال : قال نوفل (٢) بن مُساحق : كنت أشهى أن أرى مجنون بنى عامر ، فقيل لى : إن أردتَه ما فشيده من شِعر قيس بن

صبتك عاماً بعد سعد بن نوفل وعمرو فما أشبهت سعداً ولاعمرا وجادا كما قصرت في طلب العلى فحزت به ذتاً وحازا به شكرا

(٣) روى وهب بن مسلم ، عن أبيه ؛ قال : دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع نوفل بن مساحق ، فررنا على سعيدبن المسيب فسلمناعليه ، فرد ؛ ثم قال : يا أبا سعيد ، من أشعر : صاحبنا أم صاحبكم ؟ يريد عمر بن أبي ربيمة ، وابن قيس الرقيات ، فقال ابن مساحق : حين بقولان ماذا ؟ قال : حين يقول صاحبنا :

خليـلى مابال المطايا كأنها نراها على الادبار بالقوم تسكس وقدأ تعب الحادى سراهن وانتحى بهن فما يالو عجول مقلص يردن بنا قربا فيزداد شوقا إذ زاد قرب الدار والبعد يقص وقد عطفت أعناقهن صبابة فأنفسها تما تمكف شخص ي

<sup>(</sup>۱) فى الأمالى وأخيكما . ورواية الاصل هى رواية الآمدى والمراد بالوليث وسليمان : ابناعبدالملك ، وبأبى حفص : عربن عبدالعزيز . وقد عزى الآمدى الابيات للحزين الاشجى وهو غير الكنانى .

<sup>(</sup>۲) قالصاحب الآغانى: صحب الحزين الدؤلى الكمانى وهو عمرو بن عبيدر جلا من بنى عامر بن اۋى ؛ كان استعمل على سعايات فلم يصنع معه خيرا ، وكان قد صحب قبله عمرو بن مساحق ، وسعد بن نوفل ، فحمدهما فقال له :

ذُرِيح ؛ فأنيته وهو يَغْتِل (١) للطِّباء ، فدفعتُ نفسى خَلْف أراكة وأُنشدتُ لقيس بن ذَريح :

أَتْبِكَى ''على لُبْنَى و نَفْسك باعدَت مزاركَ من لُبْنَى وشَعباكا معا قال: فوالله ماأ نسى حُسنَ صوته ، وقد اندفع يُنشد في وزن ما أنشدته: وما حَسن أَنْ تَانَى الامر طائعاً وتَجْزَع أن داعى الصَّبابة أَسْمَعا وأَذْكُر أيام الحِمَى ثُم أَنْبَنَى على كَبدِى من خَشْية أن تَقطّعا بَكَتُ عَيْنَى الْيُسْرَى فلما زَجَرْتها عن الجَهْل بعد الحِلم أُسْبَلَتا مَعَا فليست عَشِيّات الحِمى برَواجع إليك ولكن خَلَّ عَيْنيكَ تَدْمَعا فليست عَشِيّات الحِمى برَواجع إليك ولكن خَلَّ عَيْنيكَ تَدْمَعا

وقد ذُكر أن أبان بن عُثمان كان يَنْظُر في القضاء في ولايته .

صرتنى أحمدُ بن أبي خيثمة ، وعبد الله بن شَدِيب ؛ قالا : حدَّ ثنا إبراهيمُ ابن مُنْذِر ؛ قال : حدَّ ثنا إبراهيم ابن مُنْذِر ؛ قال : حدَّ ثنى سعيد بن عمرو الزَّبيرى ، عن عبد الرحمن بن أبي الزَّناد ، عن أبيه ؛ قال : كنت أسمع أبان بن عُثمان بن عفان إذا جلس للقضاء كثيراً ما يتمثّل بأبيات ابن أبي الحُقَيْق (٣) اليَهُودى :

آبان بن عثمان بقضی فی ولایته

أبان بن عثمان يتمثل يشعر ابن أبي الحقيق

ويقول صاحبكم ماشاء؛ فقال له نوفل: صاحبكم أشعر بالغزل وصاحبنا أكثر أفانين شعر، فلما انقضى مابينهما استغفر اللهسعيد مائة مرة يعد بالخس .

(١) يختل للظهاء أي يتخلى لها ليصيدها .

(۲) هذه الآبيات يروى بعضها للمجنون؛ قال صاحب الآغانى: والصحيح فى البيتين الآولين أنهما أقيس بن ذريح ( وهما البيت الذى أنشده نوفل، وأول الآبيات التى أنشدها الجنون) وروايتهما له أثبت، وقد تواثرت الروايات بأنهما له من عدة طرق؛ والآخرى مشكوك فيها، أهى للمجنون أم للصمة ( بن عبدالله القشيرى) اه

(٣) أى الربيع بن أبي الحقيق شاعر يهودى من بني قريظة ، والفصة مذكورة في الأغاني في ترجمة الربيع بن أبي الحقيق .

سَيْمْتُ وأصِيحتُ رَهْنِ الفِرَا ﴿ شِ مِن جُوْمٍ قُومِي وَمِن مَغْرِمٍ ومِنْ سَفَّه الرأى بعد النَّهَى وعَيب الرَّشاد فـــلم يُفْهَم لو أن فوى أطاعوا الحلم لم يَتَعَدُّ ولم يُظْلُّم ولكنَّ قومي أطاعوا الغُموَا قحي تَغَيِّظ (١) أهـــل الدَّم فأُودى السَّفيه برأى الحليم وأنتَشر الآمر لم يُبرَّم مثنى محمَّد بن العبَّاس الكا بلي ؛ قال : حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوْ يْسِي ؛ قال : حدَّثني مالك بن أنس: أنه بَلَّغه: أن أبان بن عُثمان كتَب إلى عبد الملك بن مَرْوان ؛ أن أبا عبد الله (٢) ابن الزُّبير تَضي بين الناس بأَ نُصْيَةً ، فما يرى أميرُ المؤمنين فيها؟ أَمْضِيها أم أرُدُّها ؟ فِكَتب عبد الملك إلى أبان بن عُثمان ؛ أنَّا والله ماعِبْنا على ابن الزبير أفعِنيتِه ، ولمكن عِبْنا عليه مانناول من الامر؛ فإذا أتاك كِتابي هذا فأنفِذ أ تَصِيته ، فإن تَرْدادُ الأ أمنية عندنا يتمسر .

# ثم عُمر بن خَلْدة الزُّرَق

عُول أبان بن عُثمان فى سنة اثلَتين وثمانين فى ثلاثَ عشرة ليلة خَلت من جُمادى الآخرة ، ثم وُلَّى هِشام بن إسماعيل المُخزُومى ؛ فعزَل ابن مُساحق، واستَقضى مُحَر بن خَلْدة الزُّرق ؛ وقد رُوى عنه الحديث .

<sup>(</sup>١) رواية الإغانى تعكس .

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل والظاهر أنه عبد الله بن الوبير .

ماحب المتاع أحق بتاحه إن وجدد بعيله مشنا الزبير بن بَكَّار ؛ قال : حدثني أبو غَزِيَّة (١) ، عن ابن أبي ذِبُ (٢) ، عن ابن المُمتمِر (١) ، عن عن ابن المُمتمِر (١) ، عن عن ابن المُمتمِر (١) ، عن عن ابن المُمتمِر في ماحب لنا أَ فلَس ؛ فقال : هذا الذي تعنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : أيما رجل مات ، أو أَ فلَس ، فصاحب المَتَاع أَحَقُ بمَتَاعه ، إذا وجَده بعَينه إلا أنْ يَتَرك وفاءً (٤) .

مثنا العباس بن محد الدورى ؛ قال : حدثنا زيد بن الحبّاب ، عن موسى ابن عُبَيد ؛ قال : حدثنا أي من عرب خلدة الانصارى ، ابن عُبَيد ؛ قال : حدثنى مُنْذِر بن جَهْم الأسلَى ، عن عمر بن خلدة الانصارى ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى طالب أيام منى 'ينّادى ؛ إنها أيام أكل وشرب ويعال (٠٠).

بعد على بن أبي طالب أيام متى

<sup>(</sup>١) محمد بن موسى .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبدالرحن.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والذي يروى عن عمر بن خلدة هو : أبو الممتمر بن عمر بن رافع المدنى ، وهكذا رواه ابن حزم فى المُحَــلَّى عن أبى المعتمر .

<sup>(</sup>٤) حديث أبى هريرة رواه الحاكم بهذا اللهظ، ولم يذكركلة ( إلا أن يترك وفاه ) ورواه اين ماجه ، والترمذى ، والنسائى ، ورواه البخارى ، ومسلم ، وأبوداود بلفظ : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الفرماء ( أو من غيره ) . وقد عمل العلماء بهذا الحديث ماعدا الحنفية ؛ ومذهبهم أن البائع أسوة الفرماء بعد القبض ، أما قبل القبض فهوأحق به ، والمسألة مستوفا ، في كنب المذاهب . وقد أطال ابن حزم في المحلى الكلام على هذه المسألة ، وعرض جميع أحاديث الباب ، و نقدها كما نقد مذهب الحنفية في كتاب المداينات والنفليس .

<sup>(</sup>ه) فى البهاية لابن الآثير: في حديث التشريق: أنها أيام أكل وشرب، وبعال. البعال النكاح وملاعبة الرجل أهله.

أخبرنا الفاسم بن منصور القاضى ؛ قال : حدثنى أبو مُسهر (۱) ؛ قال : ما عبد على الناس حدثنى أبو مُسهر (۱) ؛ قال : ما عبد على الناس حدثنى مالك بن أنس ؛ قال : قال لى ربية : قال لى ابن خَلْدة (وكان أن ينعله إذا الناس وتقضى بينهم ، فإذا جَلَس إليك عوم الله الرَّجُلان فَلْيَكُن هُمُّكُ أَن تَتَخَلَّص منهما ؛ فإنه أحرى أن تُخَلَّص ما بينهما (۲) .

لا بأس به ؛ يقال له ابن خَلْدةَ ، القال لى رَبيعة ؛ ثم ذكر نحوه .

حدَّ ثليه أَبِو إِبر اهيم الزُّهْرِي أحمد بن سَعْد ؛ قال : حدَّ ثنا عُبَيْد بن جَنَّاد (٣) ؛ قال : كان علينا قاضٍ قال : سمعت أبا مُسْهِر يذْكر عن مالك بن أَنَس : قال : كان علينا قاضٍ

أخبرنا ابو إبراهيم الزُّهْرى ؛ قال : حدَّثنا يَحيى بن عبد الله بن ُبكير ؛ قال : حدَّثَى اللَّيْث بن سمد ، عن عُبيد الله بن أبي جَعفر ؛ قال : قال عُمَر

ابن خَلْدة الزُّرَق : أدركت النَّاس يَعْملون ولا يقولون ، وهم اليَوم يقولون

ولا يَعْملون . شريد: رأى مالك ف ابن خلدة

رأى ابن خلدة في تغير الناس

مثنى الأخوص بن مُفَصَّل بن عَسَّان البصرى ؛ قال : حدَّثنى سايمان بن والمة ابن علمة حداً والله على المُعَمِر بن خَلْدة : ما اسْتَفدت من القَضاء؟ قال : داراً لى ، كنتُ أمون فيها عبالى ، بِعْتُها فَو مَيْتُ بها عِرْضى .

أخبرنى الحارث بن محمّد بن سَعد ، عن محمد بن مُحَمّر ، عن ابن أبي ذِئْب ؛ قال : حَضَرْت مُحمّر بن خَلْدة ، وكان على القَضاء بالمدينة ، يقول لرجل رُمْع

<sup>(</sup>١) فى تهذيب التهذيب: و حكى يعقوب بن سفيان بإسناده، وبيعة ؛ قال : قال ابن خلدة القاضى وكان يقسم : إذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مماوق فيه ، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه .

 <sup>(</sup>۲) أبو مسهر : عبد الاعلى بن مسهر بن عبد الاعلى الغسانى الدمشق :
 (۳) أو حناد فكلاهما سمى به ، ولم نعثر على ما يؤكد أحدهما .

إليه : اذهب يا تحديث ، فاسجُن نَفسك ، فذهب الرَّجُل و ايس معه حَرَسِي ، رجلينهبالسعن من غير حرس و تبعناه ، ونحن صِديان حتى أتى السَّجَّان ، فسَجن نفسه .

> قال ُمحد لَن مُحَر : كَان مُحَر بِن خَلْدةَ مَهِيبًا ، صارِمًا ، عَفيفًا ، لم يَوْتَرَقَ على القَضاء ؛ فلما مُحزل قِيل له : يا أبا حَفْص كيف رَأيتَ ماكُنت فيه ؟ قال : كان لنا إِخْوَانِ فَقَطَعْنَاهم ، وكانت لنا أربضة نعيش منها ، فبعناها وأنفقنا ثمنها .

#### ثم عبد الرّحمن بن يَزيد بن حَارثة الأنصاري

توفى عبد الملك بن مروان ، وقام الوكيد بن عبد الملك ؛ فقول هشام حربن عبد الدينة ابن إسماعيل عرب المدينة يوم الآحد لِقِسع خَلَوْن من شهر دبيع الآول والدالمدينة سنة سَبْع وثمانين ، وولَّى مُحَر بن عبد العزيز ، فقدمها فى شهر دبيع الآول ، وهو ابن خمس وعشر بن سينة ، فاستقضى عبد الرَّحن بن يَزيد بن حارثة الانصارى أياما يَسيرة ، ثم عزله عزلا جميلا .

وعبد الرجن بن يزيد بن حارثة الانصارى وُلد على عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى الزُّهْرى عن رُجُل عنه .

صثنى الحسين بن مَنصور الشَّطَوى أبو عَلَّويه الصَّوفى ؛ قال : حدَّثنا سُفيان بن عُيَيْنة ، عن الزَّهْرى ، عن عبد الله بن ثمُلبة ، عن عبد الرحمن أبن يزيد بن حارثة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقتلُ ابنُ مَرجم تلاعيس بدم الدَّجَالَ بياب (١) لُدُّ .

<sup>(</sup>۱) حديث قتل عيسى الدجال رواه مسلم ، وأبو داود ، والقرمذى ، وابن ماجه 🚤

مرشى جَعْض بن أبى عُمَان ؛ قال : حدَّثنا محد بن الصَّلْت و أبو يَعْدلى التَّوْذى ، ؛ قال : حدَّثنا الوليد بن مَسْلة ، عرب ابن تمر (١٠) ، عن الزُّعْرى ، عن عُبَيد الله بن تَمْلة ، وكدا قال ، عن عبد الرحن بن يزيد ابن حارثة ، عن عَبِّد الله عن جارية ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ابن حارثة ، عن عَبِّده ، فقَدْم ، وأَخْر ، ثم قال : بَيْنَهما وقت .

وكان سَدبُ عَوْل مُحَر بن عبد الدربز عبد الرحن بن يزيد بن حارثة ما حدثني محرّ بن العبّاس الكا بلى؛ قال : حدّثنا عبد العزيز بن عبد النه الآو بي ؛ قال : حدّثنى مالك بن أنس؛ أنه بالله : أنّ مُحر بن عبد الدريو استعمل رَجُلا من الانصار على القضاء ، وأنّ ذلك الرّجُل كان إذا اختصم البه الحقيمان في الشيء التافه في السنين (٢) أخرجه الفاضي من ماله ، فأصاح به أمرَهما ، وأنه ذكر ذلك للمنصاري به أمرَهما ، وأنه ذكر ذلك لِعُمَر بن عبد العزيز ، فذكر ذلك للانصاري القاضي ، فقال له : لا أستطبع غير ذلك ؛ قال : فمَرله عمر بن عبد العزيز واستعمل غيره .

وَمَرْنَا أَبُو قَلَابَةَ الرَّقَاشَى ؛ قال : حَدَّثَنَا بِشُر بن ُعَمِر ؛ قال : حَدَّثَنَى مالك بن أَنِس ، قال لَمَّا فَدِم ُعَمَر بن عبد العزيز المَدينة أَمَرَ رَجُلا يقتنى بين النَّاس فأُجْرى له فى الشَّهر دينارين .

صر پیمری علی قاض رزقا

هر بن عبد العزيز يعزل قاشيا يصلح

بين الحسمين من

<sup>=</sup> وأحمد، والطيالسى فى مسنده بأله اظ مختلفة ؛ وحديث عبدالر حمن بن يزيدرواه أحمد مرفوعا، عن جمع أبن جارية (عم عبدالرحن) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم ؛ ثم ذكر الحديث وقال : بباب 'لذ، أو إلى جانب لد.

<sup>(</sup>١) عبدالرحن بن نمر أبو عمر اليحسبي الدمفتي .

<sup>(</sup>٢) كذا بالإصل ولعل المقصود في الشيء التأفه اليسير .

أخبرني الحارث بن محمَّد، عن محمَّد بن سعيد، عن محمَّد بن عمر ، قال ! وُلِد عبد الرحمن بن يزيد بن حارثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة سنة ثلاث وتسمين ؛ ويكنى أبا محمَّد .

## ثم أبو ببكر بن محمّد بن عمرو بن حَزم الأنصاري

ولما عزَّل عمر بن عبد المزيز عبدَ الرحن بن يزيد بن حارثة استَعمل أبو بكر بن حزم أبا بكر بن عمرو بن حَزْم ، ثم عُزِلَ عمر بن عبد العزبز سنة أربع و تسمين ، يلى المدينة ووُلَّى عُمَانَ بن حيَّانَ الْمُرِّي لِلْيُلْتِينَ بَقِيَتًا مِن شُوالٌ ؛ فأفر أبا بكر بن عرو بن حَزْم على القضاء ، وقد وَلِي أبو بكر الإمارة بعد عُثمان بن حيَّان ؟ وله قضايا كثيرة ، وأخبار في إمارته .

> مرشا على بن حَرْب؛ قال: حدَّثني إسماعيل بن رَيَّان الطائي ، عن ابن إدريس ؛ قال : سمعت داود الطائى يُنْشِد هـذا الشعر المُبيد الله بن عبد الله بن عُقبة .

ومشا إسماعيل بن إسحق ؛ قال : حدَّثنا إبراهيم بن عبد الله ؛ قال : قصة عراك بن مالك وابنحزم أخبرنا أبو إدريس ؛ قال : أنشدني قاسم بن مَعْن ، وعبد الرحم بن وابن عنبة أبي الزُّنَاد هــذه الابيات لمُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة ؛ وأحدهما يزيد على الآخر ؛ قال على بن حَرْب في حديثه : كان عِرَاك بن مالك ، وأبو بكر ابن حَــزُم، وعُبيد الله بن عبد الله يتجالسون بالمدينة زَمانا ؛ ثم إن ابن حَزْم وَلَى أَمْرُهَا ، ووَلِي عِراكُ القضاء ؛ فكانا كَمُسَّرُ انْ بُعْبِيد الله فلا يُسَلُّمان

عليه ، ولا يَقِفان ، وكان ضربراً فاخبر بذلك فأشأ يقول (١):

أَلَا أَبْلِغَا عَنِّى عِرَاكَ بِنِ مَالِكِ وَلا تَدَعَا (٢) أَنْ تَثْلِيا بِأَنِي بِكُر فقد جَمَلَت تَبْدو شَوَا كِلُ مِنكِا كُونكا بِي مُو قَران مِن الصَّخْر وطاوَعَمَا بِي داعِكا ذا مَمَاكَةٍ (٣) لعمري لقداوري وما مِثْلُه يُوري

فلولا انِقَاءُ اللهِ (٤) بُقْياى فيـُكما لَلْمُتُسكما لوماً أَحَرَّ من الجَمْر

وَمُسَّا تراب الأرض منها خُلِقْنَها وفيها المَصيرُ والمَعاد إلى الحَشْرِ ولا تَأْنَفَا أَن اللَّهُ ولا تَأْنَفَا أَن اللَّهُ ولا تَأْنَفَا أَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولا تَأْنَفَا أَنْ (°) نَسَأَلًا وُتَسَلَّمًا فَا حُشِى الْإِنسَانَ شِرَّا مِن الْسَكِيْرِ ولو شدَّت أَدْلَى فيبكما غيرُ واحد عَلَا نِيْةٍ أو ذال عندى في السَّمر

فَإِنْ أَنَا لِمُ آمَرُ وَلَمُ أَنَّهُ عَنَاكُمَا لَهُ الْمُ اللَّهِ وَيَسْتَشْرَى (١)

(۱) قصة عراك بن مالك مذكورة فى الأغانى برواية تشبه هذه الرواية . وذكرت فيه وفى أمالى السيد أبى القاسم المرتضى برواية أخرى خلاصتها : أن ابن شهاب قال : أتيت عبيد الله بن عبد الله على عامل هذا ؛ يمنى عر بن عبد الدرير ، و معه عبد الله أراك هكذا ؟ قال دخلت على عاملكم هذا ؛ يمنى عر بن عبد الدرير ، و معه عبد الله ابن عمر بن عثمان فسلست ، فلم يردّ على السلام ؛ فقلت : (الأبيات) .

قال ابن شهاب: فقات له: مثلك ـ يرحمك الله ـ مع فسكك ، وفصلك ، وفهمك يقول الشعر؟ مقال: إن المصدور إذا نفث برئ ، وإنما ذكر عراك بن مالك وأبا يكر بن عمرو بن حزم وكانا صديقيه كباية بذكرهما عن ذكر غيرهما .

(۲) روایة أمالی المرتضى: فإن أنت لم تفعل فأبلغ أبا بكر.
 (۳) روایة الامالى:

وطاوعتما بی غادراً ذا مماکة الممری لقد أوری و مامثله بوری المعاکه : النعرض بالشر ، يقال : ممك به ، وسدل به : إذا تعرض به لشر ،

(٤) في الأمالي و فلولا انقاء الله انفائي فيكما و

(ه) رواية الإمالي ولاتأنفا أن تغشيا فنكلها ه

(٦) رواية الامالي ، ضحكت له حتى يلج ويستشرى ،

أنشدنى حَمَاد بن إسحى المَوْصلي ، عن أبيه ؛ لحَسكيم بن عِكْرِمَة الدُّيلي في

أبي بكر بن عمرو بن خرم :

وعَجِبتَ أَنْ رَكِبِ ابْنَ حَرْمَ بَغْدِلةً فَرُكُوبِهِ فُوقَ المنابِ أَعْجِب عِب شاعر مَنْ وَعَجِب ابْنَ حَرْم ولاية ابْن حرم وعِبتَ أَنْ جَعَلَ ابْنُ حَرْمَ حَاجِبًا سَبْحَانَ مَن جَعَلَ ابْنَ حَرْمُ يُعْجَب

وكان سببُ هِجاء الأحرص بن محمَّد الانصاري ابنَ حزم ، فيما أخبرنا

حَمَّاد ، عن أبيه ، أن أخا أمَّ جعفر ، التي بَشَبِّب بها الآحوص ، ويقال له : الآحوص وأين

أيمن ، استَعدى أبا بكر بن حَزم على الأحوص ، وكان ابن حَزْم يُبغِض

الأحوص ؛ فأحضره ، وقال له : شَهَّرت أخت الرجل ؛ قال : ما فعلتُ ؛ فقال : أجتلدا بين فقال : اجتلدا بين

يَدَى ، وكان الأحوص تصيراً دَميا ، وكان أيمن طويلا ، فضربه حتى

صَرَعه، وأَ 'ثخنه .

وَيَزْعَمُونَ : أَنْ الْآحُوصِ أَحَدَث ؛ وقال أَيْمَنَ فَى ذَلَك : لقد مَنع المَمْرُوف من أمَّ جعفر أشمُّ طُوال الساعدين غَيُور عَلاكَ بِفَرْعِ السَّوْط حَى أَتَّقَيْتُهُ بَأْصَفَر مِنْ مَاءِ الصَّفَاق يَفُورُ (١)

وفى رواية الامالى زيادة البيتين الآنيين : وكيف تريدان ابن سبمين حجة على ما أتى وهوابن عشرين أوعشر

وقيف ويدان ببن سبايي المراه الموم لا رخو المراس ولانز و الحداد المراس ولانز و المراس ولانز و المراس ولانز و المحلم المداد الذي علم المحاد المداد الذي علم المحاد المداد الذي علم المحاد المداد الذي علم المحاد المداد المحاد المداد المحاد المداد الم

(۱) الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر، أو ما بين الجلد والمصران، أوجلد البطن؛ أوجمع لصفق، وهو ماءأصفر يخرج منأديم جديد صب عليه ماء، وربح الدّباغ.

<sup>=</sup> والمراد بيلج: يتوغل في الامر، ويغرق فيه:

فقال الاحوص :

إذا أنا لم أغْفِر لا يَمَن ذَنْبه فَمَن ذَا الذي يَغْفِر له ذَنْبه بَعْدى أَريد انتقام الذَنْب ثم يَرُدُنى يد لا دَانيه مُباركة عندى ولما رأى تَحَامُل ابن حَرْم عليه امتدحَ الوليد، ثم شَخَص إلى الشّام يَمْدَحه ؛ فدخل عليه ، فأنشده ؛ فلما بلغ إلى هذين البيتين :

لاَتُرْ ثِينَ لَحَدْنِي رأيتَ بِهِ أَصْرًا وَلُو أَلْقِي الْحَزْمِي فِي النَّارِ النَّاخِسِينِ (٢) عَلَى عُمَان بِالدَّارِ النَّاخِسِينِ (٢) عَلَى عُمَان بِالدَّارِ النَّاخِسِينِ (٢) عَلَى عُمَان بِالدَّارِ

الولید پیزل ابن مزم ریولی مثمان المری

فقال الوَليد: صَدَقت؛ والله لقد أَغْفَلَنا ابن حَزْم؛ ثم دعاكاتبه، وقال: اكْتُب عهد عُثمان بن حيَّان المُرَّى على المدينة، واغزل ابن حَزْم، واكْتُب إليه أن يَسْتَصْنَى أَمُوال ابن حَزْم، وأن يُسْقَطُوا من الدِّيوان، ولابن حزم قَضَايا كثيرة.

أخبرنى عبد الله بن الحسن، عن النُّميري، عن عبد الومَّاب الثَّمَّني ،

على المعنى المفصود بهذا البيت : هو وصفه بشدة الفزع الذي أتقاه بذلك الحدث الذي كان له ذلك الريح .

(۱) يشير إلى قصة بن أمية ، وقداجتمع أهل المدينة لآخراجهم منها عند ماخلع أبن الزبير بيعة يزبد ، كما حاولوا إخراجهم من الطائف ، فضوا إلى ذى خشب؛ واتبعهم العبيد والصبيان والسفلة يرمونهم ، وأقامت بنو أمية بذى خشب عشرة أيام، فأرسلوا ليزيد بن معاوية يستنجدون به ، وبلغ أهل المدينة ما فعل بنو أمية ، فرج محمد بن عرو ابن حرم ، وجماعة ؛ فأزعجوا بني أمية منها ، فنخس تحريث أحدا لجماعة بمروان ، فكاد يسقط عن ناقته ؛ فذلك قول الآحوس : الناخسين بمروان بذى خشب ، وكان بعد ذلك من قصة الحرة ما كان .

(٢) رواية الاغانى والمقحمين على عثمان فى الدار .

ابن حزم بعلد في القذف تمانين عن يَحِي بن سعيد ؛ قال : جَلَد أبو بكر بن حَرْم ، إذ كان قَاضياً على المدينة ، عَبْداً قَذَفَ حُرَّة ، أو حُرَّ ا، ثمانين (١) ، فبَلغَى أنَّ عبد الله بن عامِر بن رَبيعة حين بَالله ذلك قال : أدركت النَّاس من زمان مُحَر إلى اليوم ، فا رأيت أحداً جَلَد فيه إلا أرْ بَعين (قبل ألى بَكر) .

قال: وحدَّثنا القَعْنَبي؛ قال: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، أنه بلغه

أَنْ أَبَا بِكُرِ بِنْ مُحْدَّبِنَ عَمْرُو بِنَ حَزْمَ قَتَلَ مُسْلِياً ۚ ذِمِّى (١) قَتَلَهُ غِيلةً .

قتل مسلم بذمي

مِثْنَى الْآخُوصِ بن المُفَطَّنَل بن غَسَّان ؛ قال : حدَّثَنَى أَبِى ؛ قال : حدثنى عَدَّ بن عُمَر ؛ قال : أخبر نى عبد الرحمن بن يزيد بن غُمَيْلَة ، وابن أبي سَبْرَة ،

وعبد الله بن جمفر: أنهم حَضَروا أبا تبكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم يَقْ ل

الوكالة من الخَصْم وهو حاضر المِصْر لا عِلَّة به (٣).

التوكيلمع حضور صاحب الحق

أخبرني مُحمَّد بن سَمدِ الحدار ، قال : حدَّثنا محمد بن مُحمِّر ؛ قال : حدَّثني

والعبارة المذكورة فى الاصل رواها أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن ، والبيهقى في السنن . وفعل ابن حزم رواة ابن قدامة في المغنى ، وقال وقد عيب عليه .

- (٢) قال المسلم بالذي إذا قتله غيلة هر مذهب مالك ، والليث بنسمد؛ ولم يفصل
  - الشافعي بل منع قتل المسلم بالذمي مطلقاً ، وجوّزه أبو حنيفة مطلماً .
- (٣) جواز التوكيل من غير عذر هو مذهبعامة الدلماء؛ وقد نفسل عن بمضهم منعه؛ لأن الامتناع عن حضور مجالس الحكم من علامات المنافةين لموله تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مهم معرضون ، وإن يكن لهم الحقي يأتوا إليه مذعنين ).

<sup>(</sup>۱) جلد العبد ( إذا قدف حرّا ) ثمانين هو مذهب الآو زاعى ، وروى ليث بن أي سليم ، عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ أن عبدالله بن مسعود قال \_ في عبد قدف حراً \_ : أنه يجلد ثمانين ، وكدلك رواه أبو الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز . وجلده أربعين هو مذهب عامة الفقهاء .

ُقدَامة ُ بن موسى ؛ سَمِعَ رُجلاً يقول لسالم بن عبدالله : إن أبا بكر بن تحزم تضى باليمين مع الشّاهِد (١) ؛ فقال : أصاب أبو بكر .

أخبرنى عبد الله بن الحَسَن ، عن النُّمَيرى ، عن أبي سَلَمَة أيوب بن مُحَر ، عن عبد الله بن مُحَر ، أن ابن أبي قَرْ وق قال : رأيت الاحوص حين وتَقَه أبو بَكر بن حزم على البُلسُ (٢) وإنه لَيَصيح :

مَا مِنْ مُصِيبة نَكْبَة أَعْيَابِهِا إلاَّ تُعَظَّمَى وَتَرْفَع شَانِي وَتَرُول مِن نَزُولُ عِن مُتَخَمِّطٍ أَغْنَى بَوادِره على الا قران

(۱) القضاء بشاهد، ويمين المدى مذهب جهرة من العلماء مستدلين بعدّة أحاديث رواها نيف وعشرون من الصحابة ؛ وفيها ؛ أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهدو اليمين، ورويت هذه الاحاديث ، أو أكثريتها في الكتب الستة ما عدا الخارى.

وذهب أبوحنيفة، وزيدبن على، والزهرى، والنخعى إلى عدم جواز الحكم بالشاهد؛ مستدلين بحديث: البينة على المدعى، والبمين على المنكر، وبقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين مزرجالكم، وذهبوا إلى نقض قضاء القاضى إذا قضى بشاهد و يمين؛ لخالفته للحديث الذى رووه، وذكر صاحب كشف الاسرار منهم أن أول من قضى بشاهد ويمين معاوية، وقالوا فى حديث الشاهد واليمين الذى رواه الشاقعى: رده يحيى ابن معين فلا يعارض مارووه. وراويه أنكره فلا يبق حجة .

وقد أطال ابن القيم الكلام على هذه المسألة ، وكذلك شيخه ابن تيمية . والمسألة مسترفاة فى كتب المذاهب ـ والاحاديث واضحة تشهد للقائلـين بجواز القضاء بشاهد ويمين .

(۲) ذاكر صاحب الاغانى هذه الفصة ، وأنشد هذه الآبيات ، والبُلسجع بلاس بالكسر (كما قال الرضى) ، وهي غرائركبار ما حب القاموس) ، وهي غرائركبار من مسوح يحمل فيها النبن ، ويشهر عليها من ينكل به ، وينادى عليه ، ومن دعائهم - كما قال فى شرح شواهد الرضى - أرانيك الله على البلس .

والمتخمط؛ القهار الفلاب؛ والشديد الفضب له جلبة من شدة غضبه .

إنى إذا خَنِي اللَّهُ اللَّهُ رَأَ يَتَني كَالبَّدُر لا يَغْني بِكُلِّ مَكَان أخبرني الحارث بن محمد ، عن محمد ، عن محمد بن عُمر الواندي ، عن عبد الله بن جَعْفر ، عن عبد الواحد بن أبي عَوْن ؛ قل : لما ولي الوَليد بن عبد الملك استَعْمَل مُحر بن عبد العزيز على المدينة ، ثم عَزَله ، واسْتَغْمَلُ عُثْمَانَ بِن حَيَّــانُ الْمُرِّي ، فاستقضى أبا بكر بن محمَّد بن حَزْم ، وَكَانَتَ وَلَاهُ البَلَدَانَ إِلَيْهِمُ الْقَصَاءُ ، بُوَلُّونَ مِن أَرَادُوا ، وَكَانَ لَا يَرْ كُبُ القاضى مَرْكبًا ، ولا يذُّمب في حاجة إلا اسْتأذن أمير البلد ، لأن يَطِيب له الرَّزق ، فأنى أبو بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حرم عُثمان بن حَيَّان صَبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، وعنده أيوب بن سَلَة المَخْزومي ؛ وكان بينهما شيء ؛ فقال له : أَصْلَحَ اللهُ الآمير ؛ إنى أريد أن أُحي هذه الليلة ، فإن رأيتَ أَنْ تأذن لي في التَّصَرُّح غداً فعلت ؛ فقال : افعل راشداً ، فلما قام أبو بَكُر قال أيوب بن سَلَمة لِعُثمان : إنه والله ما به إُحْيَاه ليلته ، وما أراد ﴿ إِلَّا أَنْ يُرِاثِيكَ ؛ فَقَالَ : دَعْهُ وَاللَّهُ لَئِنَ لَمْ يُبَدِّكُرُ بِالنَّاسِ لاَ ضَرِبُنه مئة سَوْط؛ قال أيوب: فانصرَ فْت وقد نِلت من أبي بكر حاجتي ؛ قال، وكان له عَدُواً: فَبَكُّرُت قبل طُلُوع الفَجْر إلى مَسْجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا السَّمْعُ في دَارِ مَرْوان ؛ فقلت لِنَفْسي : أَنْزِي الْمُرِّي مِاكِّرِ أَبِا بَكُرِ بِالطَّرْبِ ؟ فدَخَلْت الدَّار ؛ فإذا أبو بكر بن محمد في مجلس المُرِّي ، والمُرِّي بين يديه ، والحدَّاد يَضْرَبُ القُيُود في رجل النُّرِّي ، وإذا الوَّايِد بن عبدالملك قدمات، وصار الأمر إلى سُلِّيهان بن عبد الملك ، فكتب إلى أنى بكر بن محمد بِوَلايته على المدينة ، و بأخره بقدُّ عُنهان في الحَدِيد ، فلما رآ ني قال : يا بن سَلَّمَة

و لاةالبلدان يو لون القضاة وَأُوا عَلَى أَدْبَارِهِم صُحَّكُمُهُما والآمر يَعَدُث بَعْده الآمر فلم أَصْبَحُ دعا بِقُوارِير فيها شَرَابُ من بَيْت ابن حَيَّان ؛ فقال لقَوْم عِنْده: ما هذا ؟ قالوا : الحَمر ؛ قال : كنت تشرب من هذا ؟ قال : نعم ؛ فضربه الحَدَّ ؛ وجاه عبد الله بن عَمْرو بن عُثَهان بالبَيِّنة ؛ أنه قال له : يَالُوطَى ؛ فضربه حَدًّا آخر .

عد الرحمن بن المدينة عثمان بن حيان يوليد على المدينة المدينة عن بزيد الن يقيده من الن حرم

قال : وولَّى بربدُ بن عبد الملك على المدينة عبد الرحمن بن الصَحَّاك بن قَيْس ، وخرَج عُثمان بن حيَّان مع مَسلة بن عبد الملك ، حين تُقل ابن المهلَّب، وحَمَل رأسَه إلى يَزِيد ؛ فقال : ما تُحِبُّ أَنْ أَفْسَل بك ؟ قال : تُقيدنى من ابن حَزم ؛ قال : لا أفدِر على ذلك ، ولكنى أو ليك المدينة ؛ قال : إذا يُهال :

ضرَبه في سُلْطَانه ، ولكن آكتب إلى عبد الرحمن بن الصّحّاك : أما يماً ، فإذا جا ال كناد ، فإنظ فيا مَن ، باين حَدْه عثمان بن حيّان ؛

أما بعدُ ، فإذا جاك كتابى ، فانظر فيها ضرب ابن حَوْم عثمان بن حيّان ؛ فإن كان ضرَبه فى أَمْر رَبِين فلا تَلتَفت إليه ، وإن كان فى أَمْر مُشكل يُخلف فيه فأ يُض الحدَّ أيضاً ، وإن كان لا يُختَلف فيه فأ قِدْه منه ؛ فقدم بالكتاب على عبد الرَّحن ، فرى به ؛ قال : وأى شيء حَمْل مالا يَنفهك ؟ ما ضربك الا فى أحد هذين ؛ فقال له عُثمان : إنك إن أردت أن يُخسِن أحسنت ؛ قال : الآن أصبت أن الله عُشان ؛ فأرسل إلى أبى بكر ، فلم يَسْأله عن شيء ، وضرَبه حَدَّين ، وانصرف أبو المَغْراء عُثمان بن حيّان يقول : لا والله ماقربت النساء منذ يَوْم ضربنى ابن حَرْم إلى يومى هذا ؛ ثم عُزِل ابن الصّّنحاك ، وأغرم أربعين ألف دينار ، فأنى به إلى دار ابن حَرْم ، فنهى ابن حَرْم حَانيته وأغرم أربعين ألف دينار ، فأنى به إلى دار ابن حَرْم ، فنهى ابن حَرْم حَانيته

أن يَعْرَضُوا له بحرف يكرهه ، وأمَّر له بها ، وغير ذلك بما يَحْتَاج إليه ,

ابن الضحاك يضرب ابن حرم

أن حزم يمين اين الهنجاك وكان الضَّحَّاك بعد ذِكر ما صنع بابن حَرْم ، وماصَنع به ابن حَرْم ، يَتَعَجَّب .

حکیم بن عکرمة پهجو ابن حزم

وأنشدت لحكيم ن عكرمة الدُّرِيلي في أبى بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَوْم : رأيت ابنَ حوْم بينَ بُرْدٍ (١) ومُطْرَف (٢)

وذلك من مشتظرَفات العجائِبِ يَرُول (°) وَيَمْرِي (<sup>3)</sup> الطَّرْفُ وهو كأنه

لِعَمْرُو (٥) بن سَعْدِ أُو حُضَيرِ (٦) الكتائب

أخبر في الحارث بن محمد ، عن محمد بن سعد ؛ قال : أبو بكر بن محمد ابن عُمْرة ابن عَمْرة بن حَمْرة بنت عبد الرحن بن زُرارة ، وعَالَته عَمْرة بنت عُمْر : تُوفى أبو بكر بالمدينة سنة عِشْر بن ومائة ، وهو ابن أربع وثمانين سنة .

أخبرنا أحمد بن مَنْصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّننا حَرْمَلة بن يحيى ؛ قال : حدَّننا ابن وَهْبٍ ؛ قال : حدَّنن ما لِكُ بن أنس ؛ قال : كان أبو بكر بن حَرْم على قضاء المدينة ؛ قال : وولى المدينة أميراً ، فقال له قائل : ما أُدرى كيف إجاع أمل المدينة أصنع بالاُختِلاف ؛ فقال أبو بكر : يا ابن أخى إذا وَجَدْت أهل المدينة

(١) ألبرد معروف.

<sup>(</sup>٢) المطرف رداء من خو مربع ذر أعلام .

 <sup>(</sup>٣) وال الفرس: سال لماية .

<sup>(</sup>٤) مرى الفرس: حفر الارض برجليه والطرف: الفرس الكريم .

<sup>(</sup>a) عمرو بن سعد . من رجالات العرب .

<sup>(</sup>٦) حضير الكتائب ؛ في كتاب الاشتفاق لا بندريد : حضير الكنائب بن سماك كان سيد الآوس ، ورئيسهم يوم 'بماث ؛ ركز الريح فقدمه ، وقال : ترون أفر ؟ فقتل يومئذ .

على أمْرٍ مُستَجْمعين (١) عليه ، فلا تَشك أنه الحق .

أخبرنى عبد الله بن محمد بن حسن ؛ قال : حدَّ ثَمَّا تَمْمَ بن المُنْتَصَر ؛ قال : حدَّ ثنا يزيد بن هارون ؛ قال : أخبرنا إبن أبى ذئب ، عن سُ لَمَهان ابن أبى سُلمان ؛ قال شَهدت لامى عند أبى بكر بن محمد فأجاز شَهادتى (٢) لها .

شهادة الولد لامه

أخبرنى أحمد ابن على ؛ قال : حدّثنا أبو الطّاهِر السّرِحى ؛ قال : حدّثنا أبن وَهْب ، عن اللّيث بن سعد ؛ أنه بلَغه عن القاسم بن محمّد ؛ أنه أنى إلى أبى بكر بن محمّد بن عمْرو بن حزم ، وهو وال في شَهادة عِنْده لِرَجُل ، فسأله عنها أبو بكر بن حَزْم ، ولم يَذْ كرها الفاسم عنده ، فلما كان بعد ذلك ذكر شهادته ، فأنى إلى أبى بكر بن حَزْم ، فأخبره أنه قد ذكرها، ثم أخبره بها ؛ فأجاز أبو بكر شهادته ، وقال : إنما أنت فلستجيز شهادتك ، وإن كان غير الفاسم ما أجزنا شهادته ، وقال : إنما أنت فلستجيز شهادتك ، وإن كان غير الفاسم ما أجزنا شهادته (٣) لرضاهم به .

<sup>(</sup>۱) إجماع أهل المدينة حجة عند مالك؛ قال ابن القيم: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجهور، وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصار، ومن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع، وإذا اختلف علماه المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض، وإنما الحجة اتباع السنة، ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك، وقد عزم عليه، وقال له: قد تدرّق أصحاب رسول الله في البلاد، وصار عند كل ط ثفة منهم علم ليس عند غيره، وهذا يدل عن أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة لجميع الآمة، وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل، ولم يقل قط في موطئه ولا في غيره: لا يجوز العمل بغيره، بل يخبر إخبارا بجردا أن هذا عمل أهل لمده فإنه - رضى لله عنه وجزاه عن الإسلام خيرا - ادعى إجماع أهل المدينة في نيف وأربعين مسألة اه.

<sup>(</sup>٢) رُواه ابن أبي شيبة : وَفَى آخر رُوايتُه نَصَى بشهادتي .

<sup>(</sup>٣) لاحتمال أنه إنما يؤخرها لاللنسيان كما يقبول، بل لجرّ ، فنم يدقعه بعد ذلك لادائها ؛ قال شيخ لاسلام من الحنفية : إذا دعى فأخر بلا عذر ظاهر ، ثم أدّى عد

أخبرنى أحمد بن على ؛ قال : حدّثنا أبو الطّاهر ؛ قال : سممت ابن وُهُب أيحدًّث ، عن ابن أبي ذِئب ؛ قال . كان أبو بكر بن حَزْم يَوُم النّاس بالمدينة ، فيكان إذا مَنَّ بآية رحمة ، أو آية فيها ذكر النارِ ، سَمِع لمن خَلفه جَلَبة ؛ فصلى ذات يوم ، فلما سممها أخذ به ضادتى المقصورة ، ثم قال : شَاهَت الوجُوه ! ألم تَسْتمع إلى قَوْل الله تبارك ر تعالى : وإذا تُورِئ القرآن فاسْتَمِعوا له وأنصِتُوا لعلم تُرْحمون (١) ؟ قال ابن أبى ذِئب : فقلت له لقد أ ملّحت أمّة يكون إمامُهم فقيها .

أخبرنى أبو إراهيم الزُّهرى ؛ قال : حدَّثنا يَعْيى من سُلمان الجُوْنى ؛ قال : حدَّثنى أبن وهب ؛ قال : حدَّثنى مَالِك بن أَنَس ، عن رَبيعة ؛ قال :

قال . محدثی ابن وهب : قال . محدثی مایک بن الس ، عن رابیعه . قال . رأیت أبا بکر بن حَزْم ، وهو قاض یَقْضِی فی المَسْجد ، وهو علی رأسِمه

حَرَس مَعَهِم سِسياط ؛ فقلتُ لمَــالك : وما شأنُ السِّياط ؟ قال : يَذُبُّونَ الناس بها .

وقال: حدّثنا محدّد بن يَعْيى بن أبى بكر؛ قال: أخبرنا ابن وهب؛ قال: قال مالك: قال رَبيعة (٢): رأيت أبا بكر بن حَزم إذكان قاضياً يَسْتَنِد إلى عَمُود، وعنده حَرس، معهم سِياط وما عنده أحد من الناس يقضى بينهم.

مثني أحمد بن أبي خَيشمة ؛ قال سمعت يَعْنِي بن مَعين يقول : مات أبو بكر وفاة ابن حرم

(18-111)

ابن حزم يقضى فى المسجد وحوله

حرس بسياط

<sup>=</sup> لاتقبل لتمكن التهمة ، إذ يمكن أن يكون تأخيره بعدر ، ويمكن أن يكون لاستجلاب الآجرة . قال ابن الههام في ( فتح القدير على الهداية ) : والوجه أن تقبل ويحمل على العدر من نسيان أو غيره اه .

<sup>(</sup>١) آية ٢٠٤ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٢) ربيعة بن أبى عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى .

ابن عَمْرُو بن حَزم سنة عشرين ومائة .

بجيز شهادة قاذف

وأخبرنى ابن أبى خَيْثَمَة؛ قال : سَمِعتُ مُصْعَباً يَقُول : كَانَ مَالِكُ يَرَى مُحَمَّدُ ابن عَمْرُو بن حَرْم مُقَنَّعاً .

مشنا الحَسَن بن محمَّد الزَّعفراني ؛ قال : حدَّثنا الحَجَّاج بن محمَّد ، عن ابن ُجرَيج (١) ؛ قال : أخبرني عِمران بن موسى ، عن أبي بكر بن حزم : أجاز شمادة (٢) قاذف .

أخبرنا محمد بن عبد الله المخرَمى ؛ قال : حدَّثنا حُسين بن محمد ؛ قال : حدَّثنا ابن أبي ذِئب، عن سُليهان ؛ أنه شَهد لا مُعه عند أبي بكر بن محمّد نقبل شهادته . فد ثنا عبد اللَّذَاق ؛ قال معمر : عن فد ثنا عبد اللَّذَاق ؛ قال معمر : عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ؛ أنه كان يقول : ما بَقى من أهل الدَّعوة غيرى ؛ يمنى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم أغفِر الانصار ، وأبناه غيرى ؛ يمنى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم أغفِر الانصار ، وأبناه

الانصار ، ولابناء أبناء الانصار ٣٠) .

<sup>(</sup>١) هو : عبد الملك بن عبد العزيو بن جريج .

<sup>(</sup>۲) قبول شهادة المحدود فى القذف إذا تاب مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحد ، وكثير من العلماء الموله تعالى و ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأو اتك هم الفاسةون إلا الذين ثابوا من بعد ذلك وأصلحوا ، والكلام على هذه الآية ضافى الذيول فى كتب التفسير ، وللاحاديث الواردة في هذا ، كالحديث الذي رواه الشافعي، عن ابن عباس : أنه كان بهين شهادة القاذف، و الحديث الذي رواه البهق ، عن ابن عبينة ؛ قال : سمعت الوهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ؛ فأشهد لا خبر ني فلان : أن عربن الخطاب رضى الله عنه قال لا ي بكرة : كب تقبل شهاد تك ؛ أو : إن تبت تقبل شهاد تك . وسئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن رجل جلد : هل تجوز شهاد ته ؟ فقال : نعم إذا ظهرت منه النوية . ومنع الحنفية قبول شهاد ته و إن تاب ، والبحث في هذه المسألة مستوفى في كتب المذاهب .

### فهم أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمّر بن حزم الانصاري

ولما ولم أبو بكر بن محد بن عَمْرو بن حَرْم إَمْرةَ المدينة اسْتَقضى أبا طُوالَة ، عبد الله بن عبد الرحن؛ وكان عزلُ عثبان بن حَيَّان عن المدينة ، وولاية أبى بكر إمْرتها لسَبْع بَقِين من شَهْر رمضان وأبو طُوالَة بمن مُحِل عنه العلم وله روايات كثيرة ، سمع من أنس بن مالك

مِثْنَا أَحَد بِن إِسماعيل بِن محمد بِن نَبِيهِ السَّهْمَى ؛ قال : حدَّثَى كَثيرِ السَّهْمَى ؛ قال : حدَّثَى كَثير ابن جَمفر بن أَبِي بُكير ، أَخو إسماعيل بن جَمفر ، عن أَبِي طُوَالَة ، عن أَنِي بُكير ، أَخو إسماعيل بن جَمفر ، عن أَبِي طُوَالَة ، عن أَنِي بُكير ، قال استعد الفاقة . أنس بن مالك ؛ قال : قال رَجُل : يا رسول الله إني أحبُك ، قال استعد الفاقة .

وصَّتَىٰ كَثَيْرِ ؛ أخبرتى عبدالله بن شَبيب ؛ قال : حدَّ أَنَى كَثِيرِ بن جَ مَفْرِ قال : كنت أَخْضَر أَباطُوالة ، وكان مجمَّد بن عمران يُرْسِسل إليه ، فيسْأَلُه عن شىء من أَمْر القَضَاء ؛ فيقول له : إذا أردتَ هذا فعليك بالغُدُوات ، فإن للقلب جماماً بالغُدُوات .

مَرْشَى مَحَد بن أَبِي على العَبْسِي ؛ قال : حدَّ أَنِي مَحَد بن صالح العُدرى ؛ قال : حدَّ أَنِي شَيخ من آل حَزم ؛ قال : قال أَبو طُرِ اللّه : ليتَ لنا أخلاقَ آباتنا في الجَاهلية مع إسلامنا .

أخبر في الحارث ، عن ابن سَعْد ، عن محمّد بن مُحَر ؛ قال : أبوطُو آلة اسمه عبد الرحمن ، وقال عبد الله بن محمّد بن مُحارة : اسم أبى طُرالة الطّفيل . مُوفى أبو طُوالة قديماً فى آخر سلطان بنى أميّة .

رجل يتول لرسول الله إلى أحبك فيقول له استعدالفافة

ان حزم بمدح أخلاق السلف في الجاهلة

رفاة أبي طوالة

صنا أبو بكر الرَّمادِي ؛ قال : حدَّ ثنا على بن عبد الله ؛ قال : حدَّ ثنا على بن عبد الله ؛ قال : حدَّ ثنا عبد بن أبي تُرَّة ؛ قال : سمعت عبد الله بن عبد العزيز العُمَرى قال : عبد بن أبي تُرَّة أبا طُرالة الوفاة جَمع بنيه فقال : يا بَنِيَّ اتَّقُوا الله ، فإن لم تَتَّقُوه فو الله ما أبالى ما صنع بكم .

تهم سكمة بن عبد الله بن سكمة بن عمر بن أبي سكمة المخزومي و أنوفى سلمان بن عبد الملك، واستُخلف مُحَر بن عبد العزيز ؛ فأقر أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على المدينة، وأقر أبو بكر أبا طوالة على القضاء، ثم تُوفى محمر بن عبد العزيز، واستُخلف يزيد بن عبد الملك، فاستعمَل على المدينة عبد الرّحن بن الصّحاك بن قَيْسِ الفِه يى، فاستقضى سَدَلة بن عمر بن أبى سَلَمة بن عبد الاسد المَحْزُومى .

مثنا إسماعيلُ من إسحق الفاضى؛ قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس؛ قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس؛ قال : حدد ثني أخى ، عن سُلمان من بلال ، عن عبد الله بن مُحمر ، عن داود ابن الحُصّين ؛ أنه ضَر سلّة بن عبد الله المَخْرُومي ، وهو قاضى المدينة شهادته السب من أنى بغُلام وَهَمهِدَ فتَصَاغره ؛ فسأل القاسم (۱) وسَالِلا (۲) عن إجازته شهادته ؛ في بغُلام قال : إن كان أنبت الشَّعْر فأُجز شهادة، (۳) .

<sup>(</sup>١) الفاسم أي ابن محمد بن أبي بكر أحدثقهاء المدينة السبعة .

<sup>(</sup>٢) سالم أي ابن عبد الله بن عمر ..

<sup>(</sup>٢) المرادبنبات الشمر بلوغه ، والذي رواه ابن حزم عن القاسم بن محمد ، وسالم : هو أنه لا تقبل شهادة الصبيان حتى يكبروا . وقد اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في قبول =

أخبرنا سَعدان بن قر ؛ قال : حدّثنا أبو مُعَاوِية الضّرير ؛ قال : حدّثا عبد الله بن مُعمر ، عن داود بن الحصّين ، قال : شهر علام عند قاض من قضاة المدينة يُقال له : سَلَمَ بن عبد الرَّحن ، فأرسل إلى الفاسم ، وسالم فسألها عن شهادته ؛ فقالا : إن كان أنبت ، فأجز شَهادته .

قال: حدّثنا سُفْيان ، عن تحرو بن دينار ، عن سَلَمَ ن عُمَر بن أبي ـ لَمَة ، نَسبه إلى جَدَّه ؛ قالت أمَّ سَلَمَة : يا رسـول الله لن يسمع الله ذكر النّساء في الهجرة ؛ فأنزل الله عز وجَلَّ « فاستجاب لهم رَبْهم أبي لا أضيعُ تَعَلَ عَالِيل مِنْكُم من ذَكر أو (١٠ أنثى » .

مُشْنَى لَأَنْهِسَ أَبُو عُمَرِ الدَّلَالَ ؛ قال حدَّثني عبد الله بن إسمِنَى الأَدْرَمَى ؛

حديث أم سلة مع الرسول بخصوص معرة النساء

= شهادة الصبيان، فردت طائفة شهادتهم مطلقار هو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحد في إحدى الروايتين عنه، وعنه أنه 'نقبل شهادة الصيى المميز إذا وجدت فيه بقية الشروط، وعنه أنها تقبل في جراح بعصهم بعضا إذا ذر ها قبل تفرقهم، وهو قرل مالك.

وروى عن على سأبي طالب جواز شهادة الصبي على الصبي، وعن معاوية قبول شهادتهم مالم يد علوا البيوت نيملموا. وعن الزهرى جواز شهادة الصبيان بقولهم مع أيمان المدعى مالم يتفرقوا ، قال أبو الزناد: السنة أن يؤخذ بشهادة الصبيان بمضهم على بعض فى الجراح المنقاربة ، فإذا بالهت النفوس قضى بشادتهم مع أيمان الطالبين . وكان شريح بحيز شهادتهم إذا اتفقوا ، لا إذا اختلموا ، وقال ابن أبي ليلى : بجواز شهادة الصبيان في كل شيء ، ويراجع في هذا البحث كتاب : الطرق الحكم ية لابن القيم وكتاب المحلى لابن حرم .

(۱) كدا بالاصل والذى رواه الترمذى والحاكم وغيرهم عن أم سلمة ؛ قالت : قلت يارسول الله : لاأسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة الخ الحديث وفيه ؛ فقالت الانصار:

هي أول ظمينة قدمت علينا اه .

مرثني أحمد بن على ؛ قال حِدُّننا أبو الطَّاهر ؛ قال : حدَّثنا ابن وَّهُب ، عن يَعْيي بن عبد الله بن سَدالم ، عن عبد الله بن مُعر ؛ قال : حدَّثني من حَصَّر سَلَمَة بن عبد الله المَخْرُومي ؛ فذكر مثل حديث ابن أبي أويس. أخبرنى الحَارث بن أبي أسامة ؛ قال : حدَّثنبًا الحَكُمُ بن موسى ؛ قال : رِحدثنا عبَّاد بن عبَّاد ، عن محمَّد بن عَمْرو ، عن سَلَمَة بن عبدالله بن سَلَّمة ؛ قال : والله لدرَّة مُعمر كانت أميب في صُدُور المُسْلِمِين من سُيُوفكم هذه .

ثم سُعد بن إبراهم بن عبد الرّحمن بن عَوف الزُّهري أمَّه أم كانوم بنت سعد بن أبي وقَّاص فيها أخبرنى ابن أبي خَيْثُمة عَنْ مُصْعَبُ

وعَزل يزيد بن عبد الملك عبدَ الرَّحن بن الصَّحاك بن أَيْس ، وكتب إلى عبد الواحـد (١) بن عبد الله بن قَسِع البُصْرَى، وهو بالطائف بولاية المدينة ومَكَة ، والطَّائفُ ، فقدم البَّصْرى للنصَّف من شُوَّال سَنَّة . . . . ؟

ولاية عدالواحد ابن عبدالله الدينة رمكة

<sup>🕳</sup> قال الالوسى : و لمل المراد أنها نزلت تتمة لمنا قبلها ، وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت : آخر آية نزلت هذه الآية . فاستجاب لهم رسم. .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل والذي في الطبري وأخبار مكة للازرقي وعبد الواحد النصري، وقد ذكر الطبرى في حوادث سنة أربع ومائة . سبب عزل ابنالضحاك و تواية النضرى فى قمة طويلة حلاصتها : أنه أراد الزواج بفاطمة بنت الحسين فكرهت ذلك وشكت إلى يزيد بن عبدالملك ، فعزله . ووكل إلى النضرى تعذيب ابن الصحاك ، وقد كرهه أهل المدينة لأنه كان دائمًا يخالف ماهم عليه بعد ماأوصاه الزهرىبقوله : ﴿ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قومك وهم يكرون كلشىء خالف نعلهم ، فالزمما أجمعوا عليه ، وشاور القائم بن محمد ، وسالم بن عبد الله فإنهما لأيالوانك رشدًا ) ..

فاستقضى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَو ف الزُّهرى

وقال محمد بن يَعْنِي بن عبد الحميد : استقضى سعيد بن سُسليمان بن زَيْد ابن ثابت ، وقال غيرُه : سميد بن سليمان بعد سعد بن إبراهيم .

قال أبو بكر : وسعد بن إبراهيم يِّمن مُحِيل عنه العِيْلُم الكثير ، وكان يكتب عنَّن هو أَضْغَر منه

مثنى عبد الرَّحن ن محد الجارى ؛ قال : حدَّثنا سَعيد بن عامر ، عن شُعبة ؛ قال : كتب عنه شعد بن (براهج ، وما تَرَك من حديثي شيئاً إلا كتبه .

قال أبو بكر : وكان سم صليباً في الحكم شريفاً ، يُهاب ويُتَّقى .

أخبرني أحمد بن أبي خَيْمة ، عن مُصْعَب بن عُبَيد الله الزُّ بَيرى ؛ قال : ألى الزناد مع سعدين إبراهيم وَلَى بِعِضِ وُلاةِ اللَّذِينَةِ أَبَا الزِّنادِ أَمْرُهُ ؛ فقال له : آكُتُب إلى من أوَّلِيـه

أعمالي هذه ، فكتب له قوماً ؛ فقال : لا أرَّاك كنبت سَعْد بن إبراهبم ا قال :

لا يلى ؛ قال أبو الزِّناد ؛ فخرجت من عِنْدِهِ ، فَلَقَيْنَي سَعَدَ بِنَ إِبِرَاهِيمٍ ؛ فَقَالَ : أَلاَ ذَكُرْ تَنَّى لَصَاحِبُكُ هَذَا؟ قَلْتُ : وَتَلَى؟ قَالَ : نَهُم ؛ فأُعْلَمْتَ الوَّالَى نَوَلاُّهُ؛

فلما كان مِن قابل لَقيتُه ؛ فقلت له : قد كتبتُك على الوَضع الذي كنت فيه ؛

فقال: مَيهات ؛ كان ذا ، وعلَّى دَنْن ﴿ فِيْتَ أَنْ أَنْبِع (١) الْأَصَل ؛ فأما الآن ، وأنا مُسْتَفْن ، لو خرَج صاحبك عن جَميع عمله ما وَليتُه .

وأخبرني عبد الله بن الحَسن ، عن النَّمَيري (٢) ، عن ابن أحمدَ الزُّهْري

<sup>(</sup>١) المراد أن أبيع ما أملك .

<sup>(</sup>٢) النميرى: فضيل بن سليان .

عن عالدِ بن إلياس ، قال ؛ سَمِعتُ القاسم بن محمد يقول اسعُدبن إبر اهيم: بَمُسما (الله ظانمت أنك تنال من الحقّ ، حتى يقول لك الناس عَشِيمت .

صرتنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضى ؛ قال : حدَّثنا على بن عبد الله ؛ قال : حدَّثنا وهب بن جَرِير ؛ قال : حدَّثنى جُرَّيْرِية (٢) ؛ قال : شهدت سمد ابن إبراهيم ، وتقدَّم إليه عبد الله بن الحسن ، ومعه وكيل إلى (٢) مُعاوية وكان عبد الله قد رَفَع في عُنْصر (٤) عين له بنسع (٥) ، فحال بينه وبين ذلك

(١) لمل المراد أنك تطمع فيها تجتهد فيه أن تنال رضا الناس ، وذلك طمع فيما لا يدرك ولا ينال .

- (٢) جوبرية بن أسماء بن عبيد .
- (٣) كذا بالاصل؛ ولعل الصواب وكيل آل معاوية وكذلك فيما بعد .
- (٤) كذا بالاصل، والظاهر و فى عنقر ، بضم العين وضم القاف أو فتحها ، وهو أصــول القصب ، و إلا فلا معنى لكلمة و عنصر ، هنــا إلا إذا جملت اسما للمين ، ولـكن الظاهر المعنى الاول لمــا سيأتى من قوله و خلينا بينك وبين العقل ،
- (ه) كذا بالأصل والظاهر أنها ( ينبع ) لأن هذه القصة ـكما يظهر من نهايتها تتعلق بصدقة على نأبي طالب؛ وصدقة على رضى الله عنه كانت في ينبع ،كما في أحكام الأوقاف للخصاف و ( الرياض النصرة في مناقب العشرة ) وغيرها .

قالياقرت في مجم البلدان: يذبع هي : عريمين رضوى لمن كان متحدرا من المدينة إلى البحر، على ابلة من ضوى، وفيها عيون عداب وجاد قرف الملين أبي طلب يتو لا هاولده، وعن جعفر بن مجد ؛ قال : أفطع البي صلى الله عليه وسلم عليا أربع أرضين : العقيران، وبثر قيس، والشجرة، وأفطع عمر ينبع وأضاف إليها غيرها اه، وفي الرياض النضرة في فضائل على : وعن جعفر بن مجد، عن أبيه، أن عمر أقطع عليا يذبع، ثم اشترى أرضا إلى جنب قطمته، في في وعن البيه، في المعملون فيها إذ انفج عليهم مثل عنى الجزور من المساد، فأتى على فيشر بذلك ؛ فقال : بشروا الوارث، ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وابن على في سبيل الله، القريب والبعيد في السالم والحرب، ليوم تبيض وجوه و قسود وجوه ليصرف القبار عن وجهى، أخرجه السمان في الموافقة، وجوه ليصرف القبار عن وجهى، أخرجه السمان في الموافقة،

وكيل إلى مُعاوية ، وأدَّعي أن الوَادِي كُلَّه له ، فَضَرِب له سـعد ، أوْ قَاضِ كَانَ قَبْلُهُ أَجِلًا ، عَلَى أَن يَأْنَى بِالبِّيَّةِ عَلَى مَا دَّى ، فَلَمْ بِأَتْ بِالبِّيَّةِ حَى انْقَضَى الاجل ، فقال سعد لعبد الله : أ تَرْضَى أَن نَخَلَّى بينك وبين عَمَالِك ، فإن كنت عَمِلَتَ فِي حَقَّكَ ، كَمَا عَمَلَتَ ، وَإِن كُنْتَ عَمِلْتَ فِي غَيْرِ حَقَّكَ ، عُقِدَ عَلَيْـك ؛ قال: نعم ؛ قال : فقد خَأْيَرًا بينك وبين العُقَل (١) ؛ قال : فنــادى وكيلُ معاوية : يامَعْشر المُسْلمين أشهد الله وأشهدُكم ، إنى لست بوكيل ، ولاخَصْم، إنما خَصْمَهُ أَميرُ المؤمنين ، يعني الوَليد بن يزيد ؛ قال له سَعد : قد أُقَّت عنْدي البَيِّنة ، أنك جَرِيُّ (٢) وأنك وكيل ، فلما رأيتَ الحَقُّ تَوَجُّه عليك ، قلتَ : لَسْتُ بَوَكُيلُ وَلاَخُصْمِ ؛ أما واللهِ لو تَقْضَى بِعَلْمَنا في النُّمَيْنِعَة لقضينا بَغير مَا تَرَى ؛ قَلْتُ لَبَعْض مِن أَرَى : إِنَّه يَعْلَمُ ذَلْك ؟ مَا هَذَا الْعِلْمِ ؟ قَال : إِنَّ النُّعَيْنعة صَدَقَة على بن أبى طالب، وإن مُعاوية كان خَطب أمَّ كاثرم بنت عبدالله بن جَعْفُر ، وهي بذت زَينب بنت على ؛ لفاطمة بذت محمَّد ، على ابنه يَزيدَ ، فأراد أن يُنكحه ، فبَعث إلى حُسين فى ذلك ؛ فذكر حديثاً طويلا ، فيه : أن النعَيْنِينَة لم أَتُول في يَد حُسَين حتى هَلَك ، ثم وثُب عليها يزيدُ بن

معارية فكانت في يَدِه ، ثُمُ كانت في يَدِ ابنِ الزُّبيرِ ، فيكَانَت إذا كانت المدينة

(12-111)

تعمة صدقه على أبيءنا لبوالحصام

فیها بین پدی سعد آین [پراهیم

أما نسع فهو (كما قال ياقرت في معجم البلدان): موضع هماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء من بعده، وهو صدر وادى العقيق بالمدينة وليس في المراجع التي بين أيدينا من حكى أن فيه وقعاً لعلى .

<sup>(</sup>١) أي أصول القصب كما أسلفنا .

<sup>(</sup>۲) جرى: الجرى كفتى: الوكيل، والرسول، والاجير، والصامن، للواحد والجمع، والمؤنث.

فى يد ابن الزَّبِر و تَب عليها آل على ؛ وإذا كانت فى يد يزيد بن مُعاوية فالنُّعَينعة فى يده ، ثم دفَ ها عبد الملك إلى آل مُعادية ، حتى قام مُحمر بن عبد العزيز ، فردها إلى آل على ، فلما مَلك يزيد بن عبد الملك ردَّها إلى آل مُعاوية .

أخبر في عبد الله بن يوسف الآزدى ؛ قال: حد ثنا المُفَضَّل بن عبد الرحمن أبو غَسَّان المُهَلِّي، قال: حد ثنا وهب بن جَرير؛ قال: حد ثنا جُويرية بن أشماء ؛ قال: شَهِدتُ سعد بن إبراهيم الزُّهْرى ، وقد م إسماعيل بن عبد الله بن مُطيع رجل من أهله ؛ فقال (۱) سعد وهو يومئذ قاض : أصلحك الله المن في بَيْق كذا وكذا من أنمان (۲) ، فَذَكر عنده (۴) ، وذكر حاجته ، وإن هدذا لم يُعطى في على من صَدقة عبد الله بن مُطيع إلا كذا وكذا من دِينار ؛ يُعطى في على من صَدقة عبد الله بن مُطيع الاكذا وكذا من دِينار ؛ فأقبل عليه سعد بن إبراهيم ؛ فقال : إن كنت لجديراً في شَرفك ، وسنك ، وموضعك ، ونعمة الله عليك ألا يُشتد عليك (مثل ما أرى) من أهل بَيْتك قال : أصلحك الله هم الناس فم الناس ! فقال له سعد : أما رأيت لهذا حقًا في صَدقة عبد الله ، على ما يَذكر من عِدَّة عياله ، إلا كذا وكذا ديناراً ؟ قال : ما ألوت أصاحك الله ؛ قال : فارفع إلى حسّابك ، ما قبضت الغُلة ، قال : ما ألوت أصاحك الله ؛ قال : فارفع إلى حسّابك ، ما قبضت الغُلة ،

سعد بن إبراهيم يحاسب،اظر وقف منهم بالنقتير على مستحق

<sup>(</sup>١) الظاهر من سياق القصة : فقال لسعد .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير راضحة بالاصل وأقرب ما يمكن من الكلمات إليها كلمة (أثمان) ولو أن الممنى معما غير واضح .

<sup>(</sup>٣) السياق يةتضى فذكر - ما عنده ..

وتحيُّث وَمَنعتها ، فهما كان من ذلك من حقٌّ أمضيُّتُه لك ، وما كان من غَيْر حَقُّ ٱلْزَمْنَاكُمُ فِي صُلْبِ مَالِكُ ؛ فقال : أصلحك الله أَمْر كفاك الله مُنُونَّتُه ، وحَمَّله غيرك، فلا عليك أن لاتَدْخل فيه ؛ فقال : إنى والله كَمَّا كُفِّ الله عنى من أموركم أحبُّ إلىُّ مما نَشَر علىَّ منها ، ولو سَكتَ هذا وأصحابُهُ ، ما دَخلت عليك ، ولا على أشحابك في شيء بما في أيديكم ، ولكنه إذا جاء مثلُ هذا يذكر مثلَ ما نَسْمِع لم أُجد ُ بدًّا من النظر فيه ، فارْفع إلىَّ حسابك؛ قال: أما أنا لا أفعل ؛ قال : افعل ؛ قال : لا أفعل ثلاث مرَّات ؛ قال : نَضُرِب بين كتفيه ، وعلى رَأْسه ، وهو قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى عدُّ ثلاثًا رثلاثين ، أوأربعا وثلاثين ، وهو مُسْتَسْلط (١) ، يقول : اضرب حتى قال : أَفْعَلُ ؛ قال : كُنُّ ؛ قال : وقام ابن له وهو 'يُضرَب ، قد زاد على الستين \_ فيها أُحيب \_ فقال : يا مَعْشر المُسلِدِين إسماعيل بن عبد الله يُضرب في مَسْجد رسول الله ! فقال سعد : السجن السجن ، فانْطَلَقُوا بأبيه إلى السُّجن ، وكان إسماعيل يَوْمَثُدْ سَيَّد أَرَّ يش .

سعد بن ابرامی وقند مولی عائشة بنت سعد أخبر في إبراه بم بن أبي عُنهان ؛ قال : حدّ ثنا سُليهان بن أبي شَيْخ ؛ قال : السّتعدى رجل سعد بن إبراه بم على فِندُد (٢) مولى عائشة بذت سَمد،

<sup>(</sup>١) مستسلط: أي مظهر السلطان والقدرة لا يعرف هوادة..

<sup>(</sup>٢) قند (وقيل قند) والأول أصح ، اسمه : أبو زيد عبد الجيب مولى عائشة بنت سعد بن أبى وقاص خالة سعد بن إبراهيم صاحب الترجمة ، ويضرب به المثل فى الإبطاء فيقال : أبطأ من فند . أرسلته عائشة بنت سعد ليجيثها بنار ، فحرج لذلك فاتى عيراً خارجة إلى مصر ، فحرج معهم فلما كان بعد سنة رجع فأحذ مارا ، ود مل على عائشة ، وهو يعدو فسقط ، وقد قرب منها ؛ فقال : تعست العجلة . وفيه يقول الشاعر :

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخبر في الأحوّص بن المُفضّل بن غَسّان ؛ قال : حدثني أبي ؛ قال : حدّثنا أبو بكر بن مِسْمر ، عن ابن عُرَيْنه ، أنَّ سعد بن إبراهيم كان لا يُجيز شهادة من يَبُول قائمًا .

سد يرد شهادة من يبول قائما

سمديضرب شأعره

السهاجته

صرتنى عبد الرَّحن بن محد بن مَنْصور أبو السعيد الحَارثى ؛ قال : سعيد ابن عامر قال : حدَّثنا جُوَرْرية بن أسماه ؛ قال : تقدَّم رُجلان إلى سعد بن إبراهيم ، فأمر بأحدِهِما أنف يُضرَب ؛ فقال الآى شى مَضربتنى ؟ فقال : السماحتك وكان المضروب يسمى ابن سَلْم ؛ فقال الشاعر :

ضَرب الحاكم سمعد ابن سَمل في السَّماجة

الله لســـعد من أمير كُلُّ حاجة (٢)

أخبرنى عبد الله بن شَمِيب ؛ قال : حدَّنى يعقوبُ بن حُمَيد ؛ قال : حدَّنى عبد الملك بن عبد العزيز ، عن يوسف بن أبي سَلَمَة الماجُشُون ؛ قال : قال ل أبي عبد الملك عبد العزيز ، عن يوسف عن القضاء) : يا بُنَى تُعجّل بنا عسى قال لى أبي تُعجّل بنا عسى

ما رأینا لسمید .شلا اذ بعشاه یجی بالمشه الله خسید فند بمثوه قابسا فنوی حولا وسب العجلة (۱) کان فند خلیماً متهتکا .

(٢) فى الآغانى: وكان سعد بن إبراهيم يستثقله، فرآه ذات يوم بخطر خطرة منكرة، فدعابه، وكان يتولى المدينة، فضربه ضربا مبرحا، وأظهر أنه إنما فعل ذلك من أجل الحطرة التي تخايل فيها في مشيئه.

أَنْ نُرُوحٍ مَعَ سَعَدَ بِنَ إِبِرَاهِمٍ ؛ فَإِنْ الْقَاضِي إِذَا تُعْزِلُ لَمْ يُؤْلِ النَّاسِ ۗ الوِّنْ منه الخرجنا حق إذا جِننا دار سعد بن إبراهيم بالقَبَالِهِ ! فإذا صَوَّت مال ؛ فغال لی أبی : یا بنی إنی أری قد عَجَلُ علی أنی إسحق ؛ فد خانــا ؛ فإذا دارد. ابن سَلَّم يَقُولُ : أَطَالُ اللهِ بِقَاءَكُ ، يَأَبَّا إَسْحَقَ ، وَفَعَلَ بِكَ ، وَفَـَلَ ﴿ وَكَانَ سعد قد جلد داود بن سَلم أربعين سوطاً ، فأقبل عليَّ أبي ؛ فقال : كُمْ أَثْر مثل أربعين سوطا في ظهر لتبم .

وهو الذي يقول فيه الشاعر :

جــلد المادل مـعد ابن سَــــلم في السياجة فقضى الله اسسما مر. ﴿ إِمَامُ كُلُّ حَاجَةً وكان ابن تسلُّم هذا سن (١) على العمَّال وَالْوُلَاةَ إِذَا عُولُوا ؛ ذَلَا فَلَ عَلَى سَنُّدُ أمريه فَضُرب.

وزعم أن أبي خيثمة عن أبي هشام (٢) الرَّفَاعي أرِّب عذين البيِّينِ لابن رُهيمة (٢).

فأخبرني مرون بن محمد بن عبـد الملك ، عن زُبير بن أبي بكر ، عن عبد الله بن محمَّد بن أبي سَلَّمة العُمَّري ؛ قال : كان سعدُ بن إبراهيم قد حكم يتحرش به على إنسان بالمدينة إذكان قاضياً ، فلما عُزل عن القَضاء جاء ذلك الإنسان

سفلت بئ أبرأهم ومري گان

<sup>(</sup>١) كدا بالأصل ، ولمل الصواب ينبش على المهال والولاة إذا عزلوا .

<sup>(</sup>٢) أبو هشام : محمد بن يزبد بن محمد بن رفاعة قاضي المدائن .

<sup>(</sup>٣) وكذلك زعم صاحب الاغاني فمزاها لابن رميمة المدني، وفيه شيء من أخباره وأشعاره .

فوضع يدّه على أَفَر دابّته وجعل يحركُ الثّفر ؛ نقال له سعد : ما تريد ؟ قال : ألجمها فسكت عنه ، ثم المتقضى بعد ذلك ؛ فدعا بذلك الإنسان ، فجلده عشرين سَوْطاً ، ثم عُزل سعد ؛ فاستُقضى ابن حَزم ؛ فجاه ذلك الإنسان الى منزل سعد يدُق عليه البابِ قبل أن يَعْلَم سعد أن ابن حَزم قد استُقضى ؛ فقال له سعد : من هذا ؟ قال سَاعِي ابن حَزم ؛ ثم استُقضى سعد بعد ذلك فقال له سعد : من هذا ؟ قال سَاعِي ابن حَزم ؛ ثم استُقضى سعد بعد ذلك ؛ فلق ذلك الإنسان ؛ فلم فجلد، عشرين سوطاً ؛ ثم عُزل سَدهد بعد ذلك ؛ فلق ذلك الإنسان ؛ فلم يُكلمه الرِّجل ؛ فقال له سَدهد : مالك لا تَصنع بعض ما كنت تصنع ؟ يكلمه الرِّجل ؛ فقال له سَدهد : مالك لا تَصنع بعض ما كنت تصنع ؟ نكله الراهيم قاض (۱) .

سعد بن ابراميم مع اثنين فخرا أمامه

أخبرنى حبد الله بن الحَسن ، عن النّميْرى ، عن ابن سَسلة الغفارى ، عن الهيئم بن مُحيد بن حفص بن دينار ؛ قال : كان سعد بن إبراهيم عند ابن هشام (۲) يوماً ، واختَصم عنده ابن لمحمد بن مَسْلَة ، وآخر من بنى حارثة ، فقال ابن محمد أنا ابن قاتل كعب بن الاشرف ؛ فقال : والله ما قتل إلا غَدْراً ، فانتظرَ سعد أن يُغيرها ابن هِشام فلم يَفعل حتى قام ؛ فلما استقضى سعد قال لمولاه شعبة ، وكان يَحْرسه ، أعظى الله عَهداً ياشسعبة : لأن أفلتك الحارثي لا وحعنك ضرباً ؛ قال شعبة : فصليت معه الصبح ، ثم جئت سعداً ،

<sup>(</sup>۱) يريد الرجل أن سمدا مهما كانت فترة احتجابه فهو ـ ولاشك ـ سيستقضى بعدذلك ، كما دلت عليه النوراة التي رآما وبعد كل سطرين منها قضاء سعد .

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوم خال هشام بن حبد الملك بن مروان ، ولاه المدينة بعد عزل عبد الواحد بن عبد الله النصرى سنة ١٠٦ هـ.

فلما نظر إليه سعد قال: شُقّ القَميص، ثم قال: أنت القائل: إنما تُقتل الأشرف غدراً؟ ثم ضرب خسين ومائة، وحلق رأسه و لحييته، ثم قال: والله لا أَفَرِ تنَّك الضرب ما كان لى سُلطان.

أخبرني عبد الله بن يوسُف الآزْدي ؛ قال : حدَّثنا المُفَصَّل بن عبد الرحمن أبو غَسَّانَ الْمُهَلِّي قال : حَدَّثْنَا وَهُبُ بِن جَرِيرٍ ؛ قال : حَدَّثْنَا جُوَيرِية ؛ قال: حدَّثني الصَّباح بن ناجيَّة ، وكان قد كنب لسعد بن إبراهيم (١) ، أن رجلا جاء يَطْلب حمًّا ، معَه شاهد ورجل ، فشهد (٢) على شهادة مَرْوان ابن أبَان بن عُثَمَان ؛ قال لهُ سعد : مَنْ شُهو لك ؟ قال : هذا ، وهذا يشهد على شهادة مروان بن أبان ؛ قال : هل لك شاهد غيرُ مروان ؟ قال : لا ؛ قال: قد والله أرى أبطل الله ما تَطْلُب، فرجع إلى مَرْوان، فأخبره، فبَعث إليه ابناً لهُ يقال له: عبد الملك ؛ حتى انتهى إلى سـمد في تجلسه ؛ فقال : إن أبي أرسلني يقول : لِمَ تردُّ شهادتي ؟ فوالله لا ناخير منك ، و أبي خَير من أبيك ، وَجَدَّى خَيْرَ مِنْ جَدْكَ ؛ فَرَفَعَ رَأْسُه ؛ وقال : مَنْ هَذَا ؟ (وهو أَعْرَفْ به) فَقُلنا : هذا ابن مَرْوان بن أَبان ؛ فقال : يا ُبني قل لابيك : يَرْحَمُ اللهُ أَبَاك وَجَدَّكَ ، قَامًا أَنْتَ فَلَمْتَ بَخِيرً مِنْ أَحَدً ، وأَمَا مَسَأَلَتُكُ إِيَّاى : لِمَ رددتَ

(٢) فشهد: أي شهد الرجل على شهادة مروان .

قصة سعد بن إبراهيم مع مروان

ابن أبان بن عُمان وقد رد شهادته

<sup>(</sup>۱) قصة كعب بن الاشرف ذكرها البخارى في أكثر من موضع ، وقد ذكرها بالتفصيل في باب من الكذب في الحرب ، وروتها كنب الصحاح . وإيما جلد سمعد القائل : إن كعباً قتل غدراً ، لابه فهم منه التعريض بما فعله لرسول عليه السلام من أمره بقتل كعب ، وقد كان يؤذى الرسول أشد إيذاء ، ويؤلب عليه قريشاً ، كما فعل بعد بدر ، وذها به لمكة ليحضهم على الثار القتلام .

شهادته ، فإن أميرَ المؤمنين يَزِيد بن عبـد الملك كتَب إلينا أن نَرد شهادة الحَمْقي ، وإنَّ أباك من الحَمْقي .

أخبرنى أبو إبراهيم أحمد بن سَعد بن إبراهيم بن سَعد بن إبراهيم ؛ قال : حدثنى سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت الزُّهْرى ؛ قال : كان ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أربعة عُبَّاداً ؛ يسمون أو تاد المسجد ، يُصَلَّى كل رجل مهم فى زاوية ، فكان إبراهيم يقول :

أنت وَهَبْت صَمَّالِماً ومِسُوراً والاَّفْنَفَين والنُّلامَ الاَزْهرا (۱) يريد بالاُفْنَفِ المنقلب الاذن.

أبو إبراهيم الزُّهْرى ، عن يَحيى بن مَعين ، عن سعيد بن عامر ، عن شُـُهُبة ؛ قال كان سعد بن إبراهيم يصوم الدَّمر ، ويختم على كل ثلاثة أيام ، أوكل يوم وليلة .

مثنی أبو إبراهيم الزهری ، قال : حدَّثنا عبد الله بن محمَّد الزُّهْری ؛ قال : حدثنا سُمْیان بن عُیْینة ؛ قال : حدثنی إبراهیم بن سَمید ؛ قال : إن کان أبی سعد بن إبراهیم یَشَجی فلا یطلق حقوقه (۲) حتی یَخْتم الفرآن .

(۱) فى كتاب المخصص لان سيده: القنف: عظم الآذن، وإقبالها على الوجه، وتباعدها من الرأس مع تثقب فيها؛ ورجل أقنف وأمرأة قنفاء، بيئة الفنف، وقال أبو حاتم: هو انثناء طرفها، واستلقاؤها على ظهرها، وقبل هو صدفرها ولصوقها الله أسراه

والبيت في الأصل هـكدا ؛ ولمل الشطر الثاني منه : (والأقنفي) لا ( الأقنفين ) بالتثنية لآن أولاد إبراهيم كانرا أربعة كما هو واضح من القصة .

(٢) كذا بالأصل والممنى غير واضح ، والظاهر أن تفرأ العبارة هكذا : يحتبى فلا يطلق حبوته ، وفي حلية الاولياء لابي نعيم شيء من أخبار صلاحه .

تقوی سمد پن إبراهيم ووزعه

أولادإبراهيم

أرتاد المسجد

قال: حدَّثني أحمدُ بن أبي خَيشمة؛ قال: حدَّثنا يعقوب (١)؛ قال: حدَّثني أبي؛ قال: مَرد سعد الصَّوم قبل أن يموت بأراهين سنة .

مرشنا عبّاس الدُّورى ؛ قال : حدّثنا سعيد بن عامر ، عن تُصبة ؛ قال : كان سعد بن إبراهيم يقرأ القرآن فى كلّ ثلاث .

فأخبرني أبو الأخوص الفاضي محمَّد بن الهيثم ؛ قال : حدَّثنا أَصْبَغ بن الفَرج، عن ابن عُيَينة ، ورواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، وحديث يعقوب أتم: أن الوليد بن يزيد كان أمر بقبة من حديد ، أن تعمل وْتُرَكِّب عَلَى ظَلْهُرُ السَّكْمَةِ وَأَرْكَانُهَا ، وَكُغْرِجِ لِهَا أَجْنَحَةَ لَتَظِلُهُ إِذَا حَجَّج ، وطاف هو ومن أحَبُّ من أهله ، وفنياتِه ﴿ وَيَطُوفَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءُ الْقُبَّةِ ، فَمَلَّهَا على الإبل من الشَّام ، ووجه معها قائذًا من قوَّاد أهل الشَّام في ألف فارس ، وارسل معه مالاً يُقْسمه في أمل المدينة ، فقَدِم بها ، فَنُصِبت في مُصلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، ففرع أهلُ المدينة ، وقالوا : إلى مَنْ نَفْرَع؟ فقالوا: إلى سعد بن إبراهيم ، فأتوه ، وأخبَروه الحَبر ، وكان على قضاء المدينة ؛ فأمرهم أن يَضِرِ بوها بالنَّار ؛ فقالوا : لا ُنطيق ذلك ؛ معها قائد في أَلْفَ فَارْسُ ، فَدَعَا مُولَى لَهُ ؛ فَقَالَ : هَاتِ الْجِرَابِ ، فَأَنَّاهُ بِجَرَابِ فَيهُ دِرْع عبد الرَّحن التي شَهِد فيها بَدْراً ، فَصَبُّها عليه ، وقال : هَـُلُمْ بَغْلَى ، فركبها فما تخلف يومئذ كُورَشِي ، ولا أنصاري ، حتى أناها ، وقال : على بالنــار ، فأضرمها بالنار ثم قال: ليس إلا هـ ذا ؛ لا الله إذًا حَى نَصْنَع بَهَا كما صنع

الوليد بن يويد. ينصب قبة على

الكبة

<sup>(</sup>۱) يمقوب أى ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (۱) عرف (۱۳-۱۰)

بِالْعَجِلُ لِنُحَرِّقُنَّهُ ، ثُم لَنَدْسِفَنَّهُ فَاليَّمِّ نَسْفًا ؛ فَغَضب القائد؛ فقيل له: هذا قائد أمير المؤمنين والنَّاسُ معه ، لا طَانَةَ لك به ، فانصرفَ إلى الشَّام ؛ قال سعد ابن إبراهيم : وشبع عَبِيد أهل المدينة من النَّاطِف من حَدِيدها ؛ قال إبراهيم : فكتب الوَّليد إلى سعد؛ أن اسْتَخَافُ عُبَيد الله بن عُمَر على القَصَاء واقدُّم علينا ، فولَى عُبَيد الله ، ورَكب إلى الشَّام ، وأقام بباب الحَلِيفة أيَّاماً لا يؤذن له حتى أَضَرُّ به طولُ المقام ، فبينها هو ذاتَ عَشِية إذا هو بفتي في صفراء سكران؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا خالُ أمير المؤمنين، سكران، يطوف في المسجد ، فقال لمَولَى له : هَــُلُم السَّوط ، فأتاه به ، وقال : عَلَى به ، وأَنِي به فَضَرَبِهِ فِي السَّجَدُ ثَمَانَينَ سُوطًا ، وركب َبْغُلَّتُهِ ، ومضى راجعاً إلى المدينة ، وأدخل الفتي على الوّليد مجلوداً ؛ فقال : من فَعل هذا به ؟ قالوا : مَدَني كان في المسجد ؛ فقال علَّى به ، فلحق على مرحلة ، قُرُد ، فدخل عليه سعد ؛ فقال له : يا أبا إسحق ماذا فعلتَ بابن أخيك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنك وَلَّيْتَنَا أمراً من أمورك ، وإنى رأيت حقا لله ضائماً ؛ سكرانُ يطوف في المسجد ، وفيه الوُفود ووُجوه النَّاس، فكرهتُ أن يَرْجعُ النَّاسُ عنك بتعطيل الحدود ، فأقمتُ عليه الحدُّ ؛ قال : جزاك الله خيرًا ، وأمر له بمــال وصَرَفه إلى المدينة ، ولم 'يذاكره شيئًا من أمر القُبَّة (١) .

يعترب سكران الحد في المسجد

سعه بن إيراهيم

معد ينبه الوليد لاكامة الحدود

<sup>(</sup>۱) قصمة يزيد وإرساله القبة كتوضع على الكعبة رواها الطبرى ،كما رواها المؤرخون غيره ، وقال اليعقوبى : إنه بعث ،هندساً ليقوم بذلك . ويمثل حالة الوليد تمام التمثيل شعر يقوله حمزة بن بيض :

باولید الحنا ترکت الطریقا واضحاً وارتسکیت الحا حمیها وتمادیث واعتدیت واسسسرفت واغویت وانبعثت فسوقا 🚤

هذا اقتصاص حديث يعقوبَ عن أبيه .

مومىشهوات چيو سعد بن إبراهيم

وانصدنا أحمد بن أبي خَيْمة لموسى (١) شَهرَات يهُجُو سَعَد بن أبراهيم : عُل لِسَعْد وجه العَجُوز لقد كن ت لِمَا قد أَ تَيْتَ سَعَد ُ نُخْيلا إن تَكُن ظالما جَهُولا فقد كا ن أبوك الآدنى ظائوماً جَهُولا وقال موسى يَهْجُوه :

لقر الله والعباد الطيط الدوجه لا يُراجى قبيح الجوار يتى الله والحار مثل ما يتقول الجمار لا يعرف الله الله عدة بين عَيْنيه حدة ارا منها ومنها حدارى انها سجدة بيا تخدع النّا سعدة بها تخدع النّا سعدة بها مرسجدة بالدّبار (٢) وقال موسى أيضاً بهجوه ؛ أنقدنها عبدالله بن الحس، عن النّميرى : هلال بن يحيي عُرّة لاخفا بها على النّاس في عُسر الزمّان وفي اليُسر وسحد بن إبراهيم ظُفْر مُوسَّخ متى يستريح الناس من وَسخ الظّفر وأنشدني هذين البيتين أحمد بن أبي خَيْمَة عن مُصْمَب للحزين الدّالى (٢)

ے أبدا هات مم هات وهات مم هات حتى تخصو صعيقا أنت سكران ما تفيق قما تر تق فتقا وقد فتقت فتوقا

<sup>(</sup>۱) موسی شهرات هو : موسی بن بشار مولی قربش ، و لفب موسی شهوات لا به کان سئولا ماحفا ، فکان کلما رأی مع أحد شیئا یمجه من مال ، أو متاع ، أو ثوب ، أو فرس تباکی فإذا قبلله : مالك ؟ قال : أشتهی هذا فسمی موسی شهرات .

 <sup>(</sup>٧) القصة مذكورة في الأغانى: والأثط هو: الكورج الذي عرى وجهه
 عن الشمر إلا طاقات في أسفل حذكه ، أه من النهابة .

والدّبار: الحلاك.

<sup>(</sup>٣) وكذلك رواهما صاحب الأغاني للحزين : وقال: إن مرسي هجا سعد بن =

أخبرنى الحارث بن محمد بن سعد ؛ قال : أخبرنى تسعّد ، و يَعقوب ، ابنا إبراهيم بن سعد ؛ قالا : توفى سعد بن إبراهيم بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . وسَعْد من التّابعين .

وفاة سعد

مرتنى أحمد بن على ؛ قال : حدّ ثنا على بن خَشْرَم ؛ قال : حدّ ثنا عيسى ابن يُونُس ؛ عن شُعبة ، عن سعد بن ابراهيم ؛ قال : رأيتُ ابن مُحَر قد جمع بين قدميه (١) في الصّلاة قامًا يُصَلِّى .

وعَزل عبد الواحد بن عبد الله السُّفرى سعد بن إبراهبم عن القَصاء ، ووَلَّى سَعيد بن سليمان بن زَيد بن ثابت .

مثنی أحمد بن على ؛ قال : حدّثنا أبو الطّاهر (٣) السّرْحى ؛ قال : حدّثنا أبن وَهُب ، عن أسامة بن زَيد اللَّيْنى ؛ قال : حدثنى جَلِيس لسعد بن إبراهيم ابن عَرف ، أن رَجلا شَهِد عِنده بشهاءة لم يَتَّهمه سَعْد فى الكّذب ، ولكنه أنّهمه فى ضَدْه عقله ؛ قال سَمد : لَوْ لا أَنَى سَمِعت أَنه كان يقال : يدخل الجَنة كان وكذا من هذه الأمة قلو بُهم فى الصّعف على مثل تُلُوب الطّير (٣)

سمد بن إبراهيم يرد ثياده لضمف مقل الشاهد

إبراهيم ، وكانولى قضاء المدينة من مشام بن عبد الملك فلم يعط الحزين شيئاً فهجاه .
 (١) أكد العالم على المدينة عن مشام بن عبد التربية في التربية المدينة المدي

<sup>(</sup>١) أكثر العلماء على استخباب النفريق بين القدمين فى القيام ، ونص النووى فى الجموع على كراهة إلصاق القدمين .

<sup>(</sup>٢) أبو الطاهر : أحمد بن عمرو بن السرح الاموى المصرى .

<sup>(</sup>٣) والمراد: أن أفتدتهم مثل أفتدة الطير في رقتها ولينهاكما في خبر أهل اليمن، أرق أفتدة ، أي أنها لا تحمل أشغ ل الدنيا فلا تسع الشيء وضده كالدنيا والآخرة ، أو هي في التوكل كفلوب الطير تفدو خماصاً وتروح بطاناً ، أو في الهيبة والرهبة لان الطعر أفرع شيء ، وأشد الحيوانات خوفاً ، فكذا أفتدة هؤلاء تخاف جلال الله =

لعاقبتك ، والكني أُظلُّك مِنهم .

أخبرنا هرون بن محد ؛ قال : حدَّ أن الزَّبير ؛ قال : حدَّ أن قند :

ابن عبد الله الزُّهْرى؛ قال : قال سعد بن إبراهيم لعبد المُجيب (١) أى فِنْد :

إنى أعرف سَفَهك ، والله لئن رأيتك على شيء عمَّا أغر فك به لاقيمن فيك
الحَقّ ؛ قال : فسمعه يوماً يُغَنى ؛ فنظر إذا هو شارب ، فأمر به أَصْرب ،
فقال له قند : أسألك بحقَّ عبد الرحن (٢) بن عَوف ، وأسألك بحق سَعْد ابن أبي وقاص ، فأبي إلا أن يضربه ، فلما رأى إباءه ، وعَزم (٣) على ضربه ،
قال له : أسألك بحقَّ الصَّبية الذين لهم النارُ وأنت أحدهم ، فو الله إنك لبغيض مُنفاض ، يازُنابي العَقْرب .

قال : وكان أم إراهيم بن عبد الرَّحن بن عَرف بنتَ عُقْبة بن أبي مُقيط، وقوله : يا زُنَابي النقْرب ؛ يريد شاربي سعد بن إبراهيم وكانا وأفرين .

أخبرنى عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثى ، عن أبيه ، عن سعيد ابن عامر ؛ قال : كنت مع سعد ابن عامر ؛ قال : كنت مع سعد ابن عامر ؛ قال : كنت مع سعد ابن إبراهيم في أرْضه بالقَبَلِية (٤) ، فإذا حِمارة عليها شَكُوة (٥) فيها شَراب

قصة سعد بن إبراهيم مع جعفر في شراب

وسلطامه . قعنی الحدیث : الذین همخانفون منالله یجلونه ، و یعظمونه ، و یشفقون من عذامه . و الحدیث رواه مسلم وأحد ، عنابی هریرة و صححاه .

- (١) قند أو فندكما ذكر صاحب الاغاني .
- (٢) استحلفه بجده لابيه ، وجده لامه . . (٣) أى وأنه عزم على ضربه .
- (٤) القبلية: سراة فيما بين المدينة وينبع، ما سال منهما إلى ينبع سمى بالغور ، وما سال منها إلى وفيها أقطع الرسول وما سال منها إلى أودية المدينة سمى بالقبلية، وفيها جبال وأودية، وفيها أقطع الرسول عليه السلام أقطاعاً كما في المعجم للطبراني.
  - (ه) الشكوة : وعاء من أدم للماء واللبن والجمع شكوات وشكاء .

مُعَلَّقة ؛ فلماكان عند الإفطار دعا بشَربة منه ، فنظرت ، فقال : السقيه ، ثم قال : أندرى لِمْ سَدَقَيْتُك با جَعْفَر ؟ فات أ : نعم ظالمت أنى الشّميتُه ؛ فقال : لا ولكنى رأيتُك تنظر إليه فأحببت أن تعلم ما هو ؛ إنى آمر الجوارى فيَعْمِدن الى الزّبيب فَيُنَقِّينه من أقماعه وَحَبَّه ، ثم آمرُ به ، فيُدَّق في المهراس ثم يُصَبُّ عليه الماه ، ثم أصفيه ، فآدنه ؛ يَعْصِمني و يَقْطع عنى البائغ ، ثم أصفيه ، فآدنه ؛ يَعْصِمني و يَقْطع عنى البائغ ، والمنطش ، وكان يُديم الصّوم .

مثنی أحد بن أبی خَیْثمة ؛ قال : حدّثنا إبراهــــــــــــــــُ بن المُنْذِر ؛ قال : حدّثنا ابنُ عُیَبنة ؛ قال : دخلت أنا، وابن جُرَ بْج (۱) علی ابن شِهاب ۲۳ ، ومع کلاست به ابن جُرَبِح صَحیفة ؛ فقال : أرید أن أعرضها علیك ؛ قال : إن سَعدا كلمنی میبا فی ابنیه ؛ و إن سَعْدَا سَعْد ؛ قال : فرجتُ أنا و ابنُ جُرَبِج ، وهو يقول : قر ق و الله من سَعْد (۱).

مثنى أبو عوف البزُورِي عبد الرِّحْن بن مَرْزوق؛ قال: حَدَّثنا زَكُريا

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن عبد العزير .

<sup>(</sup>۲) محمد بن سلم بن شهاب الزهرى .

<sup>(</sup>٣) هذه الفصة رويت في تهذيب النهذيب في ترجمة سدهد بن إبراهيم ولفظها ؛ قال ابن عيينة: قال ابن جريج: أتيت الزهرى بكتاب أعرض عليه ؛ فقلت: أعرض عليك ؛ فقال: إنى وعدت سمداً في ابنه وسعد سعد ؛ قال ابن جريج: فقلت: ما أشد ما تفرق منه ١. اه وقد وثق أغلب المحدثين سعداً لعدالته ؛ قال الساجى: أجم أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلا مالكا ؛ ويقال إن سعداً وعظ مالكا فوجد عليه فلم يرو عنه. وقال أحد بن البرق: سألت يحيى عن قرل بعض الباس في سعد: أنه كان يرى القدر، وترك مالك الرواية عنه ؛ فقال: لم يكن يرى القدر؛ وإنما ترك مالك الرواية عنه ؛ فهان لا يروي عنه ، وهو ثبت لاشك فيه ،

خبرة سط بأمل المدينة ابن عَدِى؛ قال : حدَّثنا ابنُ إدريس<sup>(١)</sup>، عن شُعبة ، قال : ما رأيتُ رجلا أوقع في رجال أهل المدينة منسعد بن ابر اهيم ماكنت لأرفع له رجلا الاكذَّبه .

ثم سعيد بن زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري

وَولِى القَصَاء بعد سَعْد بن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .

أخبرنى عبد الله بن عبد الصَّمد بن ابراهيم ، عن سَعِيد بن دَاودُ الزُّ بَيرى

عن أبيه داود بن سعيد، عن مالكِ بن أنسَ ؛ قال : إلىا وَلَى سَعِيد بن سُلِّيهَانَ بن زَيد بن ثابت كَرِهِ ولا يتمه ، وسأل أمير المدينـة أن يُعْفِيه من

القَصَاء؛ فجمع الوالى شُيوخَ أهل المدينة ، وكان سَعِيد من الصَلمين المُشَمِّرين ؛ فقال له سعد بن ابراهم ، وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن مُصْعَب بن

بيني (٢) حَنْبَل ومحمد بن صَفوان: لقَضاء يَوْم لحَتِي أفضل عندنا منصَلَاتك (٢) عُمُرك ؛ فولى القضاء .

وكان الوالى غَصَب قُومًا مالًا لهُم يَمَلُلُ (٤) فكان أوَّل قضاء تضي به موز سيدن المق سَعِيدُ بن سليمان على والى المدينة ، فأخرج من يَديه ذَلك المال ، تَصَدُّق به

(٤) ملل موضع بينه وبين المدينة ليلتان ؛ قال ياقرت : وهو مبتدأ ملك الحسين ابن على بن أبي طالب .

سعيد بي سلباق

يل قضاء المدينة فبكره رلايته

<sup>(</sup>١) عبد الله بن إدريس الآو دي .

<sup>(</sup>٢) بيتي حنبل:كذا بالأصل ولم نعثر على تحقيقه .

<sup>(</sup>٣) في معناه مارواه ابن عساكر ، عن أبي هريرة : عدل يوم واحــد أفضل من عبادة ستين سنة . وما رواه الطبراني عن ابن عباس : يوم من إمام عادل أفضل من عيادة ستين سنة ، وحد يقام فيالارض لحقه أزكى فيها من مطر أربدين يوماً .

أبنُ لرفاعة بن رافع العَجْلانى على مُقراء العَجْلان ، وانتمش منه خلق كثير من فقرائهم بالمدينة ؛ فقال محد بن مُضعب بن بَيْنَى حَنْبل : يا سعيد متى يُدْرك المُصَلون مَضل هـذه القضية ، فأراد الوالى عَزْله ، في استطاع وعُزل الوالى مِن أَجْله .

أنشدنى أحمدُ بن أبى خَيْمة لمُوسى شَهَوَات يَمْدَح سَعِيد بن سليهاد بن زَيد بن ثابت الانصارى :

مَن سَرَّهُ الْخُـكُمُ صَرَفًا لا مِزاجِ له من القُضاة وعَدلُ غير بَهْ.وز قَدْلُ عَبِر بَهْ.وز قَدْلُ عَبِر بَهْ وز أَنْ قَدْلُ عَبِر بَهْ وَلِنْ عَبِر أَهُمْنَ عَلَى الْخُرَكُمُ مَن سَيْفَ ابْرُجُرُمُوزُ (١) قَلْيَأْتُ دَار بَنِي زَبِدٍ فَإِنْ جَالَ أَمْضَى عَلَى الْخُرَكُمُ مَن سَيْفَ ابْرُجُرُمُوزُ (١)

#### ثم محمد بن صفوان الجمحي

ولما وّلِي هِشَام بن عبد الملك اسْتَخاف على المديدة تحاله ابراهيم بن هِشَام بن اسماعيلَ بن هِشام بن الوَليد بن الدُفيرة في سنة سِت ومائة ، فَقَدِمها يوم الجُدُمة في سَبْع عشرة ليلة مَفت من جُمادَى ، فاسْتَقضى محمّد بن صَفوان الجُمَحى .

عجد بن صفوان الجمعی بل قشاه المدینة

مرتنی جَعفرُ بن عمد بن حسن ؛ قال : حدثنا قُتَدِة بن سمید ؛ قال : حددنا مَعْن بن عیسی ، عن أخِی الزُّهری (۲۲) ، قال حضرتُ عمد بن

<sup>(</sup>١) جمرو بن جرموز قاتل الوبير بن العوام .

<sup>(\*)</sup> كذا بالاصلوالمعروف ابن أخى الوهرى ؛ وهو : محمد بن عبد الله بن مسلم ابن هبد الله بن شهاب المعروف بابن أخي الوهرى مات سمنة ١٩٥٣ قتله غلمانه بأمر ابنه لإحراز مهرائه .

صَمَّوان الجَمَحى ، وجاءه ابن شِهاب فى خُصُومة له ، وجاء بأخِيه ، أَى يُشْهَد له ؛ فقال خَصْمه : إِنَّ شَاهِدِه أَخُره (١) ، فأمر بهِ فَوُجَى فى عُنُقه ، وأَجاز شهادَتَه لاخيه .

### ثم الصَّلْت بن زُبيد بن الصَّلْت الكِندى

عَوْلُ الرَّاهِيمُ بِنَ هِشَامُ مُحَدَّدُ بِنَ صَدْفُوانَ ؛ وَوَلَى الصَّلَتَ بِنَ زُبِيدٍ ، لِلْ نَعَا اللَّذِيةِ ابن أخى كَثيرِ بِنُ الصَّلَتِ ، وهو حَلَيْفُ بِي جُمَّحَ .

روى عنه مالكُ بن أنسَ .

مرثني محمد بن إسمقَ الصَّغَاني ؛ قال : حدَّثنا عبد الله بن يُوسف ؛ قال : أخبرنا مالك ، عن الصّلت بن زُبيد (٢) ، عن واحد من أهّله : أنَّ مُحَر وجد

(١) شهادة الآخ لاخيه جائزة عند جهرة العلماء؛ ولم يمنع قبولها إلا الآوزاعي ه وإلا لمالك في النسب. قال الزهرى: لم يختلف الصدر الآول في قبول الآب لابنه ، والزوجين أحدهما الآخر ، والقرابة بعضهم لبعض ، حتى دخلت في الناس الداخلة . وإنما ضرب محمد بن صفوان الجمعي الفائل لابه أنكر شيئاً لم يكن محل إنكار في الصدر الآول (وهو قبول شهادة الآخ) كما يظهر من حكاية الزهرى ، ومما نقل عن عمر بن المنطاب أنه قال : يجوز شهادة الوالد لولده ، والولدلوالده ، والآخ لآخيه ، فمبني المسألة حكا وضعها ابن حزم في كتابه ـ أن كل عدل مقبول الشهادة لكل أحد ، وعليه .

(٢) قال العجلي عن الصلت : وهو ثقة ، وقال الزرقاني شارح الموطأ : وحسبك بتوثيقه رواية مالك عنه . والحديث روى في الموطأ في باب الحج .

والمراد من قوله بالشجرة : ( بذى الحليفة ) والنلبيد جعل شيء في الرأس مثل الصمغ ليجتمع الشعر .

والشربة ، كما قال مالك ، حفير يكون عند أصل البخلة وفى القاموس : الشربة ؛ حويض حول النخلة يسع ربها .

وقال في النباية عند رواية الحديث : اذهب إلى شربة من الشريات ،

(15-411)

ريح طيب ، وهو بالشجرة ، وإلى جَنْبه كَثير بن الصّلت فنال : يمّن ريح مذا الطيب ؟ قال كثير : منى ، ابّدت رأسى وأردت أن (١) أُحلِق ؛ فقال مُحَر : فاذهب إلى تَمرَبة فاذلك منها رأسك ، حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت . كان مُرار الاسدى (٢) خاصم إلى الصّلت بن زُبيد ، واستعان بمسكين ابن عبد الله بن عبد الرحن بن يزيد بن الخطّاب ، وكان يُعْسِنُ إليه إذا عَمِل عليه في الصّدقة ، فأخذه السّمهرى العُكلى وكان للسّمهرى دماه في قريش ، فقال :

آظانُ تُريشاً لن تُصِيع دما منا كَمَا لَمْ يُصِع ثار ابن جَعْدة طالِبه فنحن رَدَدْنا السّمهرى عليكم تُعَاطَى القرينَ (٢) مَرَّة ونجاذِبه بِسَحْل (٤) دَمِ منكم حَرامِ أصابَه وقد كان خَطَّاماً بعيداً مَذاهِبه ولمّا رأيت الصّلت بَيْنَ جَوْره وخَصِماً عَلَى كلّ يوم أكالبه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل؛ والصواب - كما في الموطأ ـ أردت إلا أحلق.

<sup>(</sup>٢) المرارين سعيد بن حبيب الاسسدى :كان هو وأخوه بدر لصين ، وقد سجنا معاً ، ومكذا في السجن مدة ، ثم أفلت المرار ، وبتى بدر في السجن حتى مات محبوساً مقيداً ، وقال المرار وهو في السجن :

فار فارقت رجلى القيود وجدتنى رفيقاً بنص العيس فى الببلد القفر جدراً إذا أمسى بأرض مضلة بتقويمها حتى يرى وضح الفجر وقصة السمهرى ومقتله بقتل عون بن جمدة بن هبيرة المخزومي مذكورة بالتفصيل في كتاب الآغاني في أخبار عبد الرحمن بن دارة نديم السمهرى العبكلي .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الحبل الذي وضعته بنت فائد بن حبيب من بني أسد في عنق السمهرى، بعد ما استعان أخواها بها، فجملته في عنقه مم جذبته حتى ذبحته، وأخذ أخو ها الجمل الذي جمله عبد الملك لمن يأتى بالسمهرى، ويدفعه لعامله على المدينة \_ عثمان بن حيان المرى .

<sup>(</sup>٤) سحل: يقال: محل الفريم دينه إذا دفعه له ، والمراد: كفاء دم أصابه منكم .

# ثم أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي سُفيان ان حُوَيطِب بن عبد الدُزَّى العامِرى

عالد بن وبدالملك يل المدينة ويولى أبا بكر بن عبدالرحمنالقضاء

عُول إبراهيم بن هِشام وَوَلِي خالدُ بن عبد الملك بن الحارث بن الحَمَّم ابن أبي العالم بن عبد الرحمن بن أبي القياص سينة أربع عَشْرة ، فاستَقْعني أبا بكر بن عبد الرحمن بن أبي أَسُفْيان بن حُوَيطب بن عبد العُزى .

موسی شہوات پہجو آبا بکر ابن عبد الرحمز

انشدنی احدُ بن ابی خَیْثمة ؛ لموسی شَهَوَات ، فی آبی بکر بن عبد الرحمن ابن ابی سُفیان ، وقضی علیه بقَضِیة :

أِيقَلِ كُفُ الصَّبِّ كَفَا كَأَبَّها الْمُفَيْفَة (١) صَيْبِ بِن حليا (٢) ومَثْعَرِ

(١) كف الضب: يضرب به المثل فى القصر، فيقال أقصر من إبهام الضب، كما يقال: أقصر من إبهام القطا، قال الشاعر: وكف ككف الضب بل هى أقصر. والقصد من هذا وصفه بدمامة الخلقة، وأن يديه فى غاية القصر فكأنهما كف ضب.

(٢) هذه السكلمة والتي بعدها ليستا واضحتين في الاصل، ولم نستطع بمد الجهد أن نعثر على ما نصحح عن طريقه هذا البيت. والبيت لم يرو في الاغاني مع البيتين الاتبين. والظاهر من سياق البيت أنه يريد أن يصف أما بكر بن عبد الرحم بأن كفه قصيرة كسكف صباب هذين المكانين، فرجعنا الى معجم البلدن لياقرت فوجدنا مثفر: ويقول عندها: تروى بالغين والعين، بالفتح ثم السكون ثم الفتح والدين مهملة وآخره راء، ويحتمل أن يكون من الثمر وهو الثآ لبل لحجارته، أو شيء شبه به وهو واد من أودية القبلية وهو ماء لجهينة. وهو أة ب الالفاظر سما إلى رسم الكتاب.

أما الكامة الأولى فلم نجدحليا ، والموجودق معجم اللدان حلية : بالفتح والسكرن وادبتهامة ، أعلاه لهذيل ؛ واسفله لكنانة — وحلى بالفتح والسكون مدينة بالمين . ولم نجد جليا ، ولا جلبا بالجيم والموجود جلب بكسر الجيم وجلب بضمها ، وجلبة بلفظ تصفير الجلل الواضح وهو موضع قرب وادى القرى ،

وَّجَدْتُكَ فَهُمَّا فِي الْقَصَاء كُخَلِّطا فَقَدْ تُك مِن قاضٍ ومِن مُتَأْمِّر (١) فدع عنك يا سِيد (١) به ذات رَجَّة أذى النَّاس لا تَعْشُره ثم تَعْشَر أَمْ عُزِلَ أَبُو بَكُرُ بِنَ عَبِلِحَالُرَحْنَ ، وَرُدُّ مُحَدُّ بِنَ ضَفُوانِ الجُمَحَى ، وقيل محمَّد بن سُليمان الجُمَحي ، وقيل عُبيد الله بن صَفُوان الجُمَحي ؛ فأخبر ني عبد الله بن الحسن، عن النَّمَيْري ، عن ابن أيوب بن مُحَر بن أبي عمرو ؛ قال : أخبرنى موسى بن عبد العَزيز ؛ قال : تزوج أيوب بن سـلَّة بن عبد الله بن الوليد بن المُغيرة المُخرُومي فاطمة بنت الحَسن بن الحسين ابن على بغير عِلْم إَخْوَتْهَا ؛ عبدالله ، والْحَسَيْن ، وإبراهيم ، وداود ، وجَمْفُر ابن حَسَن بن حُسَين زَوَّجها أياهُ ا بنُها الحَسن بن مُعَاوية بن عبد الله بن جَعْفُر عند مُسْجِد الفُلمِج (٢) خارجاً من المدينة ، وعلى المدينة يومَّهْد خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم ، وقاضيه عُبَيد الله بن صَفوان (١) يريد وصفه بالفهامة ، والدى والتخليط في قضائه ، فلا تستين له مقاطع الحقوق

 <sup>(</sup>۱) يريد وصفه بالفهاهة ، والدى والتخليط في قضائه ، فلا تستين له مقاطع الحقوق وهكذا روى في الاغانى .

<sup>(</sup>٢) مكذا بالاصل ، والسيد بالكسر الاسد والذئب . والرجة الاهتزاز والاضطراب وعدم الثباث . والتركبب غير واضح ، ويصح ان يكون رجة بالحاء ، والرحة عرض القدم في دقة . ورواية الاغاني :

فدع عندك ماشيدته ذات رخة أذى الناس لاتحشرهم كل محشر

<sup>(</sup>٣) مسجد الفليج الكلمة في الأصل مسجد الفلح بالحاء لابالجيم وقد حاولنا أن نجد مكانا فريبا بالمدينة كهذا يضاف إليه مسجد فلم نجد، والذي في معجم البلدان فليج بصيغة التصغير: من العيون التي تجتمع فيها فيوض أودية المدينة وهو العقيق، وقناة بطحان فضيطناه هكذا.

الْجَمَحَى ؛ في خلافة هِشَام فخاصم عبد الله بن الحَسن أثيوب بن سَـلة إلى خالد بن عبد الملك ، ليَرُدُّ نكاحَه ، فرفقهُما إلى قاضيه عُبَيْدِ الله بن صَفْران الجُمَعي، فانتَّكي يوماً على أيوب، يريد أن يُوجب القَضاء عليه ، وأيوب خَالُ هَشَامُ بِنَ عَبِدُ المَلْكُ ؛ فَقَالَ أَيُوبِ : أَ تَقْضِي عَلَّى يَا ابْنِ أَنِي بَجْرًا ۗ وأنت أنت ؟ فَا تَقِي عُبِيدُ الله أَن يَبْطِش بِه ، لَحُؤُولَتَه لِمُجَام ؛ فأرسل إليه خالد: أن اضربه ، عليك لعنة الله ؛ فقال صَفُوان : أُعيدُوهُما عَلَى ، أُعيدًا عليه ، فقال احتِّجاً ، فاحتَّجاً ؛ فقال : اشْهُدُوا أَنِّي قَدْ فَسَخْتَ نِنْكَاحِهِما ، وقالَ لعبد الله :أناحْتَمِلُهُما ؛ فقال أَبُوب: أما والله يا ابن أبي يَجْرَاه لارُّدْنَّ نكاحك، فقىال ان صفوان لِحَرسي على رأيسه الرق ثياب ان سُلاَفة ثم برُّزه، فَضُرِب بِهِ سَبْعِين سُوطاً ؛ قال يُونس بن عبد العزيز : فأخبر في إسماعيل بن أيوب؛ قال : كتب أبي إلى هشام وأرسلني إليه، وأمرني أن أنول على عنبَّسة، ابن سميد ، و ألاَّ أقطع أمراً دونه ، فقدِمْت على هِشَام ، ونزلتُ على عنْبَسة ودنمت كتابي إلى مِشامَ ؛ فقال لي عَنْبسة : أثِّهما أحبُّ إلى أبيك ؟ يُقيده أمير المؤمنين من ابن صَـفُوان ، أو يُجِيزُ نِكاحه من قاطمة ؟ فقلت : لا ، بل يُخَلِّى بيْنه وبين فاطمة أحب إليه ؛ قال : فإن شَتَمك وشُمَّم أباك فهو تُجِيزٌ نِكَاحِه ، وإن كُفُّ عَنْكِما فَهُو صَارَبُ ابنَ صَمَّفُوَانَ ؛ قال : فلما أَذِنَ لى هِشَام ، فَدَخَّلَت عَلَيه ؛ قال : لا أَنْهَم الله بك عَيناً ، ولا بأبيك ، أبوك المُومِنِ لُسُلطاني ، الشَّاتِم لِعَاملي ، أما والله لولا ما لا يُعْلَيْسِ أبوك ، وما رَعَيْت من خُوُّو كَنه لَفَرَبته أكثر من ضَرَّب ابن صفوان حتى لا يُوَمِّن

سُلطاناً أبدا ؛ قال : قلت : جَعَلَى الله فداك ما أمير المؤمنين ؛ أن أبي أحَدُ

أبوبكر يفسخ زواج فاطمة بنت الحسن بأيوب ابن سلة

. هرض قصةزواج فاطمة علىمدام

كتابا هشام لخالدين عبد الملك في شأن فاطمة

طَرَ فَيْك ، وأَحَـدُ أَبُويك ، قال : لا والله ما لابيك ، ولا يِلَن هو أُوجَب حَقًّا مِن أَبِيكَ هَوَادة في إذلال سلطان ، ثم أمر بي وأُخْرِجت ؛ قال : ثمٌّ أخرج إلى كتابين إلى خالد بن عبد الملك ، لا أدرى مافيهما ، فطلب عنبسة عليهما فما قَدر عليه ، وطلبت ذلك فلم أقدر عليه ، فكتبت يَصَّـة إلى أمَّ حَكُمُ الْرَأَةُ هَشَامُ ، وَأُخْرَجَتَ إِلَى تُسَخِّهُما ؛ فإذا في أحـدهما : أما تَبقُد يًا انَ الْأَعْرَابِيةِ النَّوَّالَةِ ، فقد عَلمت أن ابن أبي يَجْرَاء لم يجتر على ضَرَّب خَالِ أُمير المؤمنين إلا بك ، ووالله لولا ما راقب أُميرُ المؤمنين منك لبَّعثَ إليك مَنْ ' بنزلك عَنْ فِراشك ، ثُم يَضربك ، وُيمَثِّل بك ، وفي الآخر: أما بعد : فادع عَشْرة من خيار أَهْل المدينة ، فافرأ عليهم كِناب أمير المؤمنين ، ثُم ابعثهم إلى فاطمة بنت الحسن ، فإن الْحتارت أثيوب بن سَلَمَة ، فجلِّ بينَها ربينه ، فقد أجاز أمير المؤمنين نكاحَهما ، وإنْ كَرهته ، فاصْرف أقْيوب عنها ، وَخُلَّ بِيْنِهِ وَبِينِهَا ؛ قال : فيعث خالد إلى عَشْرة فيهم يَزيد بن خُصَيفة ، ورَبيعة أبن أبي عبد الرحمن ؛ فقال : ادْخلوا بكتابُ أمير المؤمنين إلى فاطمة ، فاقر موه عليها ؛ فَحْرِجَ القوم حتى دخلوا عليها ، وبرزت لهم ؛ فقالوا : هذا كتاب أمير المؤمنين قالت : اقرء ، على بركة الله فقرءوه عليها ؛ فقالت : والله لو كان الناس في شِــتِّي ، وَأَيُوبِ فِي شِــق ، كنت في شِقَّه ؛ فإني أختار أُيُوبٍ ؛ فحلوا بَيْنهما فُدَعًا بِبَغْلَةً ، واحْتَمَلُهَا ، فَلَمْ تَزَلَ عَنْدُهُ حَتَّى مَاتَتُ وَلَمْ يُبُولُدُ لِهَا .

ثم مصعب بن محمد بن شُرَحبيل العَبدرى

عُول خالد بن عبد الله سنة ثمان عَشرة يومَ الحيس لثلاث بقين من رجب ، وأُتَت أبا بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم ولايتُه على المدينة ،

ابن حزم يلى المدينة بمدعالد تم پسرل بمحمد ابن هشام فَصَلَى بِالنَّاسِ سَتَّةَ أَيَامَ ثُمْ قَدِمِهَا مُعَدِّدُ بِنَ هِشَامَ بِنَ إِسَمَاعِيلِ الْمُحْزُومِي مِنَ مَكَةُ وَالنَّاعِلَيْهَا ، فَعَرَلَ أَبَا بِكُر ، وَاسْتَقْضَى مُصْعَبِ بِنَ مُحَدِّبِنَ شُرَّ حَبِيلِ الْعَبْدَرِي وقد رُوي عنه الحَديث . (1)

ثم محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم

محدين أبىبكر يلىقضاء المدينة

عَرَل تُحَدّ بنُ هِشَام مُصْعَبَ بن عَمَد ، وأَسْتَقْضَى مَحَدّ بن أَبِي بَكُو بن مَحَدٌ بن عَمْرُو بن خَرْم ؛ وقد روى عنه الحديث .

مرشا على بن شُمَيب ؛ قال : حدُّ ثنا أبو قَطَنُ عَمْرُو بنُ الْهَيْمُ بن قَطَن بن كعب

القُطمى؛ قال : حدَّثنا أبو بكر بن نافع ؛ قال : قال محمَّد يعني ابن أبي بكر : قالت عَمْرة :

إقالةذوىالهيئات زلاتهم

قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذَوى الهيئات زلاتهم (٢).

(۱) ترجم له فىتهذىب التهذيب ، وقال : قال أبو طالب عنه : لاأعلم إلا خيراً ، وقال البخارى : كان والياً بمكة ، روى عنه ابن عيينة ، وقال : كان رجلا صالحاً .

(۲) هذا الخديث رواه أحمد ، والنسائى ، وأبو داود ، والبخارى فى الأدب ؛ كلهم عن عائشة . قال المدنرى : وفيه عبد الملك بن زيد العدوى ضعيف ، وقال ابن عدى : الحديث منكر بهذا الإسناد . وقال المنذرى : وروى من أوجه أخر ليس شىء منها يثبت . قال الماوى فى شرح الجامع الصغير : وقال فى المناد : فى إسناد أبى داود انقطاع ، والحاصل أنه ضعيف وله شواهد ترقيه إلى الحسن . ومن زعم وضعه كالقروبنى أفرط ، أو حسنه كالعلائى فرط ، والمسألة مستوفاة فى الحجى لابن حزم .

والرواية فى هذه الكتب: عثراتهم بدل زلاتهم ونيها زيادة: إلا فى الحدود، والمراد من ذوى الهيئات: أهل المروءة والخصال الطيبة الذين تأبى طباعهم أن يرضوا لانفسهم بنسبة الشر والفساد إليها.

وللعلماء وأيان في هذه المسألة: هل المراد بالزلات : الصفائر ، أو أول زلة ولو كبيرة ؟ ورجح ابن عبد السلام الرأى الآول . بلعى عن مالك بن أنس ، أنه قال : كان 'محمَّد بن أبي بكر أيضاً قاضياً وكان زُكِناً .

أخبرني الحارث بن محمَّد ، عن محمَّد بن سَعد ، عن محمَّد بن عُمَر ؛ قال : أخبر في عبد الرحمن بن أبي الزِّناد ؛ قال : أَدْرَ كَنِّي أَبُو بِكُر بِن مُحمَّدُ بِن عَمْرُو ابن حَزم ، وأنا واقف على باب دَار زَيد بن ثابث ؛ فقيال لي : يا ُبنيّ أو يا عَبْد الرحن ، ولد لك ؟ قلت : نعم ؛ قال : باركَ الله لك ؛ ابن كم أنت ؟ قلت : ابن سَبْع عشرة سنة ؛ قال : هكذا بَيني وبين محمَّد يَعني ابنه .

وكان محمد ُيكني أبا عبد المَلك .

توفى وهو أبن الدين وسَبْعين سنة ، و أنوني في سنة أ ثنائين و ثلاثين و مائة أخبرني الحارث ، عن محمد بن سعد ؛ قال : أخبرنا يُطَرف ، عن مالك ؛ قال :كان محمد بن أبي بكر على الفضاء بالمدينة ، فكأن إذا قضَى بالقضاء مُخالفاً للحديث يقول له أُخُوه عبد الله ، وكان رجلا صالحاً : أَيْ أَخِي أَيْنَ أَنْتُ عن الحديث أن تَقْضِي به ؟ فيقول أيَّات (١) فأين العمل ؟ يعني ما اجتمع عليه بالمدينة (٢)

٠٠٠ بن**ا ي** بكر وإجماع أمل المدينة

وقد تعرض ابن حزم في المحلى لروايات الحديث ، وقال : حديث ابن حزم كان مكون جيداً لولا أن محمد بن أبي بكر مقدر له أنه لم يسمعه من عمرة ، لان هـذا الحديث إنما هو عن أبيه أبي بكر عن عمرة ، وأما أبو بكر بن نافع فهو ضعيف ليس بشيء، وقال: الاحسن في رواية هذا الحديث رواية عبـ د الملك بن زيد المديني عن أبي مِكْرُ بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة ، عرب عائشة : أقيلوا ذوى الهيئات عثرانهم .

<sup>(</sup>١) أيمات لفة في هيهات

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على مسألة إجماع أهل المدينة ، ورأى مالك ورأى العلما. فيه .

أخونى عبد الرّحن بنُ محمّد بن منصور ؛ قال : حدَّثن اسعق بن موسى ؛ قال : حدَّثنا أبو صَمرة (١) ؛ قال : خرْجا تَتنزَّه بالعَقبق ، ونحن غِلْمان فَعَمِد عُلام من الآشجعيِّين إلى فوق القَصْر ، فرَماه عُلام بحجر ، فسقط فرقع ميتا ، فأحلف مُحمّد بن أبى بكر بن عَمْرو بن حَزْم أَوْلياءَه قَسَامَة خَمْسين رُجُلا ؛ لقد صقِد فيه حيا ورُمى حيا وبه (٢) سيقط ، ومن سُقُوطه مات ، فألزمهم الدَّية ؛ قال أبو ضَمْرة : فرجَهنا وما أكليا طَمامنا الذي عَمِلْناه .

ً وقد روی شُمبة عنه .

مرشنا محمّد بن عبد الله المخرمى ؛ قال : حدثنا وَهُب بن جَرب ؛ قال : أخبر نا شعبة ، عن عبد الله بن زيد (٣)

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استستى فقلب رداءه .

فَدَّثُنَا الْمُغْرِمِي ؛ قال : حدَّثُنَا وهب ؛ قال : شُعْبَة ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عَمْرِه بن عَمْرِه (\*) عن عائشة ؛ أشها كانت تعتبكِف ، فتَنْخرج

(١) أبو ضمرة : أنس بن عياض المدنى .

(٢) العبارة فىالاصل غير واضحة وقد وردت فيه هكذا (له وصد فيه حاووس حيادبه) وأنما صححناها على هذا الهج لتستقيم مع يمين القسامة التي يجبأن تسكون على وفق الفصة المروية وثرى ذلك أقرب إلى الرسم الوارد فى الاصل

(٣) حديث عباد بن تميم ، عن عبد ألله بن زيد رواه أحمد في مسنده ، بلفظ : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسق ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثمم استقبل القبلة فدعا . فلما أراد أن يدعو أقبل بوجهه إلى القبلة وحول رداه .

ورواه الدارقطي بلفظ . فحطب الناس ثم استقبل القبلة : إلى آخر الحديث .

(٤) عمرة : بلت عبد الرحن الانصارية

(15-44 )

قطاء مجمد بن أبي بكر في قسامة

عمل الرسول.ق الاستسقاء

عائشة والاعتكاف

لحاجة ، تَنتُمُر بِالمُريض ، فلا تَدُّخل عليه (١).

-سعد بن إبراهيم الزُّهري .

ثم تُتوقَّى هِشام بن عبد اللك ، وقام الوليد بن يَزيد ، فدوَّل تُحمَّد بن هِشام المَخْرُومي لا ثنني عشرة ليسلة خَات من جُادي الأولى تلك السَّنة ، ووَلَى خالَة يوسُف بن محَد بن يوسُف بن الحَكم الثَّة في المدينة ومكة والطائف، فقدِم المدينة يوسُف يوم السَّبت لا ثنثى عشرة بَقِيت من شعبان، فاسْتة منى

سعد بن إبراهيم يلي قعناء المدينة

#### ثم يحى بن سَعيد الانصاري

يحي بن سعيد بل تعداء المدينة

ثم عَزل يوسُف بن محمد سَعْد بن إبراهيم ، واستقصى يحيي بن سعيد الانصاري .

وَيَحِي من التَّابِعِين ؛ سَمِع من أنس بن مالك ، ويُعْمَل عنه الفِقه والآثار ، وهو من جِلة الناس وخِيارهم .

أخبر فى إبراهيم بن أبى عُثمان، عن سُليمان بن أبى شيْخ ؛ قال ؛ يحيى ابن سعيد بن عَمْرو بن سهل بن تَعْلَم بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غَمْم ابن مالك بن النّجار .

وأخبرنى محمد بن أحمد بن نصر عن الجِزامي (٢٠)؛ قال : هو يحبي بن

 <sup>(</sup>١) حديث عائشة رواه ابن ماجه ، ومالك في الموطأ ، بلفظ : أن عائشة كانت إذا اعتكفت لاتسأل عن المريض إلا وهي تمثى ، لاتقف .

وكانت عائشة تقول: السنة للمتكف ألا يعود مريضا، ولايشهد جنازة ولايمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، رواه أبو داود. (۲) الحزامى: إبراهيم بن المتذر

قناؤه لأن جنفر بالماشية سعيد بن قيس ُ يكنى أبا سَعيد ، ثونى سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وقد قطى لأبي جَعفر المنصور بالعراق ، ولم يَبْلُغنا أنه قطى على المدينة إلا من جهة واحدة (١) ، فكتبنا أخباره في قضاة العراق .

مثنا إسماعيل بن إسمى ؛ قال : حدثنا محمد بن عُبَيْد ؛ قال : حَاد بن زيد قال : نَسَب لنا يحيى بن سميد تُفْسه ، فقال : أنا يحيى بن سميد بن قَيْس بن عَمْر و بن سهل ، إلا أنّ الحارث بن محمّد أخبر نى ، عن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن محمّد ، قال : لما استخلف الوليد بن يزيد استعمل على المدينة يوسف بن محمّد ، فاستقضى سعد بن ابراهيم ؛ ثم عَزَله ، واستقضى بحيى على أبى جَرْفر بالكوفة فاستقضاه يحيى بن سميد ؛ قال محمّد : وقديم يحيى على أبى جَرْفر بالكوفة فاستقضاه على الحاشية (٢) ، وما تبعها في سنة ثلاث وأربعين ومائة .

<sup>(</sup>۱) قضاء يحيى بن سعيد بالمدينة رواه كثير من المؤرخين، قال الخظيب البغدادى في التاريخ: وكان يتولى القضاء بمدينة الرسول فأقدمه المنصورالعراق، وولاه القضاء بالهاشمية ، وذكر غير واحد من أهل العلم: أنه ولى القضاء بمدينة السلام؛ وليس ذلك ثابتا عندى، وأنما ولاه الهاشمية قبل أن تبنى بغداد. وكان يحيى بن سعيد خفيف الحال ، فاستقضاه أبو جعفر وارتفع شأنه ، فلم يتغير حاله، فقبل له في ذلك ، فقال : من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال.

وأنما ولى يوسف بن محمد يحي بن سعيد القضاء، لأن ولاة الأمصار كانوا يستقضون القضاة، ويولونهم دون الخلفاء حتى استخلف أبو جعفر المنصور. اه ورواية الاصل عنسنة وفاته هي أرجع الروايات، وقبل توفى سنة أربع وأربعين، وقيل سنة ست وأربعين.

<sup>(</sup>٧) الهاشمية : مدينة بناهاالسفاح بالكوفة لمساولى الخلافة ، ذلك أنه بزل بقصر ابن هبيرة واستنم بناءه وجعله مدينة وسماها الهاشمية ، فيكان الناس ينسبونها إلى ان هبيرة ، فقال : ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنها ، فبنى مدينة حيالهاسماها الهاشمية، ونزلها ،

## ثم عثمان بن عُمر بن موسى التَّيمي

وكمُّ أَفتل الوكيد بن يَزيد ، وبويع بزيد بن الوكيد بن عبد الملك استعمل على المدينة عبد العزيز بن مُحر بن عبد العزيز بن مَروان ، فاستقضى عُمّان ابن مُحَمّر بن موسى بن عُبَيد الله بن مَعْمر التَّيْمى، وُتُوفى يزيد بن الوليد بن يزيد ، وبويع لِمرُّ وان بن مُحمَّد بن مَرْوان ابن الحكمَّ ، فاستَعمل عبد الواحد ابن سُكَيان بن عبد الملك على المدينة ، فأقر عُمّان بن مُحَمَّر بن موسى على القضاء ،

عبد الواحد بن سلیان بن عبدالملك والی المدینة

وكان عثمان بن محمَر من رُفعاء الناس وجِلتهم ، رَوى عن الزهرى .

مثنا الزُّبَير بن بَكَاْر ؛ قال : حدَّ ثنا إبراهيم بن طلحة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصّديق ، وابنُ أخيه يَحِي بن محمَّد بن طلْحة ، عن عبد الرحمن بن عُمَر بن موسى المَعْمَرى ، عن الزُّهْرى ؛ قال : دَخَل عُرُوة (۱)

فالك بالسلطان أن تحدل القذى جفون هيون بالقذى لم تكحل وما الحق أن تهوى فتسعف بالذى ويت إذاماكات ليس بأعدل أبي الله والاحساب أن ترأم الجناء نفوس كسرام بالحنا لم توكل

<sup>(</sup>۱) حدیث عروة و عبیدالله مع عمر بن عبدالدزیز رواه صاحب الاغانی و تمامه: فقال عمر: إنكم تنتحلون عائشة لابنالزبیر انتحال من لایری لكل مسلم فیها نصیبا؛ فقال عروة: بركة عائشة كانت أوسع من أن لایری لمكل مسلم فیها حق ، ولقد كان عبد الله منها بحیث وضعته الرحم والمودة الی لایشرك كل واحد منهما فیه عند صاحبه أحد ، منها محمر: كذبت ؛ فقال عروة: هذا عبید الله بن عبدالله یعلم أنی غیر كاذب ، وأن من أكذب الكاذبین من كذب الصادقین ، فسكت عبد الله لم یدخدل بینهما فی شیء ، فأفف بهما عمر ، وقال : اخرجاعنی ، شم لم یابث أن بعث إلى عبید الله بن عبد الله رسولا یدعوه لبه عن ما كان یدعوه إلیه ، فيكتب إلیه عبید الله قصیدة ذكرها صاحب یدعوه لبه عن وفیها :

محبة عائشة (مبدالله ابن الزبير ابن الزَّبِير ، وعُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة على مُحَر بن عبد العويز ، وهو أميرُ المدينة ، فقال عُرْوة لشيء حَدث من ذِكْر عائشة ، وابن الزَّبِير : سَمِعت عائشة تقول : ماأْحَبَبْت أحداً حُبِّ عبد الله بن الزَّبِير : لا أَعْنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أَبَوَى ، وذكر حدِيثاً طويلا .

وكان عُنمان بن عمر على قضاء المدينة فى زَمن مَرْوان بن محمَّد ، ثم ولأه أمير المؤمنين المنصور قضاءه ، فكان مع المَنْصُور حتى مات بالحِيرة قبال أن تُنبَى مدينة السَّلام .

وَكَذَا أَخْبِرُنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بِن جَمْفُو بِن مُصْعَبِ عَن جَدُّهُ

ثم محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد ابن طلحة بن عبيد الله

لمدينه ، وليد بن فاض الخوارج المدينة المدينة

هرَب عبد الواحد بن سلمان من الحُرُوريَّة (۱) حين دَخَلُوا المدينة ، وانستَقْضُوا رَجُلًا منهم . ثم اسْتَعمل مَرْوان بن محمَّد على المدينة الوليد بن عُرُوة بن محمَّد بن عَطِية السَّعْدى ، فاسْتَرمل عليها أخاه يوسف بن عُرُوة ،

<sup>(</sup>۱) قال الطبرى في حوادث سنة ثلاثين ومائة : وفي هذه السنة دخيل أبو حمزة الحارجي ( المختارين عوف الآزدي السليمي من البصرة ألداعي إلى خلاف مروان بن محدوآل مروان ) المدينة ، وهرب عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام ، وكان أبو حمزة على رأس طائفة من الحرورية ، والحارث على رأس طائفة ، وبكار بن محد المدوى ( عدى قريش ) على رأس طائفة ثالثة ، وبعد أن خطب أبو حمزة على المنبر في المدينة خطبة طويلة ( ذكر الطبري نصها ) أعمل السيف في أهل المدينة غملم يفلت منهم إلا الشريد.

محمد بن عران آخر قضاة بنى أمية بالمدينة

فاستقصى محد بن عِمْران التّبهى ، وهو آخر أتضاة بنى أمّية ، وكان ابنُ عِمْران من رُفعاء الناس ودّوى أَقْدَارهم ، وله فِقْهُ ، وعِلْم ، وأدبُ ، ورُوى عنه من رُفعاء الناس ودّوى أقدّارهم ، وله فِقْهُ ، وعِلْم ، وأدبُ ، ورُوى عنه شيءٌ من الحّديث ، وهو صاحبِ الحديث الذي حدّثنا به الاحوص القاضى وغيره ؛ قالوا : حدّثنا عبد الله بن عُبَيْدِ الله بن إسحق بن محدّ بن عِمران ؛ قال : حدّثنى أبى ، عن أبه ، عن محدّ بن عِمران ، عن القاسم بن محدّ بن أبى بكر ، عن عائشة ؟ قالت : كمّا اجْتَمَع أصحابِ رسول الله ، وكانوا ثمانية وثلاثين رَجُلا ، أَلَح أبو بكر على رسول الله فى الظهور ؛ فقال : يا أبا بكر وثلاثين رَجُلا ، قلم يزل أبو بكر يُلِح عليه ، وتَهَوَّ ق المُسْلِمُون فى نوَاحى المَسْجد كُلُّ رَجُل فى عشيرته ، وقام أبو بكر خطيباً فى الناس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، وكان أوّل خطيب دعا إلى الله ورَسوله ؛ فى حديث طويل (٢٠) عليه وسلم جالس ، وكان أوّل خطيب دعا إلى الله ورَسوله ؛ فى حديث طويل (٢٠)

أبو بكر أول خطيب دعا إلى أنة ورسوله

مثنى أحمدُ بن أبى خَيْمة ؛ قال : حدَّثنا مُضْعَب ؛ قال : حدَّثنى أبو عبد الله بن مُضْعَب ؛ قال : ذَكر المهدِئ محد بن عُران ، فبَتَّجله ، وقال : بَلَهٰى أنه يَعُد الخُبر على امْرَأته ؛ نقال له : أنّى اوالله يا أميرَ المؤمنين لو رأيتَه لفلتَ هذا جبلُ نُفِحَ فيه الرُّوح (٢)

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة رواه ابن كثير في البداية والماية في نصل (في ذكر أول من أسلم) هذا اللفظ ثم ذكر باقي القصة في حديث طريل ، وفيه ما قمله المشركون بأبي بكر في المسجد يومذ ك حتى أشرف على الهلاك ، وحمل للمثول عليلا ثم جا بعد ذلك لوسول الله ليرى ما قمل به ، ومعه أمه ليدعو لها بالمداية ، ودعاها رسول الله فاسلمت ؛ وفي خياية القصة (وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا .

<sup>(</sup>٢) كان محمد بن عمران متهما بالبخل والتقتير على نفسه كما سيظهر في ثنايا الترجمة .

مثنى مَعْدُ بِنَ أَبِي عَلَى الْعَدْسِي ؛ قال : حَدُّثني محمد بن صُبْح الْعُدْرى ؛ قال : حدَّثني أبي ، عن الرَّجال بن موسى ؛ عن أبيه ؛ قال : قال محمد بن عِمْران : مَا شَيْءِ أَشَدَ مَن حَمَلَ الْمُرَوَّةِ ؛ قَيْلَ لَهُ : أَي شيءَ الْمُروءَةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْمَل المروءة شيئًا في السِّر استُحي منه في العلانية (١) .

وأخبرنا خُمْـاد بن إسحن بن إبراهيم المَوْصِلي ، عن أبيه ؛ قال : دَخَل محمَّد بن عِمْران على أبي جَعْفُر ، فلما كأمه أعْجَبه ، فقال : إنَّ أَهْل بَلدِكَ أبو جعفر ومحمد ابزعران لَيْثُنُونَ عَلَيْكَ ثَنَاءً جَمِيلًا ؛ عَلَى أَنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ فَيْكَ إِمْسَاكًا وُبِخُلًّا ؛ فال : يا أمير المؤمنين : إنى وإياك لاُنحِب أن نُضِيع .

مَالَ إِسِمَاقَ : وَوَقَفَ مَحَمَّدُ بِنَ عِمْرَانَ عَلَى إِلْبِ أَبِي جَمْفُرٍ ، وقد أَذَنَ له أعتزاز محد بنفسه إَذْنَا عَامًا ، فقال له الحاجب: ما إشمَك؟ قال: ما مِثْلي يَحْتَاح أَنْ يُغْيِر عَن نَفْسِه؛ سَلْ كُفْبَر ، وَدَفع في صَدْر الحاجب ودخل ·

قال : ولمَنا دخل أبو جَمْفر المدينة 'يربد الحبَّج (٢٠) لِقِيَّه النَّاسِ يَتَظَلُّمُونَ مِن مُحَدُّ بِن عِمْرَانَ ، وهو كيسَايره ؛ فقال : ما هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين مَاكُمْ تَرَ أَكْثُر ؛ نِصْف أهل المدينة مِمَّن قضيْت عليهم غَضْبَان ، ولا والله الحق لغضبالناس ما يجوز للقاضي أن يَبرك الحقّ لغضب الناس (٣).

وظلمة ليلي مثل ضوء نهارياً . فسرى كإعلاني وتلك خليقتي

الفاحى لا يترك

<sup>(</sup>١) وفي ذلك المعنى يقول الشاعر :

<sup>(</sup>٢) وكان حج أبي جعفر سنة ست و ثلا تينو ما ئة. وكان يحج معه أبو مسلم وقد بايعه الفاس في طريقه من مكه إلى العراق.

<sup>(</sup>٢) إن نصف الناس أعداء لمن ولى الاحكام مذا إن عدل

أخبرنى أحمد بن أبي خيشمة ، وعبد الله بن جَمْفر بن مُضْمَب ؛ قالا : الحبرنا مُضمب ؛ قالا : كان محمّد بن عِمْران بن إراهيم بن محمّد بن طلحة بن عُبيد الله قاضياً لزباد بن عُبيد الله الحارثى على المدينة أيّام المنصور ، وكانت الأمراء مُم الذين يولون القضاة ، وكان محمّد بن عِمْران من أمل المرْوءة والصّلابة في القضاء ، لا يُطلمع فيه ، فقدم أبو أيوب المورياني (١) المدينة حاجا ، فاستعدى عليه أفرباؤه محمّد بن عِمْران ، فأرسل إليه فلم يحضر ، فردّ عليه فلمَقِيم عند زياد ؛ فقال : أرسّلت إليك فلم تُوكل ولم تَحْضر ، فردّ عليه أبو أيوب ردّا عنيفاً ، فمَدّ محمد إليه يده ليبيطش به ، وكان أيدا ، فال ابو أيوب ردّا عنيفاً ، فمَدّ محمد إليه يده ليبيطش به ، وكان أيدا ، فال ولم تَحْضر ، فردّ عليه دونه الأمير والشرط ، فقيل له : إن خَرَجت عرض لك توالى أبي أبوب ؛ فتقلد السّيف ، وخرج حتى أني المسجد ، فهابوه فلم يُقده وا عليه .

وكان رجلا مُصْلِحاً لِلَـالهِ ، فَبُسب إلى البُخلَ ، فَبَاهَ مَا يَقُولَ الناسِ فقال: إنى والله ما أَجُمد في الحَقَّ ، ولا أَذْرِب في الباطل .

أخبرنى محمَّد بن سَمَّد الكُرانى ؛ قال : حدَّثنا سَهل بن محمَّد ؛ قال : حدّثنا الأَضْمَى ؛ قال : حدثنا مَولى لآل الخطّاب ؛ قال : قال لى ابن عمران الآمراء يولون القضاة دون الحلفاء

صرامة عمد ين حمران في الحق وشجاعته

<sup>(</sup>۱) أبو أيوب الموريانى: سليمان بن مخلد، ويكنى مخلد أبا سليمان، قلده المصور الدواوين مع الوزارة، وغلب عليه غلبة شديدة حتى كأن لايطيب له مجلس إلا إذا حضره أبو أيوب، ثم تنكرت له الآيام فنكبه المنصور، كما فكب أهله، وقتلوا جيما، وفى ذلك يقول بعض الشعراء:

قائق الله وارض بالنصد حظا وتباعد عن موبقــــات الدنوب قد رأبت الذي أدالت و نالت وقعــــة الدهر من أبي أيوب وأخبار أبي أيرب مفصلة في كتاب ـ الوزراء والكتاب ـ الجهشياري .

محد بن عران يستنهدشمرأحيحة ن الجلاح

قَاضِي المدينة : أنشدني شعر أُحْيَحة بن الجُلاَح فأ نُشَدُّته : أعَادَ بي عَسِيفًا عَبْد عَبْد أَطَهْتِ العرسِ (١) في الشَّهُو ات حي تعانِق أو تُقَبِّل أو تُقَدِّي إذا ما جنتُها قد بعت عَدقا قال: إيه زدنى ؛ فأنشدته :

صَـلِيعَتَهُ وَيَجْهَد كُلُّ جُهد فمرّ وَجَد الغِني فَلْيَصْطَلْبِعه فقال إيه ؛ وكأنه أعجبه .

مِشْنَا حَمَّاد بن إسحق ؛ قال : حدَّثني مُصْعَب بن عبــد الله ؛ قال : أحضر محمَّد بن عِمران الطَّلْحي ثُمهوداً يَشْهدون على عَهْد له ؛ فأنشد بعضهم :

إذا ما جِثْنُها قد بعت عَذْقًا ﴿ تُقَبِّلُ أَو تُعَـا نِقَ أَو تُغَدِّى

الابيات ، فلما فرغ القوم من شَهادتهم قال محمَّد بن عِمران لِكَاتِب: اكْتُب هذه الابيات في أشفل الصَّكِّ ؛ قال : وما كَيْدْعُوكَ إلى هذا ؟ قال : لعل

مُتَّمِظًا مِن بَنِي يَقْرِأُهَا فَيَتَّمَظُ بِهَا .

وأخبرني حَّاد ؛ قال : حدَّثني مُصْعِب ، أو عبد الله بن إبراهيم الجُمَحي قال: أتى محمَّد بن عِمران جماعة من أهل المدينة ؛ فقالوا: رَجُل منَّا أفلس فَأُحْبَبِنَا أَنِ تَجْعِلُ لَهُ رأسُ مال ؛ فقال : إنا والله ما نَتَدَفَّق في الباطل ، أفلس ولا تَجْمد عند الحَقُّ ، وما عَليناكلما أفْلس تاجر من تُجَّار المدينة أن نجعل له رأس مال ، ثم تَمَثَّل بقول كُنُثَيِّر (٢)

محدين عمران وجماعة جاءوه يطلبو نءو نألتاجر

محمد بن عمران

يكتب شمر أحيحة

على الصك ليتعظ په بنوه 🍐

<sup>(</sup>١) نسب ابن قتيبة ( في عيون الآخبار ) هذين البيتين إلى ابن الدمينة الثقني

<sup>(</sup>٢) كثير عزة :كثير بن عبدالرحمن الخزاعي ، ورواية الآغاني صنيمة تقوى أو صديق ترامقه ؛

إذا المالُ لم أير حب عليك عطاؤه صَنِيمة تقوى أو صديق أتخالِقُه مَنعَت وبعض المنع حَزْم وُنُوَّة ولم يَفنلنِك المال إلا حقائقِه انصرفوا راش بن.

حدّ ثديه طلحة بن عبيد الله الطّلْحي ؛ قال : حدَّثني عافية بن شبيب ، عن العُتْبي نحوه .

أخبر نى أبو حَمْرة أنس بن خالد الانصارى ؛ قال : حدَّثَى قبيصة بن ُعمر المهلَّمِ ؛ قال : حدَّثُنا الاصمعي (١) : قال : كنت مع محدّ بن عِمْران الطَّلْحى قاعداً ، وهو على قضاء المدينة ؛ فلما خَلا المجاس قال : يا أبا سعيد من يُغَنى مِذا الصوت ؟ :

عمدين حران وصوت لمعيد

ظَعَنَ الآديرِ بأَخْسَنَ الحَالَقَ وَغَدَوا بُلُبِّكُ مَطَلَعُ الشَّرِقَ بَرُزَتَ عَلَى الشَّرِقَ بَرُزَتَ (٢٠) بَغْلُ أَمَامُ بِرَازِقَ زَرْقَ (٢٠)

= والمواملة ؛ المودة ؛ والمرادبيفتاك المال : أى يخرجه من يدك وقبضتك (1) الاصمى : عبد الملك بن فريب .

(۲) البیتان من قصیدة للحارث بر حالد المخزومی أحد شعراء قریش المهدودین، و والی مکه لعبدالملك بن مروان، یقولها لما تووج مصعب بن الزبیرعائشة بنت طلحة و رحل بها إلى العراق، و منها

فى البيت ذى الحسب الرفيع ومن أهل التق والبر والصدق فظالمت كالمقهور مهجته هذا الجنون وليس بالعشق أنرجة عبق العمان بجانب الحق ماصبحت أحدا برؤبتها إلا غدا بكراكب الطلق

و الفصيدة قصة : فقدروى أن النميرى كان يتعرض لرفد عائشة بنت طلحة بعد ما تأيمت ، فكانت تستنشده ما قاله فى زينب ، فلما أكثرت عليه قال لها : ألا أقول الك شيئا من شعر خالد فيك فو ثب مواليها إليه فقالت : دعوه فإنه أراد أن يستقيدلبنت

قلت: لا أدرى قال مُعْبد (١).

مرثني عبد الله بن أبى الدنيا ؛ قال : حدّثنى يَحِيى بن عبد الله الحَثْقَمى ، عن الأصمى ؛ قال : أنشدتُ محمَّد بن عِمران قاضى المدينة ، وكان من أعقل من رأيتُ من القُرَشِيْنِ :

يأثيها السَّائِل عن منزِلي نَزَلْتُ في الْحَانَ على نفْسَى (٢)

يَفْدُو عَلَى الْخَنْرُ مِن خَايِز لا يَقْبَل الرَّفْن ولا يُنْسَى

آكل مِن كَيْسَى وَمِن كُسُولَى حَتَى لة له أَوْجَعَنى ضِرسَى

فقال: اكْتُبَها لى ؛ فقلت: أصْلحك الله إنما يَرْوى هذه الاحدَاث؛ قال:
وَ يُحِكُ ا الْاَشْرَاف مِمَّتُهُم اللَّلَاحة.

مثنی عبد الله بن علی بن الحَدن الهاشِمی ؛ قال : حدَّ ثما نصر بن علی ؛ قال : حدَّ ثما الأصم می ؛ قال : حدَّ ثما ابن عِمران الطَّلْحی ، عرب أبيه ، قال :

= حمه ، هات بما قال الحارث فأنشدها :

ه ظمن الامير بأحسن الحلق ه

فقالت: والله ماقال إلا جميلا: ذكر أنني إذا صبحت زوجاً بوجهي غدا بكواكب الطاق، وأنى غدوت مع أمير تزرجني إلى الشرق، وأنى أحسن الحلق، أعطوه ألف درهم واكسوه حلتين، ولا تعد بعدها يانميري اله والبرازق جماعات الحيل دون الموكب فارسية معربة

(١) معبـد بن وهب المغنى الذي يقول فيه الشاعر

أجاء طويس والسريجي بعده ﴿ وَمَا قَصَبَاتُ السَّبَقِ إِلَّا لَمُعَبِّلُهُ

(۲) ذكرت هذه القصه في ( ذيل زهر الآداب) لابي أسحق الحصري وفي نهايتها قالاشراف يعجبهم الملح . ونظير ذلك ماقال الطائي في عمر وبن طوق

الجد شيمته وفيه فكاهة سمح ولا جد لمن لم يلعب

شرس ويتبع ذاك لين خليقة الاخير فيالصهباء مالم قطب

شباب النساء

أبو مسلم ومحدبن

عمران والحكم بين

عُمد بن عرائب

يؤدبعلى التعريض

شباب النساء ما بَين خَمْس عشرة إلى الثلاثين.

مثنی أحمد بن يحي تعلب ، عن ابن الاعرابي (١) ؛ قال : كمّا قدِم أبو مُسلم المدينة دخل عليه الحَمَّمُ بن المطلب الخنووی ، ومحمّد بن عِمران التّيمی ، وأهل المدينة ، فأحجم الناس ما يَسَكلم أحمد هيبة لابي مُسلم ؛ فقال الحمّ بن المطلب لينبسط أبا مسلم : أيها الامير أي البّلدين أبرد أبلدنا أم أم بَلَدكم ؟ فقال أبو مُسلم : خذ بأرُ جُلِهما ، فاسجُنهما حتى نخر جَهما ، فأخذ الم بَلَدكم ؟ فقال أبو مُسلم : خذ بأرُ جُلِهما ، فاسجُنهما حتى نخر جَهما ، فأخذ الحَاجِب برجل الحَمَ بن المطلب ، ومحمّد بن عِمران ، فسجنهما ، فلبّا صارا في بَعْض الابواب اصفطك رأساهما ؛ فقال محمّد بن عِمران المخكم : يابن في بَعْض الابواب اصفطك رأساهما ؛ فقال محمّد بن عِمران المخكم : يابن أم ما عليك أي البلدين أبرد ؟

أخبرنا حمّاد بن إسحق المَوْصِلى ؛ قال : حدّثنى عبدُ الله بن إبراهيم الجُمَحى ؛ قال : تَقَدَم إلى محمّد بن عِمران المُحَنَّثُ مع خَصْم له ؛ فقل الحَصم : لدنيه تمكامنى بهذا الكلام مع ما بقينيك من الاسترخاه ؟ فقال دُنيَّة : أَصْلَح الله القاضى ، قد عَرْض بى فأدّبه أصلحك الله ، فقال ابن عِمران للجِلْوَاز : اخفقه بالدّرة فخفقه خَفْقة ، أو خَفْقتين ، ثم قال : حَسْبك ، فقال دُنيّة : أصلحك الله اهذا فقط على النّفريض ، فقال : والله لقد صَرَبناه ، وإن في عَيْنيك لله المناه . وإن في عَيْنيك لله عنه ما قال .

وأخبرنا حَمَاد بن إسحى؛ قال: حدّثنا عبد الله بن إبراهيم بن أقدّامة الجُمَحى؛ قال: كان مجدّ بن عِمران من الطّيبين، وكان بالمدينـة تجنون

<sup>(</sup>١) ابن الاعرابي: أبو عبد الله محمد بن زياد.

مُسكِّني أَبَا حَجَر ، فمرَّ ابنُ عِمران يوماً ، وهو يَشْتُم الناس ؛ فقال : يا أباحَجَر محد ين حران. وأبوحجر انجنون كُفُّ عَن شَنَّمُ النَّاسِ ؛ فِقالَ : والله لأشتُمَنَّهُم ، ولأشتمَنَّكُ معهم إن أيت نَضَرَبُهُ أَبِنَ عِمْرَانَ بِسُوطُهُ ، فَلَمَّا وَجَدَ حَرَّ الضَّرِبُ جَعَلَ لِمُخَلِّلُهُ وَيَقُولُ : اشهد أنك قاض أُحمق ، أنا أقول له : لا أشتم النــاس، وهو يقول لى : بلى والله لتَشْتُمنَّهُم .

قال عبد الله بن إبراهيم : وزَّحموا أنَّهُ أراد الخُروج إلى صَيْعة له ، يَعْنَى أَبن عِمَرَانَ ، وأراد أن يَغُرُج بِعَجُوز لهم فأمر أن يُسْتَأْجر لها دَا بَّهُ ، فأَبوا محمد بن حمران یأ بی أن يدفع أجر دابة أَنْ كَيْنَةُ صُوا مِن ثَمَانِيةَ عَشْرَةَ بِهِـا فَي مُسْيَرَةً يُومُو بِمُصْ آخَرٍ ، فَمَالَ : أَعَلَمُ أَنْ فَي كما طلب منه بَغْلَى نَصْلًا ، فجمل عليه تخملا ورَكب مُعَادلًا لها ، ومَرَّ على تجالس المدينة ُيسَلم عليهم ، ولم يَغْرِم ثمانية عشرة درهما .

> أنشدني أبو بكر أحمد بن أبي خَيْثُمة لابي الشدائد الفزاري يَهجو محمد بن عران التيمي:

عِنْد ابن عِمران زَهُو غير ذي رُطب وعسده رُماب في النَّجُل عنوع وأنشدنى أيضاً لابي الشدائد (١):

إنى الأُسْتَحَى لِنهم من الذي أطاق ابنُ عِمْران الطويل من البُخْل يرى (٢) خَدِبًا شحمًا طويلا وإنما حرأن بالبخل عَصَــا خِرُوعَ بِينِ الدَّيَامَةُ وَالنَّمَٰلُ

شاعر يهجو ابن

<sup>(</sup>١) ابو الشدائد الفزارى أحمد الذين قال نهم جسمب بن عبمد الله : سمعت أبي يةول لم يبرح هذه الثنية قط أحديقذف أعراض الناس وبهجوهم، قات : مثل من ؟ قال : الحزين الكناني، وأبو الشدائد وسمى جماعة آخرين .

<sup>(</sup>٢) الحدب : الطويل الاهوج والحدب الهوج والطول .

ورُّواها المِّيمُ بن عَدِي لَحَشْرِجِ أَنَّى زيادِ الْأَشْحِي وَالَّذِي قَبْلُهُ .

وأخبرنى عبد الله بن الحدن ، عن النَّميرى ، عن يعقوب بن القاسم الطُّلْحى ؛ قال عبد الله بن مُضعَب لمحمد بن عِمران :

يمشى (۱) العرضنة سّامتاً مُتَصاعِرا ... (۲) نخوة المتصـاعر وإذا سمعت بهمّى ورأيتنى فكأن قلبك فى جناحى طائر وأخبرنى عبد الله بن الحسن عن النّميْرى ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن محمد ؛ قال : قال محمد بن عِمران لِرَجُل من فرّيش أبانى أنط لا لحية يُرْهِب قوله : هجاجاً (۳) هجاجاً أتصابنى ؟ وأنا والله أصبُ منك .

قال وكان محمد بن عمران إذا فرغ من أمر الرجل قال لمولى له يقوم على رأسه: يا حنين المقِهُ (٤) بفارغ ثم الملكه شرقاً أو غرباً.

أخبرنى إبراهيم بن أبي عُنمان ، عن سُــليمان بن أبي شَيخ ؛ قال : كان عَنقًد بن عِمران الطَّلْحى على قضاء المدينة ؛ فَتَقَدَّم إليه رَجُل فتكام بشىء ؛ فقال لقيّمه أقِهُ عند رِجْلَى البَغلة ؛ قال : رَبَغْلته مَرْ بُوطة بحياله ، فقال له

ماكان يفعله أبن عمران عند فراغه

من أمر الرجل

<sup>=</sup> قال صاحب الآغانى: وكان محمد بن عمران كثير اللحم دظيم البطن كبير العجبزة صغير القدمين دقيق الساقين يشتد عليه المشى .

<sup>(</sup>۱) يشى العرضة: يقال مشى العرضة إذا كان فى مشيته بغى من نشاطه ، وفى الخصص . يمشى يميسا وشمالا . والمتصاعر الذى يميل خده عن النظر إلى الناس المحصور . يمشى يميسا وشمالا . والمتصاعر الذى يميل خده عن النظر إلى الناس المحصور .

<sup>(</sup>٧) كلمات غير مستبينة ولم نمثر على تحقيقها

<sup>(</sup>٣) هجاجا هجاجا يقال ركب هجاج كفطام ، ويفتح آخره ركب رأسه ومن أراد

كف ألناس من شيء قال : هجاجيك .

<sup>(</sup>٤) اللمق وضرب الدين بالكف خاصة

الرُّجُل : أَصْلَحَكُ الله كَيْفَ حَلَّهَا ؟ فقال له ابن عِمران أَتَمَا حِن دَلَى ؟ أَذْهَب به يا وُلان إلى السجن

عمد بن حراث وسالم مولی مذیل

قال : وقال محمد بن عران لسلم بن أبى العُفار ؛ مولى هُذَبِل - وكان ماجنا - وَ يُحِكُ بِالسَّالَم ؛ لك هَيْئة وسَمْت ، أفلا تُقْصر عمّا أنت فيه ؟ فقال : والله إنى لاهم بذلك ؛ فإذا رأيت دار ابن عملك طلحة بن فلان لم يُخْسَف بها ، عَلِمت أنْ في الأمر مُهلة ؛ وكان طَلْحة بن بِلال مع موسى بن عيسى بالكُوفة شيخاً ما جنا أخبَث الناس .

أخبرنى عبد الله بن شَدِيب ؛ قال : حدَّنَى يَمقُوب بن محمَّد الزُّهْرَى ، عن عبد الله بن عَمْرُو عن عبد الله بن عَمْرُو عن عبد المعزيز بن عِمْران ( إن شاه الله )، عن محمَّد بن عبد الله بن عَمْرُو ابن عُمَّال ؛ قال : شَهدت محمَّد بن عِمران الفاضي ، واختَهم إليه رجُلان من بملى (١) ؛ فقال أحدهما : والله ، أَضاَح الله الفاضي ، إنه ايخاصي ، ولا والله ما يُحْسِن يَتَوَضَّا : فقال : إن كنت لا أُحْسِن السَّتَرْشَدتك فأرْشِدا ت ؛ ما يُحْسِن يَتَوَضَّا : فقال : إن كنت لا أُحْسِن السَّتَرْشَدتك فأرْشِدا ت ؛ والله لكأنما قال : تَقْرَى (٢) الصيف .

عمد بن عران وخمم ادي عليه انه لايحسنالوضوء

أخبرنى محمَّد بن هرون الورَّاق، ورواه المدائني (٢)؛ قال: كان محمَّد بن عِمران الطَّلْحي على تَصَاه المدينة وصَدلاتها، وكانَ بها رَجُل من الدينة وصَدلاتها، وكانَ بها رَجُل من الدينة أيقال له: أبو المفلاح، أيسد ماله حتى أقاس، وكان ابنُ عِمران إذا أراد

<sup>(</sup>١) اسم لقبيلة معروفة من قضاعة

<sup>(</sup>٢) يريد المبالعة في وصفه بالبخل دوكان طلبه الإرشاد طلب الفرى منه ، وكان ابن عمران مشهررا بالبخل

 <sup>(</sup>۲) المدائق اسم لرواة كثيرين كما في تهذيب التهذيب ، ولم نهتد لتعيين الراوى
 الذي روى هذه القصة .

محمد بن عمران وأبو المفلاح

أن يَسْتَحلف إنساناً قال: إن كنت كاذباً صَيَّرك الله مثل أبي المفلاح ؛ قال: فجاء يوماً إلى أبي المفلاح يَطْلُبه إلى ابن جُنْدَب الهذَلي الشَّاعر؛ فقال له: بيني وبينَك الوالى؛ قال: لِمَ ؟ بَيْنِي وبينك خُصومة ؟ قال: سَتَّعْلِم إذا صِرْنا إليه ؛ فلما صَاراً إلى أبن عِمران قال أبو المفلاح : أصلحك الله ! أما آن لك أَنْ تَكُفُّ عَنى ، وتُعِينني ؟ قال : من ماذا ؟ قال : من قَولك صيرًك الله مثل أبي المفلاح ، أنا رَجُل كنتُ تاجراً فذَهَب مالي ، وهـذا ابنُ جُندب ؛ كان صالحًا فَفُسق، وكان مستورًا فتُهتك؛ وكان إمام المسجد نصار يقول الشُّمر ، ويغنَّى فيه ، فأينا أهلك وأُسُوأ حالا في الدُّنيا والآخرة أنا أو هو ؟ قال : بل هو ؛ قال : فقال : أصلحك الله ؛ لم لا تَدْعُو عليه : صـيَّرك الله مثلَ ابن جُنْدَب، أو أُعْفِني ؛ قال : صَدَقت ، وأنا فاعل، فلمَّا خرجا من عند ابن عِمرانِ قال ابن جندب لابي المفلاح: إنما جنت لهذا؛ أما والله لافضحنَّك اليوم و تُعَير به غدا .

أخبرنا أحمد بن أبى خَيْمة ؛ قال : حدَّثنا إبراهيم ، عن إسحق التَّيْمى ؛ قال : أخبرتنى أمَّ سميد بنت إبراهيم بن مُحرَّ بن أبان بن عُثمان ، وهى جَدَّة أبى ، عن ذَوْجها عبد الرحم بن طلحة قالت : كتب إلى :

قبينى امرءاً اذنبت ذنباً جَهِلْته ولم آنه عَمْداً وذُو الحِلْم يَجْهَلَ فقد تبت من ذنبى وأُعْتَبْتُ فاقبلى فيلك من مِثْلى إذا تاب يَقبل عَمّا الله عنا قد مَعنى لست عائدا فهأنذا من شُخْطِكم اتنصَلَّ مَعُودى بحلم واصْفَحى عن إساتنا وإن شِيْت قَلْنا إنَّ حُكْمَك مُرْسل

دوق ابن حران ف العمر فَبَاغِ القَاضَى ، فَرَكِ إليه أَن عِمْرَان ؛ فقال : لو قلت : إن شِئْتِ إن حُكَمْكُ مرسل؛ فقال : لو قلت ُ لها قالت : هي الطلاق.

أخبرنا أبو ظاهر الدِّمشق أحمد بن بِشْر بن عبد الوِّهَابِ ؛ قال : حدُّ ثني أبو عبيد الله ؛ قال : حدَّثني أبو يعقوب ؛ قال : حدَّثني نُميْر الشَّيْبَانِي ؛ قال : كنتُ كَا يُبًّا لِمُحمَّدُ بن عِمران ، وهو على قضاء المدينة ، فحبَّج أبو جعفر ، فأراد أن يَمْضَى بَالْمُمَالِينَ (١) إلى الشَّام فاستعدوا عليه (إلى) ان عِمْرَانَ ، وكان قاضيه على المدينة ؛ فقال لِنمير : اكْتب عَليمه عُدوى ؛ فقلت : إنه يَعرفُ خَطِّي ؛ قال : والله لا يكون الرَّسول غيرك قال: فَشَيْك إلى الرَّبيع، فأوصلت إليه العدوى ؛ فقال : إنَّ أمير المؤمنين مَدْعو إلى الحُهُم ، فلا 'نقِم له أحداً إذا خَرَجٍ ؛ فقال : والله يارَبِيع لئن دَخلتُ المسجد فقام إلىَّ ابنُ عِمران هَيبة والله لاَ يَلِي لَى عَمــلا أَبِداً ، فَدَخل المسجد ، وكان ابلُ عِمرانُ مُحْتَبياً ، فلمَّا رآه حلَّ حُبُونَه واتَّمَى ، فقال له الذي على رأسه : بأي شيء أنادي أبالخلافة أو باسمه ؟ قال: باسمه فناداه فتقدُّم إليه فقَضَى عليه ، فلما أن أراد أن يقوم قال: يا أمير المؤمنين: بنو ُفلان يتظَّلمون منك ، فإمَّا أن تحضر معهم ، أو مُوَكِّلُ وَكِيلًا يقوم مَقَامَكُ ؛ قال : هذا الرَّسِع بَوَكَّلُه أبو جَمَفُر ، فلمَّا قام قال أبو جعفر : إذا قَرْغَ قابِلني به ، فلما دَخل عليه فال : ما حَمَلك على ما بلغني عنك؟ قال : ما هي ؟ قال : لا تُسَلِّمُ على النَّاس تِيما ؛ قال : وماذا ؟ قال : ولك مِكيال ناقص ؛ قال : وماذا ؟ قال لا تَشْهَدَ الصَّلاةُ في

عمد بن عمران

وتعنية للنصور

مع الحالين

<sup>(</sup>۱) قصة أبى جمفر وخصومته مع الحالين رواها الجهديارى فى كتاب (الوزراه والكتاب) برواية تخالف قليلا ماذكره وكيع (م ١٠٤٠)

جَمَاءة ؛ قال : أما تر كي السَّلام على الناس ؛ فإنَّ القاضي إذا سَـلُم على الناس ذَهبت هَيْبته ؛ أخرجتُ منهاجَ قال : نعم؛ وأمَّا مِكيالَى النَّاقِص؛ فإنى لا أبيع به ولا أَشْتَرَى ؛ إِنَّمَا أُنْهِرَتَ بِهَ عِيالَى ؛ أخرجتُ مَهَا،؟ قال : نعم ؛ وأَمَا تُرْكَى الصَّلاة في جَمَاعَة فإني رُجُل مُثْقُل البدَن ؛ فإذا صَلَّيْت في جَمَاعَة لم يَسِيِّم لى ؛ أخرجتُ منها ؟ قال : نعم ؛ وأمرَ له يمَال ، هو فى أيدى وَرَثته إلى اليوم . أخبرني الأحرص بن المُفَصَّل بن غَسَّان ؛ قال : حدَّثنا أبي ، عن أفلان ابن الجرَّاح ؛ قال : جاء محمَّد بن عِمران إلى الجمعة يَتَخطَّى رِقابِ السَّاس ، فقام إليه رجل ؛ فقال : أصلحك الله ، إنك قَاض من قضاة المُسلِمين وإمام من أثمتهم ؛ فإذا رآك الجاهل قال : هذه سُنَّه ؛ قال : من أنت ؟ قال : أنا تَمَا قال : ومن تَمَا ؟ قال : كما الحَيَّاط ؛ قال نَتَم يَا نَمَا ؛ وزادني أبو عالد المُهَلِّي عن أحدد بن المَدَّل ؛ فقال ابن عِمران له : وأما والله لو كنتَ من مُعريش لسَمِمت الجوابَ : قال : وكان مَما بعد ذلك إذا أناه قال له : أزائرا أم شاهدا ؟ فإن قال: شاهداً قبل شهاد ته ، وإن كان معه رجل سَأَل عنه ، فإن زكَّاه قبله . وذَكُو الزَّبير بن بَكَّار ؛ قال : أخبرنى مُوسى بن زُهَيْر ؛ قال : نزَّ ل محمد بن عِمران الطُّلْحَيُّ، وهو سَاعَ على بني أَوْارَةً ، فَنْزُلُ جَنْفَاءًا لِجْبَابِ مَجَمَّعًا من مجامعهم ، فجاء ابن مَيَّادة (١) على ذلك الماء ، فامتدحه فقال له ما تَشاء يابن مَيَّادة؟ واحتكم؛ قال: ما كانت تعودني آل سُفيان قبلك على هذا المــاء؛ قال: وما كانت مُنعَوِّدُك؟ قال: يَعْبُونني عَشْر فرائض؛ قال: ذلك لك

تخلص أبن عمران بمنا أخذه عليه

المنصدور

محد بن هران ونمنا الحياط

ا بن حمران وابنمیادة الشاعر

<sup>(</sup>١) ابن ميادة : الرماح بن أبرد بن ثوبان - الشاعر -

وجاءه جماعة من أخواله بني قزارة يُسَلِّمُون عليه ، ومعهم جار له من بني جَعْفر بن كِلاب ، وكان جَمِيلا وَسِيما ، فسلِّم عليه معهم ، ثم قام قبلهم ، فأقبل عليه ابن عران ؛ فقال : لقد كنت أحب أن أرى فى أخوالى مثل هذا ؛ قال ابن ميّادة : إنما هذا خَرَب من الجربان (١) ، لا نؤاد له ؛ فسمعها الجَعْفرى بَكر ، فأقبل على ابن ميّادة ؛ فقال : أتقع فيّ عِند الامير وأنت لا تَقْرى صَنيفك ؟ قال : فأهون شَأنه ! إنى إن لم أقر قرى ابن عمى الى جَنْبى وأنت لا تَقْرى أنت ولا ابن عمّا .

ابن حمران وحادية ابن قتيــلة وأخبر في عبد الله بن صَبيب ، عن رُهيْر وابن مُصْعب بن عُمَان ؛ قال : ما رأيت كبريق صَلع الاشراف في سوق الرقيق أكثر منها حيث بيعت القُتيلية ، وبلغت خميهائة دينار ؛ فقال المُغيرة بن عبد الرّحن لابن أبي مُتيلة : و يحك أعيّقها القوم عليك و تروّجها : ففعل ؛ فرفع ذلك إلى ابن غِمران الطّالحي ؛ فقال : أخطأ الذي أشار عليه بهدذا ؛ أما نحن فقد عَلنا أن قد بَلَغت خميهائة دينار ، فاذهبوا فقو موها فإن بَلَغت أكثر من خميهائة دينار عفروا منه خميهائة دينار ، فاستحسن النّاس هذا الرأى من أبن غِمران ؛ وليس ذلك عمّا عليه الناس قبلنا (٢)

<sup>(</sup>١) الخرب ذكر الحبارى

وعبارة الآغانى: فقال أنى تقع يا بن ميادة وأنت لانقرى ضيفك؟ فقال له ابر ميادة إن لم أقره قراه ابن عمر أن فضحكت ميادة إن لم أقره قراه ابن عمر أن فضحكت عما شهد به ابن ميادة على نفسه

<sup>(</sup>٢) القتيلية : كانت جارية لابراهيم بن أبي قنيلة ؛ كان يتعشقها وبيعت في دين كان عليه ، وحضر لابتهاعها كثير من أشراف قريش قال الزبير بن بكار : فرأيتهم قياما

وأخبر في عبد الرَّحن بن إبر اهيم ، عن العبّاس بن مَيْمون ، عن الأصمى ؛ قال : حدّثنا ابنُ عِمران قاضى أهل المدينة ؛ قال : بَالَغَى أنَّ طَاحة بن عُبيد الله فَدَا عَشْرة من أهل بَدْر ، ثم جاء يَمْشَى مَعَهُم أو بَيْهُم (١)

أخبرنى عبد الله بن صَبيب ؛ قال حدَّ ثنى زُبير ، عن عبد الحيد بن عبد الهوير ابن عبد الله بن عبد الله بن مُعمر ؛ قال : كان محمَّد بن عِمران بن إبراه بم الطَّلْحى فيمن تَخَلَّف عن الحروج (٢) مع مُحمَّد بن عبد الله بن حَسن ، فلما ظهر عليه المنصور أمر بأصحابه يلتقطون فى كلَّ وجه ، فكان محمَّد بن عبد الله بن يَقول : اللهم حَوَالينا ولا عَلينا ؛ قال عبدُ الحيد : فبَلغ أخى عبد الله بن في الشمس يتزايدون فيها وقد قال ابن الحياط الشاعر يذكر تلك القصة وما كان من في الشمس يتزايدون فيها وقد قال ابن الحياط الشاعر يذكر تلك القصة وما كان من

يامعشر العشاق من لم يكن عشل القتيلي فلا يعشق للمارأى السوام قد أحدقوا وصيح في المغرب والمشرق واجتمع الناس على درة نظيرها في الخلق لم يخلق وأبدت الاموال أعناقها وطاحت العسرة بالمملق قلب فيه الرأى في نفسه يدبر ما يأتى وما يتسق أعتقها والنفس في شدقها للمتق المررع على المعتق

وقال المحاكم في أمرها إن افترقنا فمي نلتنق (١) لم يشهد طلحه بدرا، قال الواقدى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة وسعيد بن زيد إلى طريق أأشآم يتجسسان الآخبار فقدماها يوم وقعة بدر، وقال له أانبي عليه السلام، لك سهمك، ولك أجرك ولهذا عد بدريا.

(٢) خرج محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصور فى أول يوم من رجب سنة خسة وأربعين ومائة ، وأخسار خروجه حتى مقتبله فصلها الطبرى فى حوادث تلك السنة

عد بن حراب وفتنة عمد بن الحسن

أمر ابن أبي قتيلة :

عبد العزبز العُمَري ؛ فقال : هل رأيتم أجْهَل بالله من هــذا الشَّيْخ يَدْعو على المسلمين ؟ وكان عبدُ الله بن عبد العزيز قد ظَهر هو وبنوه ، عبد الله ، وإسحق ، ومحمَّد ؛ كانوا ظهروا مع محمَّد بن عبد الله .

أخبرني عرد الله بن الحَسن ، عن النَّمَيري ، عن مُحمَّد بن يَعْبي ؛ قال مرَّت إبل لمحمد بن عِمران تَحْمِل قَنَّا من صَيعته ؛ فقيل لابن هَرْمة ؛ لو سألته منها حَبْلًا مَا أعطاك ، فبعَث إليه : إن لي مِمَاراً أَفَاعُلِفه من قَتَّ أَرْضِك ؟ · فَصَرف الإبل كُلُّها إليه .

وقَال فيه شاعر :

فلم رُبری یَوماً بَمَفَتُوح يا ُتَفُل جُود صَلَّ مِفْتاحه مَدح و فِعدلُ غير مَدْوح لا غَرُّني الدُّمر جمال له ما أرْتجي من صَنَّم قَائِمُ ايس بذي نَفْع ولا رُوح كَمَرْقَةُ البَقَّالِ يَبدُو لِمَا رَحْ وَايسَ الطُّعْمِ كَالرِّيحِ

ابن حران

قَلَ : وَمِرَّ عُقْبَةِ الْحَذَّاءُ بَابِنَ عَمِرَانَ يُومًا ؛ فقال : إلى أين يَاعُقْبَةَ ؟ أَفَى بِيض أَباطَيِكَ؟ فقال: ابن عمك هَرون بن إبراهيم اشْتَرَى منه كَابَيْن عنده؛ قال: اللَّهُمُّ أُجِرِه ؛ مَا يُحَسِّن إِلَّا الباطل ؛ قال : تَسْأَلَى عن ما بين المَنَّ والسَّلوى إلى الـكُرُّ اث؛ قال: ويلك كيف الحذاء؟ قال: عن أيها تسأل؟ قال: كيف نَعْلَ دِرهم ؛ قال : لو اغتفرت اللَّون والجلد ما كان بها بأس ؛ قال : فهل بق إلا الشراك.

وذكر رجاء بن سَهَل الصَّفاني عن ابن مُسْهِر (١) ؛ قال : حدَّثنا سَعيد

(١) ابن مسهر : أبو الحسن على بن مسهر القرشي

این عران وابن هرمة

شاعر يهجو ابن عمران

والحذاء

ایو چشتر واین هران

يعنى ابن عبد العزيز ؛ قال : لما قدِم أبو جعفر المدينة فى الحج تلقّاه الناس فنزلوا يَمْشُون بين يَديْه ، ولم يَبْزل ابن عِران القاضى ؛ فوقف على بَغْلَته ، وقال : بارك الله لامير المؤمنين فى مَقْدَه ، وأراد السرور والعافية فى أمره ، فقال أبو جعفر : من هغا الاهوج؟ قالوا : قاضيك على المدينة تحمَّد بن عِمران ؛ قال : أضربوا وَجُه مَفْلته ، فجمَلوا يَضربون البَغْلة ؛ فجمَل السيخ (۱) اللهم غَفْرا ؛ البَغْلة مَفُور ، والشبخ كبير ، وهذه سُنّة لانعرفها ، فضحك أبو جَمْفر وقال : دَعُوا السيخ . وأنشد ابن الزبير لابى الدَّمى إبراهيم بن زياد بن عبران : عبد الله بن قرّة فى تحمّد بن عمران :

شاعر يمدح ابن حمران

مَا سَرِّنَا مُذ شَبِّ أَنِ قبيلة من النَّاسِ جاءوا بان أُخت يُعَادِله أَشَم طُوال السَّاعِدين كأنما يُناط إلى جذْع طَويل حَائله أخبرنى الحارث بن محمَّد ، عن محمَّد بن سَمْد ؛ قال : محمَّد بن عمران يُبكنى أبا سُليمان ، أَمْه بنت سَلَمة بن مُحمَر بن أبي سَلمة .

> شاعر به قا عد بن حران

أخبرنى عبد الله بن شَعِيب؛ قال: حدَّ أَنَى إسماعبل بن يعقوب الزَّهْرى،
قال: أنشدنى حَكيم بن طَلحة الفَرَارى؛ قال: أنشدنى محد بن مُحيَيلة الفزارى
ان
جَهجو محمد بن عمران بن إبراهيم بن محدّ بن طلحة:

لل رأيت ابن إبراهيم أبخلنا وكنت من نَفر ليْسوا بِسُوال تَوَلَّمُ مِنْ مُنْ فَرِقُ النَّمْ بِالْ ذَيَّالُ (٣) قَرِّبَتُ نَاجِيدِة حَرِفًا مُقَتَّلَة تَمْوى بِمُنْخُرِقُ النَّمْ بِالْ ذَيَّالُ (٣)

(١)كذا بالأصل والظاهر: فجعل الشبخ يقول الح

(٧) الحرف: الناقة العظيمة . المقتلة: المجربة في السير المدللة . الذيال: الطويل المدد ، الطويل المديل ، المنهخر في مشهته . الشليل: كأمير مسح من صوف يحمل على

أيرى السَّليل عليها حين تر قعه كدرع صُوف على خَرْقاه شملال التن بخلت عليه البن عمَّننا كَأْنين ابن أخت غير بَخَّال التن بخلت عليه بن عمَّننا أخبر في ابن صَبيب ؛ قال : حد ثنى حكهم بن طَاْحة الفزارى ؛ قال : نزل جماعة من بني مَنْصور على محدّ بن عمران بن إبراهيم بن محدّ بن طلحة بن عبيد الله ، وفيهم محمد بن محميلة ، نحملهم محمد بن عمران على أباعر لم يرضوا بها ، فقال محمد بن محميلة :

بنو حسن كانوا محلَّ رَجَائِنا قديما وماكنًا ابنَ عمران تَثْبَع أقنا زمانا ثم رحنا عشيَّـة على قاطبَاتِ الذكارى (١) 'نوضِع ولو كان عبدُ الله ألق رحالنا على كل فتلا الذراعين جُرْشُع (٢)

أخبر فى عبدُ الله بن جعفر بن مصاب الزُّ بيرى، عن جده، قال : أمْ محمدُ ابن عِمرَان أسماء بنت سَلمة بن مُحمر بن أبي سَلمة بن عبد الاسد، وأخوه لامه عُبَيد الله بن عُرُوة بن الزبير (۲)

<sup>=</sup> عجز النمير من وراء الرحل. الدرع قيص المرأة . شملال : السريعة السير ، ويريد بذلك وصف الناقة الى أغذ السيربها لمالم يحدف جوار ابن عمران ماكان يرجو ؛ من قرى وكرم ، وأن الشليل علمها كقميص على خرقا شملال .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولم نهتد إلى تصحيحه

<sup>(</sup>٢) الجرشع: كقنفذ العظيم من الإبل

<sup>(</sup>٢) فى كسناب الأغانى شى، من أخبار محمد بن عمران ورا، ماورد فى أخبار وكيع، والكن ثمت قصة استحسنا ذكرها لان لها وشبجة قريبة بأخبار محمد المنصلة بقضائه.

قال أبو الفرج الآصفهانى: ابو إصحق ابراهيم بن المهدى قال: حدثى دنية المدنى صاحب العباسة بنت المهدى، وكان آدب من قدم علينا من أهل الحجاز، أن أبا سعيد مولى فائد حضر مجلس محمد بن عمران النيمى قاضى المدينة لابى جعفر، وكان مقدما لابى سعيد؛ فقال له ابن عمران النيمى: يا أبا سعيد أنت القائل

## ذكر قضاة بني العباس بالمدينة

لما بويع أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس وجه يحيى بن جَمْفُر بن تمام بن العباس إلى المدينة ، وفيها يوسف بن عُرُوة السعدى، فهربَ يوسفُ ومن معه من أهل الشام، ولا يُعْلَم أن يحيى استَقضى أحدا.

مرب أمل الشأم من المدينة

ثم ولَى أبو العباس داود بن على بن عبد الله بن على بن العباس مَكَة ، والمدينة ، والطارئف واليمن ، واليمامة ، فقدم المدينة فى أوّل سنة آلاث وثلاثين ومائة فلم يَلبث إلا يَسيرا حتى مات بالمدينة فى شهر ربيع الأوّل ، ولا بُعْلم أنه استقطى أحدا ، واستخلف ابنه موسى بن دارد ، ثم ولى أبو العبّاس زياد بن عُبَيد الله الحارثى ، فقدمها فى جُمادى الأولى ، فاستقضى أبا بكر بن أبى سَبْرة العامِرى ، ثم هلك أبو العبّاس ، فأقر أبو جمفر زياد بن عُبَيد الله على عمله ، فأفر زياد بن عُبيد الله على عمله ، فأفر زياد بن أبى سَــْبرة على القضاء .

أبو بكر بن أبي سيرة يقضى في المدينية

= لقد طفت سبعا قلت لما قضيتها ألا ليت هذا لاعلى ولاليا

فقال ، أى لعمر أبيك ؛ فرد محمد بن عمر أن شهادته في ذلك المجلس ؛ وقام أبو سعيد من مجلسه مفضيا ، وحلف ألا يشهد عنده أبدا ، فأنكر أهل المدينة على ابن عمران رده شهادته ، وقالوا : عرضت حقوق للتوى ، وأمو النا للتاف ، لاننا كنانشهد هدذا الرجل لعلمنا بما كنت عليه والقضاة قبلك من الثقة به وتقديمه ؛ وتعديله ، فندم ابن عمران بعد ذلك على رد شهادته ، ووجه إليه يسأله حضور الشهادة في مجلسه ليقضى بشهادته فامتنع ، وذكر أنه لايقدر على حضور مجلسه ليمين لومته إن حضره حنث ، قال : هكان ابن عمران بعد ذاك إذا ادعى أحد عنده شهادة أبي سعيد صار إليه في منزله أو مكانه من المسجد حتى يسمع منه ، ويسأله عما يشهد به فيخبره ، وكان محد كثير اللحم يشتد عليه المشى ، فكان كثيرا ما يقول : لقد أقدي هذا الصوت : لفد طفت سبعا ، واضر بي ضرراً شديدا ، وأنا رجل ثقال لترددى على أبي سعيد لسماع شهادته .

قال أبو بكر، وهو أبو بَكر بن عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الله بن أبى سَبرة بن ابراهيم بن عبد الله بن أبى من سَبرة بن ابراهيم بن عبد العزيز بن أبى قيس، من سَى عامر بن أوى ، من أهل العلم بالسيرة وأيّام الناس ، واسع العِلم كثير الحديث ، حدّث عند الناس ، فى حديثه ضعف (١) .

أخبرنى هرون بن مُحمد بن عبد الملك، عن زُبيَر، عن سَعيد بن عُمرو: أنَّ أَبَا بَكُر بِن عبد الله بن أَبِي سَبرة مِمَّـن أَعَانَ مُحَمَّد بن عبد الله بن حسن بمال(٢)، وأخِذ وحُبس، فلمَّا وآب السُّودان(٣) بعبد الله بن الرَّبيع المَداني(٤)

<sup>(</sup>١) قال يحيى بن معين : أبو بكربن أن سبرة ليس بشى، ، وقال عبدالله بن أحمد : قال أبى : أبو بكر بن أبى سبرة كارب يضع الحديث ، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد ما يتعلق به من ناحية روايته للحديث .

<sup>(</sup>٧) كان أبو بكر بن أبي سبرة على صدقات أسد وطيء ، فقدم على محمد بن عبد لله منها بأربعة وعشرين ألف دينار دفعها إليه ، فكانت قوة لمحمد بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) لما استخلف كثير بن حصين على المدينة أخذ أبا بكر بن أبى سبرة فضربه سبمين سوطا ، ولما قدم عبد الله بنالربيع واليا عليها سنة خمس واربعين ومائة نازع جنده التجار في بعض ما يشترونه ، فشكا التجار إلى ابن الربيع قبلم يغير شيسًا ، وتمادى الجند في عدوانهم ، فثار السودان والرعاع والصبية على الجند وهم يروحون ألى الجمة فقتلوهم بالعمد في كل ماحية ، فهرب ابن الربيع وأخذ السودان ما كان معه أو مع جنده ولم تهدا الثائرة الابعد أن احتال محمد بن عمر ان على أحد زعماء السودان مع وقبض عليمه ثم ارجع ابن الربيع من طريقه إلى العراق ، وقد أخرج السودان ابن سبرة من السجن فخطبهم على المدوء والطاعة لابي جعفر ، وكات سبرة من الأحسان ألى ابن أبي سبرة من الأحسان ألى ابن أبي سبرة . راجع الطرى في حوادث سنة خمس وأربعين ومائة ، وتا يخ بغداد الخطيب ، والبيان والنبيين للجاحظ ، وتهذيب النهذيب .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: وفي الطبرى: الحارثي

أخرج القُرَشيون أبا بكر، فحمَلوه على مِنْبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن مَعْصية أمير المؤمنين، وحَثَّ على طاعته، فقبل له: صَلَّ بالناس؛ فقال: إن الاسير لا يُؤَمَّر، ورجع إلى تَجْلسه، فلما ولَّى المنْصور جَعْفر بن سُليان المدينة أوصاه بإطلاقه والإحسان إليه، فأطلقه وكتب إلى مَعْن ابن زائدة، فوصَله بخمسة الاف دينار، وله حديث طويل مع الراتجي.

قال الزَّبير: الفاضى بالمدينة هو محمد بن عبد الله ، وأخوه أبو بكر ولى قضاء كِفداد، وهو أشبه (۱)

## ثم عبد العزيز بن المطّلب

عَزل أبو جعفر زياد بن عُبَيد الله الحارثي سنة إحدى وأربدين ومائة ، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرى ، واستقضى عبدالمويز ابن المطّلب بن عبد الله بن حنطب الخزومى ؛ قال أبو بكر : وكان عبدالموبز ابن المطّلب من جلة قر يش ، وذوى أقدارهم .

مثنى أبو اسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمى ؛ قال : حدّ ثنا عبد العوير بن عبد الله الآوَيْسى ؛ قال : قال مَالِك بن أنس : لا يَدْبغى أن تُترك العَهامُ ؛ لقد اعْته مت وما فى وَجهى هَمْرة ، ولقد رأيت فى تَجْلس ربيعة بن عبد الرّحر بضعة وثلاثين رَجُلا مُهْمًا ؛ قال مالك : ولقد أخبرنى عبد المرّد بناه دخل المسجد ذات يوم بغير رحمامة فسَبنى أبى سِبَابا

هید الدریز بن المطلب یقضی فی المدینة

حديث مالك ص عبد العزيز

في العيامة

<sup>(</sup>١)كذلك قال الحمليب ، وقال : إنه كان قاضيا بمكة ، ثم أفتى بالمدينة ، ثم قدم بغداد قاضيا وجا ماك .

قَبِيحًا ؛ وقال : أَتَدْخُلُ المُسْجِدُ مُتَحَسِّرًا ليس عليك عِمَامَة ؟

قال أبو بكر: أردتُ أن مالك بن أنس، وهُو أَسنَّ منه، حكى عنه لمقداره. وقد حدث عنه الناس، أبو مالك (۱) العَقَـدى، وخالد بن مُحمد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وابن أبى أويش، وغيرهم، وحديثه مَقْبول قال الزبير بن بكار وَوَلَى القضاء بمكة.

أخبرنى عبد الله بن جَمْفر بن مُصعب بن عَبْد الله بز مُصْعب ، رأبيرى ؛ قال: حدَّثني جدَّى ؛ قال: تقدَّم محمد بن لُوط بن المفيرة بن أَوْفل ابن الحارث بن عبد المطَّلب إلى عبد العزيز بن الطُّلب في خُصومة ؛ فقضى عليه عبدُ العريز ، وكان مُحمد بن لوط بن المغبرة بن أو فل بن الحارث شديد الغضب ، فقال له : لعَنك الله ، ولعن من استعملك ، فقال عبد العزيز : سَبٌّ ، وربُّك اللهِ الحبيد؛ أمايرَ المؤمنين بَرِّز بَرز؛ فأخده الحرس يُبرُّزُونه اليضربوه ؛ نقال له محمد : أنت تَضربني؟ والله لثن جَلَدْ تني سَوْطا لا جَلَدَيْك سَوطَين، فأقبل عبد العزيز بن المطَّلب على جُلَساتُه ؛ فقال : اشْمَمُوا كَبِحرتْني على نفسه حتى أجماله، فتقول تُقربش ؛ جَلَّاد قُومه ؛ ثم أقبل على محمد بن لُوط ؛ فقال : والله لا أجلدك ولا حبًّا ولا كرامة ، أرْسِلوه ، فقال محدين لوط : جَزاك الله من ذِي رَحَم خَدِيرًا ، فَمَد أُحْسَدَتْ وَعَفُوْتَ ، وَلَوْ ضَرَّ تَ الْكُنْتُ قد أجرمت ذلك منك ، وما كان لى عليك سبيل ، ولا أزال أشكرها لك وايمُ الله ماسمعت: ولا حبًّا ولا كرامة في تؤضع قط أحسن مِنها في هذا المرضع،

عبد العزيز بن المطلب و: حد اولاد الحدوث أبن عبدالمطلب

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل، وفي تهذيب المذيب: أبو عام المقدى ذكره ان حبان في الثقات، وذكره العقيلي في العنمفاء

## وانصرف محمد بن لوط راضياً شاكرا.

مرثني هرون بن محمد بن عَبد الملك ؛ قال : حدثني الزَّبير ؛ قال : حدثني عبدُ الملك بن عبد الغُوبِر ، قال: حضرت عبد العزبز بن الطَّلب ، وبين يديه حُسين بن زَيْد بن على ، يُخـاصم ، فقضى على حُسين ؛ فقالَ له حُسين : هذا والله قضاه يُردُّ على استه، فحكَّ عبد العزيز لحِيته؛ وكدلك كان يَفعَل إذا غَضب ، وقال اِلبعض جلسائه : وربِّك الله الحميــد ، لقد أغلظ لي وما أرادني، ماأراد إلا أمير المؤمنين؛ أنا قاضيه وقضائي تضاؤه، وقال : جَرِّد ودعا بالسُّوط، وقد كان قال للحَرس: إنما أنا بَشر، يَغْضب كما يَغضب البشر؛ فإذا أنا دَعُوت بالسُّوط فلا تَعْجلوا به حتى يسكن غضي ، ُفِرِّد حُسين فما أذى حُسرت غضبه وعليه مِلْحَفَة مَرْوانية ، وقال عبد العَزيز لُحْسِين : وربِّك الله الحميد ، لاضربنك حتى يسيل دَمُك ، ولاحبسنك حتى يكون أميرُ المؤمنين هو الذي يُرسلك، فقال له حُسين أو غَير هذا أصاحك الله أحسن منــه ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تَصل رَحْمي وتَعَفُو عَني ؛ فقــال عبد العَزيز: أوَّ غـير مذا أحسن؟ أمِل رَحِيك وأعفو عنك ، ياجلواز ، اردد عليه رثيابه وخلِّ سبيله فخلاه.

قل زبير: أرسل ابن هرمة فى كناب إلى عبد العزيز بن المطّلب، يشكو إليه بعض حاله، فبعَث إليه بخمسة عشر ديناراً، فمكث شَهرا، ثم بعث إليه يطلب منه شيئا؛ فقال: لا والله ما تَقْوى على ما كان يَقَوْى عليه الحكمَ إن المطّلب.

المطلب وحسين ابن زيد بن علي

عبد العزيز بن

عبد العزيز بن المطلب وابن هرمة وكان عبد العَزيز قد خطب امرأة من آل عُمر بن الخطاب فردته، وخطب إلى بني عامر بن اثرى فَرْوَّجوه، فقال ابن هَرْمة:

خطبت إلى كعب فردوك صاغرا فحوّلت مِن كعب إلى جِدْم عام (١) وفي عامر عزُّ قديم وإنما أجارك فيهم مُلْك أهل المقابر وقال:

أبالبُخْــل تطلب ما قَدَّمت عرابِين جادت بأموالهـــا قهيمات خالفت فِعْل الكرام خــلاف الجـال بأبوالهـا الزُّبير ، أخبر في شَبخ من تُريش ؛ قال : كان عبــد العزبز بن المطلب لايستشير أحــدا ، فأرسل يوماً إلى مـلك بن أنس ؛ فقال : زيم الاعرابي

عبد الدريز يأمر مالكا بأن يحدث رجلامن خراسان

أنه لا يستشير ، فلما خرج مالك سألوه ؛ استشارك ؟ قال : لا بل استعداه عَلَى رجل من أهل خراسان ، وقال : سرت أشهراً لا يَـنْزَعْنَى إلا مالك ، فأبي أن يُحـدِّثْنَى ، ونحر لا نرضى بالعرض ، فقضى عَلَى أن أحَـدُّثه ، قلنا

لمالك وذاك الحقُّ عندك؟ (٢) قال نعم .

ابن|لمطلب ومولى أبى وافع الشاعر قال زُبير : جاء عبادل مَوْلَى أَنَّى رافع ، يشهد عند ابن المطلب بمكة ، وهو قاض فقال : ألست تقرل ؟ (٢)

لقد طُفْتُ سَبْعًا ُقَلْت لما قَضَيْمًا ۚ أَلَا لَيْت هـــذَا لا على ولا ليا

<sup>(</sup>١) الجذم: بالكسر ويفتح: الاصل

<sup>(</sup>٢) كدا بالاصل: وذكر صاحب الاغانى هذه النصة وقال: إن الحواركان بين المطلب رأبي سعيد مولى فائد، وفي آخر القصة: ماعلمتك إلا دبابا حــول البيت في الظلم مدمنا للطواف به في الليل والنهار.

فقال : وأنا الذي أقول أيضا :

عبر بن عمران الصديق

شيء مڻ شعر عبد العزيز

من الحنطبيين الَّذين وجوههم مصابيح سَمَّاها السَّليط الهياكل فقال دَبَّابٌ و الله حَول البيت بالليل اكتُب شهادته، فلما قام قال: المح شهادته ، أعطانا رُمحا ، وأعطيناه رُنحا . وأخبرنى هرون بن محمد ، عن زُبير ، عن حارث بن محد العَوْف ، قال : خاصم ان عُمر بن عِمْر ان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّديق إلى عبد العربر بن المطلب ، فاشخص (١) لعبد السربر ، فأمر به إلى السِّجن ، فبالغ ذلك أبا تُحمّر بن عِمران ، فَغَضّب وكان ابن المطلب وابن شَديد الفَضب، فذهب إلى عبد المزيز بن المطلب، فاستأذن عليه، فأرسل إليه عبدُ العزبز : أنت غَضبان وأنا غضبان ، ولا أحِـ بأن نلتق على هذه الحال ، وقد عرفتُ ماجئت له، وقد أمرت بإطلاق ابنك.

وأخبرنى عبد الله بن جَعْفر بن مُصْعب الزُّبيري، عن جدِّه ؛ قال : كان عبد العزيز بن المطلب يشستكي عينيه مُطْرِفًا (٢) أبدا فقيال: ماكان بعَيْنَنَيُّ بأس ، ولـكن كان أخي إذا اشتكي عينيه يقول: إكحالوا عبدالعزبز مَعي، فكان أبي يأمر من يَكْحاني معـه ليُرْضيه ، وكان يُجبـه حُبًّا شديدا فامرض عيني .

قال أبو بكر : وعبد العزيز ابن المطلب الذي يقول : انشدنيها درون عن زُبير ا

 <sup>(</sup>١) أشخص: أي تجهم له في القول وارتفع في الكلام .

 <sup>(</sup>٢) مطرفا: يقال: أطرف الرجل إذا طابق بين جفنيه.

ذهبت وجوه عَشيرتى فَتُخُرَّمُوا وبقيت بَفُدهُم بِشرُّ زمانِ الْبُغى الْانيسِ فَمَا أَرى مِن مُؤْنِسَ يَاوى أَلَى سَكَنَ مِن الْاَسْكَانَ وَفِيه يَقُولُ الْاصِبْغ بِن عَبْد المريز ، مولى خُزاعة يَمْدُحه ؛ أنشدنيها هَرون بن مُعِد:

إذا قِيل من المعدل والحقِّ والنَّهِي أشارت إلى عبد العَزيز الإصابع

شاعر بمدحابن الطب

أشارت إلى حُرِّ المحاتِد لم يكر. السده عن غاية المجدِّ دانع الخبر في عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن محمد بن يحبى الكنانى ، عن عبد الهزيز بن همران ، قال : خطب عبدُ الهزيز بن المطلب مَرْبِم بنت صالح بن ابراه يم بن محمد بن طلعة بن عبيد الله فأجابه أبوها ، وامتنع محمد ابن هِمران ؛ فبلغ ذلك عبد الهزيز فأغرى به من استعدى عليه ، وعبد الهزيز يعران ؛ فبلغ ذلك عبد الهزيز فأغرى به من استعدى عليه ، وعبد الهزيز يعران إلى عُمر ، فخطب عبد العزيز نِفتاً لعَمرو بن يومئذ قاض ؛ فخرج ابن عُمر بن سُهيل بن عَمرو ، فنزوَّجها ، فقال مُحرز بن عَمرو بن عَمر بن سُهيل بن عَمرو ، فنزوَّجها ، فقال مُحرز بن

جعفر مولى أبي مُريرة:

ابن المطلب يخطب تيمية فيردونه

ولما أبت تَيمُ الكرام ابن حَنْطب تحول عن تيم إلى حمل عامر وفى عامر نَصْسمل عليك وإنَّما أجارك فيهم مُلك أهل المقابر وخوف كُمُّ إن ألمَت مُلِيَّة الله بهم يوماً عن الحق جاير فَتَيْم بطاحيّون بض وجودهم وحنْطب ناس حَل أعلَى الظواهر (١)

<sup>(</sup>۱) قریش الظواهر هم بنو الحارث وبنو محارب إبنا فهد بن مالك، وسموامذلك لائهم سكنوا لائهم نزلوا حول مكة وماوالاها، وماسوى هؤلاء قریش البطاح، لائهم سكنوا بطحاء مكة، وهم بطون عشرة،كانت إليهم كل مكارم قریش، من سقاية، ورفادة،

ابن ألطلب والجنون

أخبرنى أحمد بن أبى خيثمة ؛ قال : أخبرنا مُصْعب بن عَبْد الله ؛ قال : حَدَّ أَنَى مُصْعب بن عُثمان ؛ قال : كانت عِنْدنا تَجْنونة تتلقّف الدكلام القبيح ، فتَضرب به على الكِ بر ، فر جها عبدُ العزبر بن المطلب ، وكان قاضياً ردى العيْنَين ، كثيراً ما يُطرف بهما ، فقالت لما رأته .

أرَّق عَيْني ضُراطُ القاضي

فلما سَمِمها قال: أتراها تَعْنَى فلانا لإنسان آخر، فقالت:

قد رمدث عيناه من الإغماض كمِيْسل لمع البرق للتَّوماض فقال: اعزُبِي ومضى.

أخـبرنى عبـد الله بن شبيب؛ قال: حدَّنى مُحَدِّد بن بزيد الهُذَلى ؛ قال : حدَّثى ابن جُنْدَب (١) الهُـذَلى ؛ قال : كنت أرمى مع أبي السائب المخزومى في عرض الرماد ، فرمينا فطربت ، فأنشدت :

إِنْ الَّذِينَ غَدُوا بِلِبِّكُ عَادَرُوا وَشَـلا بِعَينَكُ مَا يَوْال مَعِينَ (٢) غَيْضَنَ مِن عَـبراتهن وُقَلَن لى ماذا لقيَّت مِن الهُوى ولِقِينًا عَيْضَن مِن عَـبراتهن وُقَلَن لى

فقال أبو السائب: امرأته الطّلاق إن كلّم أحدا حتى يُمسى إلا بهذين البيتين فانطلقنا ؛ حتى إذا كنا ثنية الوداع ، إذا نحن بعَبد العزيز بن المطّلب قد أقبل من عَجْلس القضاء ، فسـلّم على أبى السّائب ، فقــال أبو السّائب

<sup>=</sup> وحجابة الىآخر ماكان لهم وجاء الإسلام ، فوصل ذلك لهم ، كما وصل لـكل ذى شرف في الجاهلية شرفه .

<sup>(</sup>١) ابن جندب: عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي .

<sup>(</sup>٢) الابيات من قصيدة لجرير .

إن الذين غَدُوا بلبك ؛ فقال عبد العَزيز : ماالخبر ياأبا جُندب؟ فقلت : لاوالله ابن المطاب وأبواالساتب إلا أنَّا كنَّا في عرض الرماد وهو عرض مختصر ، فأخاف أن يـكون قد المخزومى عرض للشَّيخ مني ؛ قال : اللَّهُم ؛ فلما أمسينا جاءني أَبُو السَّائِب ؛ قال أذهب بنًا نعتذر إلى الفاضي ؛ فأتيناه ، فقال : أصلح الله القاضي ، إن هذا الفاسق مَعْسُولُ الْلَمَانُ ، وأَنَا رَقِيقَ اللَّمَانُ وَالْقَلْبِ ، وَإِنْنَى حَلَمْتُ أَنَ لَا أَكُلُّم

أخسبرنى مَرون بن مُحمِّد ، عن زُبير بن عبد الملك بن الماجشون ؛ ابن الطلب قال: كتّب عيسي بنُ مُوسى، وهو ولي(١) عهد، إلى عبد العزيز بن المطلب؛ أن اركب إلى ُقلان الفَزَاري ، فاخطب على ابنشه ، فلانة ، فَرَكَب

بحطب فزارية أهيسي بن موسي

> به ، فأبي ، نَخْطَب عبدالعزيز فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثُمَّ خطَب الكبيرة على نَفُسه ، فكلُّم الفرارى فروَّجها إياه ، ثم أعاد الحِطبة فخطب الصغيرة على

> عبد العزيز إلى الفزارى ، فذكر له ماكتب إليه به ولى العهد؛ ورغبــه فى

﴾ مُصاهرته ، فقال الفزارى : والله لاأزوج الصغرى قبل الكُبرى ؛ فالفجهد

(١) كان عيسي من موسى من محمد من عبدالله من العباس من عبد المطلب ولى العهد لابي جمفر حسب ترتيب أبي العباس السفاح لولاية العهد، وفي سنة سبع وأربعين ومائة خلع أبو جعفر عيسى بن موسى ، وجعل المهدى ابنه ولباللههد في حديث طويل ذكره الطبري فيحوادث تلك السنة .

وفي خلمه من ولاية العهد يقول

أحداً حَى أَمْسَى إلا بهذين البيَّتين .

إما الضيــاع وإما فتنة عم خبرت أمرن ضاع الحزم بيهما وقد هممت . مراراً أن أساقهم كأس المبيمة لولا الله والرحم بكفر أمثالها تستنزل النقير ولو فعلت لزالت عهم نعم (12-74)

عيسى بن موسى ، فكلم الفرّارى فرَوَّجه إياها ، وكتب إلى عيسى قد زوَّجتك فلانة ، وتزوَّجت أختها الكُبرى، وماكانت لى بها حاجة غير أنه كان من الحدر كيت وكيت .

أخسرتى يَحِي بن حسن بن جعفر الطالبي ؛ قال : حدثنى بَسكر بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا محمّد بن عمر الواقدى ؛ عن محمد بن صالح ، وعبد الله بن جعفر ؛ قالا : كان آخر الاسارى رجلا من بنى تغزوم ، وكان في حائط أبي أيوب الانصارى ، يَعمل عملا في الارض فلم يُفد إلا بعد ثلاثة أشهر من فداء أصحابه ، فدى بعد ذلك بتُبيّين (١) أعفر ، وهو جد عبد العزيز ابن المطلب

قال الوافدى واستعدى على عمران بن محمد بن سعيد بن المسيّب عند عبد الدربر بن المطلب، وهو يومئذ على القضاء فى زمان أبى جعفر المنصور، فأغظ له عِمران، فأمر به عبد العزيز بن المطاب إلى الحبس؛ فقال عمران: أين يحبّسنى؟ فى أرض أبى أيوب فأعمل فيها عملا؟ فقال عبدالعزيز رُدره فقد عرفنا ماذهبت إليه، قال أبو حسّان الزّبادى: عزل زياد بن عبد العزيز بن المطلب، فاستقضى محمد بن عمران التّيمى، وخالفه محمد بن عمران التّيمى، وخالفه محمد بن يحيى الكينانى؛ فزعم أن الذى ولى عبد العزيز بن المطلب مُحمّد بن محمد بن يحيى الكينانى؛ فزعم أن الذى ولى عبد العزيز بن المطلب مُحمّد بن محمد بن المطلب مُحمّد بن عمد بن المطلب مُحمّد بن المحمّد بن المطلب مُحمّد بن المحمّد بن المحمّد بن المطلب مُحمّد بن المحمّد بن المحمّد بن المحمّد بن المطلب مُحمّد بن المحمّد بن المحمّد

شم أبو بكر بن عمر بن حفص العُمرى قال أبو بكر : وأقر أبو جعفر ُمحمَّد بن خالد بن عبد الله القَسرى على این الطلب وهمران بن سمید ابن المسیب

<sup>(</sup>١) التبان كرمّان : سرّاويل صغير يستر العورة .

المدينة ، فاستقطى بَعد دبد العزيز بن المطلب أبا بكر بن مُعمر بن حَفْصِ العُمَرى ، ثم عزله .

وهدذا: أبو بكر بن عمر بن خَفْص بن عاصم بن مُعمر بن الخطاب ؛ أخو عُبيد الله بن عمر بن عبد الله بن مُعمر الفَقْيِهين.

روى عنه مالك بن أنس.

حدّثنا محدّ بن عبد الله بن المبارك المخرّ مى ؛ قال حدثنا وكيع ؛ قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن أبى بكر بن مُحمر ، عن سعيد بن بشار ؛ قال : قال ابن عمر : أما لك برسول الله أسوة ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوتر على بَعيره (۱).

الوتر على الراحلة

> أخبرنى عبد الله بن جَرْفُر بن مُضعب ، عرب جَده ؛ قال : أمه ، وأم أخوته ، عُبيد الله ، وعبد الله ، وزَيد ، ومحمد ، وعبد الرحمن ، وعاصم بنى عمر بن حَفص بن عاصم بن محمر بن الخطاب .

> وقال زُبير بن بَكَّار : كان بنو مُعمر بن حفص كلهم لهم هيئة وخِلق جميلة ، وسيماء حسنة ، وطلب للعـلم ورواية ، وكان مُقال لهم الشَّراجع من

<sup>(</sup>۱) حديث مالك في الوتر رواه البيهتي وصححه ، عن سعيدبن يسار (لاان بشار كا في الاصل ) وصدر الحديث : كنت أسير مع ان عمر بطريق ، كم ، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركته فقال لي ان عمر : أين كنت ؟ قلت : خشيت الفجر ، فنزلت فأوترت ؛ قال : أليس لك في رسول الله صلى الله عليه و ملم أسوة حسنة ؟ قلت : بلى : قال : فإمه كان يوتر على البعير ، ومهذا الحديث استدل العلماء على عدم فرضية الوتر ،

طول أجسامهم ، وكانوا يَصطفُون في الروصة ، فنظر إليهم رجل من شيعة آل أبي طالب، فقال : من «ؤلاه؟ قيل : بنو عمر بن حفص بن عاصم ابن عُمر بن الخطاب ؛ فقال : لا والله لا قامت للشيَّعة راية مادام مؤلاه شيعة .

وروى عن أبى بكر بن ُعمر هذا حَمَّادُ بن سَلَمَة .

مثنى إبراهيم بن أحمد بن عمر الوَكيعى ؛ قال : حدثنا أبى ؛ قال : مُومِّل بن إسماعيل قال : حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة ؛ قال : حدثنا أبو بكر بن مُعمر بن حفص ، عن زَيد بن أسلم ، عن أبيه ؛ قال : أرسل مُعمر إلى عُلام له ، أو مَولى له ، يُقال له هُنَى على نَعَم الصَّدقة ؛ فقال له هُنَى : الخفض تجناحك عن ذى الصَّريمة ، وعن ذى الغُنيْمة ، وإيًاى ونَعَم ابن عَرف فَوالله لولا نعم الصدقة لما حميت عليهم شبرا من الأرض (۱)

وصية عمر بن الخطاب لمولى له على نعم الصدقة

<sup>(</sup>۱) حديث زيد بن أسلم ، عن أبيه رواه البخارى ، ومالك في المرطأ ، ورواه أبو عبيد في كماب الاموال في فصل (ماحي عمر من الارض لنعم الصدقة) بلفظ: قال : سمعت عمر وهو يقول لهني حين استعمله على حي الربذة \_ : ياهني اضمم جناحك عن الناس ، واتق دعوة الظلام فإنها مجابة ، وادخل وب الصريمة والغنيمة ودعني من فعم ابن عفان ، وفعم ابن عوف ، فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع ، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاه يصرخ : ياأمير المؤمنين ، أفالكلا أهون على أم غرم الذهب والورق ؟ وإنها لارضهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية أفالكلا أهون على أم غرم الذهب والورق ؟ وإنها لارضهم ، ولو لا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ماحيت على الناس شيئا من بلادم أبدا ، قال أسلم : فسمعت رجلا من في سبيل الله ماحيت على الناس شيئا من بلادم أبدا ، قال أسلم : فسمعت رجلا من عليها في الجداهلية ، وأسلمنا عليها في الجداهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام ، يرددها عليه مرادا ، وعمر واضع رأسه ، ثم إنه وفع رأسه إليه عليها في الإسلام ، يرددها عليه مرادا ، وعمر واضع رأسه ، ثم إنه وفع رأسه إليه

## ثم محمد بن عبد العزيز الزُّهري

الحین بن زید یضربالزهری

إذا أنت لم تنفع بُودًك أهـــله ولم تُبك بالبؤسى عدوًك فابعد وكان الشهود عليه نحواً من ستين ، فضربه الحسن بن زيد ، وحبسه ، وذلك في ولاية الحسن.

وشهد خالد بن إلياس أنه لم بزل يحاف محمد بن عبد العزيز أن يطلبه،

وشهد آخر أنه سمعه وهو قاض بنشد:

وحدثني الزبير ؛ قال : حدثني عبـد الرحمز بن عبد الله قال : اختصم إلى محمد بن عبد المزيز ، وهو على القضاء بالمدينة ، رجلان من ُقريش

فقال: البلاد بلاد الله ، وتحمى لنعم مال الله ، يحمـل عليها في سـبيل الله . والصريمة الإبل القليلة ، والغنيمة الغنم القليلة .

فأمر حرسيًّا فدخل بينهما ، فلم يَرثُّدعهما ذلك ؛ فقيال للحرسي : دعهما ،

مثني عبد الله بن الحسن ، عن الشميري ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد

قر يشيان يختصيان

للزهرى

محد بن مید العزيز ودعوى

أبن فضالة ، عن عيسى بن عبد الله بن وأثل السَّممي ، قال : أنانا أناوى(١)

لايدرى ممن هو ( فكان يقبل الاجراء فيقول ماأجود أجرا أجراء'٢)

يونان ) وهو أبو الحكم ؛ فلما مات كنت بمن غسَّله فوجدناه أغلف، ثم

فالغالب منهما شرُّهما ، فكفًا فلم يتنازعا.

أدعوا في آل رُهرة ؛ فقـالوا : نحن بنر الفطيون (٣٠ ثم شهد له ناس من

الانصار ؛ منهم سَمد بن مُعاذ بن رفاعة بن رافع الزرَق : أنهم من بني عَمْرُو

ابن عامر وارثون مُوَرَّثون ، فأثبت لهم ذلك محمد بن عبد الدرير إذكان على

مثنى هَرُونِ بن محمد بن عبد الملك ؛ قال : حدثنـا رُهير ؛ قال : حدث أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزُّهرى ؛ قال : حدثني أخي إبراهم ، أن أباه محمد ابن عبد العريز لما عُزل عن قضاء المدينة و نف عليه داوُد بن سلم ؛ فقال :

لا تعدان أناويين تضربهم 💎 نكباء صر بأصحاب الحُسُلات

والمحلات : الدلو \_ المقدحة \_ القربة \_ الفاس .

(٢) كلمات غير مستبينة بالاصل ، وقد حاولنا تصويبها فيها بين يدينا من مراجع فلم نو فق .

(٣) في شرح سيرة ابن هشام للسهيل :

الفطيون كلمة عبرانية تطاق على كل من ولي أمر اليهود و ملكهم ، وبنو العطرون بطن من اليهود الذين كانوا بالمدينة ؛ وفي الآغاني الفطيون ملك المدينة من اليهود مولى بى زەرة .

<sup>(</sup>١) الآناوي: الرجل الفريب قال الشاعر :

أمين (۱) كنت تحكم حين كنتا أثريد الله جهـدك ما استطعتــا عدين عبد العزير فإن تُمزل فليس بِشَرَّ شُؤم (۲) أتاك اليوم مِنـــه ما أردنا رداود بنسلم

ففال محمد بن عبد العزيز لمكانبه مُحرز بن جَعفر مولى أبى هُريرة : يانحُرزاْعطه خَمْسين دينارا ، فإنه والله عِلى فيه إذا مدح نصّم ؛ وإذا ذم شَرَّح فقال داود بن سَمْ ، والله كَفُول محمد في شِعرى كان أعظم قدرا عندى

من عطيته .

وأخبرنى عبد الله بن جَعفر بن مُصْعب عن جَدَّه ؛ قال : أخـبرنى مُعاوية حديث الامرى البَـاهلى ؛ قال : سِرت بين محـد بن عبد العزيز الزَّهرى ، وعيسى بن

يزيد بن داب بالقسكر ، و محمد بن عبد العزيز ُ يحدثنا بلسان كأنه روح لالحم فيه لرقته ؛ قال مُصعب : فقلت لمعاوية بن بكر : فهل حدثـكم ابن داب شيئا؟

قال : مَعاذ الله ! وهلكان ُيقدُّر أن يَتحدث مع محمد بن عبد العزيز .

وأخبرنى عبد الله بن الحسن؛ عن النَّميْرى، عن ُمحمد بن يَمِي؛ قال: حدثنى إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز، قال: خرجت لآبى جائزة، فأمرنى أن أكتب خاصّته، وأهل بيته؛ فقال لى: تدكّر هل بق أحد أغفلناه؟ قات: لا ؛ قال: بلى ؛ رجل لقينى فسلّم على سلاما تجميلا، صِفته كذا وكذا ؛ اكتب

له عشرة دنانير .

يذكرني لامس أراك بخ بخ غداة له يقول الناس أنتما

. . . . . . . . . . .

جود الزهرى

 <sup>(</sup>۱) روایة الخطیب البغدادی فی التاریخ : وأمس کنت تحدکم .
 (۲) روایة البغدادی : فلیس بسوء شؤم .

<sup>(</sup>۲) روایه البعدادی : فلیس بسوء سوم وژاد قبل مذا البیت الآنی :

أخبرنى هَرون بن محمَّد ، عرب زُبير ؛ قال : حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزُهرى ؛ قال : ورَد المدينة رُجل من بنى كلاب يستعين فى حَمَالَة (١) فأتى رَجُلا له نسب ؛ فدعا له بشَربة سَوِيق ، وأتى محمد ابن عبد العزيز الزُهرى فأعطاه ثلاثين دياراً ، وحمله وكساه ؛ فقال فى ذلك :

وإن كنت أبيض ضخما سمينا فَديت ابن عبد العزيز الرَّدي بطيب ويَدُّه رِن رأسا دهينا يُمَسِّح بطنيا له حياةً" وكنتُ ابن قَوم سقُوا آخرينا فَلَيت ابن عبيد العزبز أنينيا أمين الرسول ني اللهدى على الناس فصَّله أجْمَعينا وأخبرنى محمد بن هَرون . عن زُبير ؛ قال : حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن عبد العزيز الزهرى ؛ قال تزوَّج جُعْثمة بن خالد البَكُّ في امرأة من بني تَضَمُّرهُ ، فساء الذي بينه وبينها ، فأراد أن يخرج بها إلى البادية ، فاستعدت عايه محمد بن عبد الدريز الزُّهري ، وهو إذ ذاك قاض على المدينة ؛ فقالت أنا امرأة قَرَوية ، ولا يوافقني طعام البادية ، ولا عَيْشها ؛ وإنما يَخرج بي: يُضارُ في ويخرج إلى بلد ليس به سُلطان ؛ فقال جُعثمة : إنما أُخرج إلى مَرُوان ، وإنما عَيْشهم وقوتهم حِنطة الشام ، وبها سُلطان إن أرادت تستعديه ؛ فقمال محمسد بن عبد العربر : ما أرى إلا أن يخرج بك ؛ قد

امرأة تستعدى

اازهری علی زوجها

<sup>(</sup>١) الحالة : الدية بحملها قوم عن قوم .

<sup>(</sup>٢)كذا بالأصل وفى تاريخ بغداد زيادة البيت الآتى قبل البيت الاخير : فان ابن عبد العزيز امرؤ أمـين وكان أبوه أمبنــا

تزوجتيه ، وأنت تعرفين داره ؛ فقال جُمُّتمة :

أُجررتها حبلى زمانا وحبلها بأوطانها ثم استدارت بى العقب فلا ترقمي جورى ولا سوء عِشرتى تُكلت ولا يأخذك من خلوتى رُعب فإنى فتى لم تبـــد منى وخامة إلى صاحب نائى بدار ولا قُرب

فقال محمد برب عبد العزيز : قومى مع زوجك ؛ فقــال جُعشمة : إنى

أنشدك أبياتا قلتها فأنشده:

دُونكها يا ابن الأمين فإنها مجاجة (۱) للظـلم باد حِطاطُها رمن قادية أطاعت عُواة الناس حتى تَنوَّطت (۲) بأسباب غَى غير مَنهل مَناطُها تحاجز (۱) سَيرا نحو أرضى ولم زل يدور البلاط (۱) حيث دار بلاطها سَأسكنها من بطن نجـد رَوابيا تُعَنِّى بهـا ورقاء سال عِلاطها (۱) بأرض عداه الشرب نزه عن القرى قليـل بها إلا الوحوش خِلاطها وتَدهل عن خَرِّ العراق ونسـجه وتُبدّل نسـجا يَغمُرنها رياطها (۱)

وتمسى على البيداء بيداء يصفر إذا ما زهتها الشمس ملتى بساطها ولا أنا حابها بأضوع حِنطة من السوق مَشْدُوداً عليها رِباطها

<sup>(</sup>١) مجاجة للظلم : كذا بالاصل والظاهر : لجانحة للظلم ، أو لجانفة .

<sup>(</sup>٢) تنوطت : تعلقت .

<sup>(</sup>٣) تحاجز : المحاجزة : المهالمة .

 <sup>(</sup>٤) البلاط : وجمه الا بض - والمسترى منها - وكل شيء فرشت به الدار
 من حجارة وآجر . والظاهر : أنه يريد أن يقول أننا نسير حيث تسير .

<sup>(</sup>٥) الملاط : طوق الحمامة في صفحتي عنقها .

<sup>(</sup>٦) رياط جمع ريطة وهي الملاءة .

<sup>(18-141)</sup> 

وظيفة أوت كل شهر فإن أرغ يكن ريفة أخطا السبيل ضراطها ولكن سأسقيها تحليباً تجمّه لها ركوة حِرْها (۱) وسباطها أخلفة الاعضاد أو ذات حِلية يلوح على الافخاذ منها حِياطها (۱) مواطِن ما بين الجزير (۱) إلى الففا قفا حَصَن حيث استدامت رِهاطها وأنحاه سَمْن لا زال تصيبها وقد غاب عنها مُدها وبطاطها (۱) وأعضاء لحم لم تُرطّل بقرية ولم أيثن يوما للقديد مِقاطها (۱) وأعضاء لحم لم تُرطّل بقرية فإن هي ما تت فالبقول حِناطها (۱)

فقال له محمد بن عبد العزيز: لاتخرج بها والله با جُعشمة ؛ أخبرتنى أنك تسكنها أرضا لاسطان فيها يمنعها ، ولا صديق ينصرها ، فهل بق شيء بما احتجب إلا قلته ، إنطلق إلى بيتك ؛ قال زبير: حدثنى ذلك عيسى بن عبد الله بن عمر بن على بن أبى طالب ؛ قال : كنت حاضراً المجلس مع محمد ابن عبد العزيز؛ وسمعت ذلك كله.

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلوالبيت غير مستقيم الوزن. الحر والسبط الغيث الكثير .

 <sup>(</sup>٢) حيساط جمع حوط: خيط مفتول من لونين فيسه خرزة تشده المرأة من وسطها لئلا تصيبها المين.

<sup>(</sup>٣) الجزير اسم مكان ، ويصح أن تكون الحزيو وهو أحمد مواضع كثيرة فى بلاد العرب بهذا الاسم ، وحضن اسم جبل بنجد ومنه المشل أنحد من رأى حصنا . والوهاط : الوهاد ويمكن أن تكون نقا حسن وهو نقا فى بلاد بنى ضبة \*

<sup>(</sup>٤) البطاط جمع بطة : وهو إناء السمن أو العسل.

<sup>(</sup>٥) المقاط : الحبل المفتول .

<sup>(</sup>٦) الحناط والحنوط : كل طيب بخاط للسيت .

ابن هرمة بمدح محمدين،عبد العزيز وقال إبراهيم (١) بن هَرْمة في محمد بن عبد العزيز الزَّهري وهو آخر شعر قاله --:

إنى ذكر تُك إذ مرضت وشَّفى وجع يُضَعْضِمَى شديد المُشتكى والمرء يذكر عند ذاك صديقة فذكرت مِنك مودّة فيها مضى عود الغنيمة واغتنمى إنى عور لمثلك والمسكارم تشترى لا ترمين بجاجى وقضائها صوح (٢) الحجازكا رمى بى من رمى فاقد (٢) حقنت صبيب عُكة بيتنا ذوبا ومزت بصفوها عند القذى هسذا وأردية الاسير ببابه فالبس ثياب مُبارك عَفّ الثنا وَبَى له عبد المرز مكارما وحياضَ مَكرمه عملاة الدّلا وَبَى له عبد المرز مكارما وحياضَ مَكرمه عملاة الدّلا أخبرنى مَرون بن محد، عن زهير، عن يحى بن يحى ، عن عمة

<sup>(1)</sup> لهذه القصيدة قصة : ذلك أن ابن هرمة مدح محمد بن عمر ان الطلحى ، و بعث الله بالمديح مع ابن ربيع ، فاحتجب عنه فهدح محمد بن عبد العزيز ، وكان ابن هرمة مريضا ، بتلك القصيدة ؛ فركب محمد إلى جعفر بن سليمان نصف النهاد ؛ فقال : ما نزعك باأبا عبد الله في هذا الوقت ؟ قال : حاجة لم أر فيها أحداً أكنى منى، قال : وما هي ؟ قال : قد مد حتى ابن هرمة بهذه الآبيات ، فأردت من أرز في ما ثة دينار ؛ قال : ومن عندى مثلها ؛ قال : ومن الآمير أيضا ؛ قال : لجاءت الما تمنا دينار إلى ابن هرمة ، فما أنفق منها إلا ديناراً واحدا ، حتى مات ، وورث الباقي أهله .

والقصيدة مروية في الأغاني بحو يغاير هذه الرواية بعض المغايرة، وفيها زيادة: فأجب أغاك فقد أناف بصوته ياذا الآخاء وياكريم المرتجى

<sup>(</sup>٢) رواية الآغابي ضوج الحجاب. والصوح بالحياء المهملة: حائط الوادي، وأسفل الجبل، والضوج بالمعجمتين: منعطف الوادي،

<sup>(</sup>٣) رواية الإغانى :

ولقد جفيت صبيب عكة بيتنا ﴿ ذُوبًا وَمَرْتُ بِصَفْرُهَا عَنْدُ الْفُدِّي

إبراهيم ، عن محمد ، عن أبيه محمد بن عبد العزيز ؛ قال : قال لى ابن علائة (١) العُقيلي ، استأذنت أمير المؤمنين المهدى فى النزوج فى فريش ، فأذن لى ؛ وقال : تجنّب بنى عبد مناف ، ولكن عليك ببنى زُهرة ؛ فإن لهم ولادة كولادة بنى هاشم ، وأت محمد بن عبد العزيز ، فاستعنه على ذلك ؛ قال : فقال يحيى : فقلت : والله لا سوية وقال كمقالته لابن الربيع الحارثي ولكنى أدلك فيمن تزوج ، تزوج إلى من يُسرع إليك وله نسب فى ابن عبد مناف أدلك فيمن تزوج ، تزوج إلى من يُسرع إليك وله نسب فى ابن عبد مناف واسط ، فى آل حجير بن رباب ، فأمهم بنت عبد المطلب ، وأم جده محبير بن رباب بن أمّية ، وانطلق وكانت مقالة ابن عبد العزيز وعبير بن رباب بن أمّية ، وانطلق وكانت مقالة ابن عبد العزيز

رجل يستأذن

المهدى فى الزواج من قريش

أبيه ؛ قال : قال لى عبد الله بن الربيع الحارثي ثم المددّاني: كتبت إلى أمير المؤمنين أسنأذنه في أن أتزوج في قريش ، فما ترى يا أبا عبد الله ؟ قال : إنى تكرّ هت ذلك ، وقلت : ماحاجتك أن تكون سِبا ، والله لا تُصاهر إلى رُجُل من قريش فيُساب ابن عمه إلا سَبَّه بك ، فما حاجتك إلى أن تكون سِبًا ؟

لابن الربيع الحارثي أن يحي بن محمد ذكر ، عن عَمِّه إبراهم بن محمد ، عن

وقال الجعد بن عبد الله البكَّائي بمدح محمد بن عبد العزيز ، أنشدنيها هروان بن معد ، عن زبير ، عن إبراهيم بن عُثمان بن سعيد بن مهران :

تخلل الحق فيها بين باطلهم كما تخلّل في الظّلّماء بالشعل وقال مُحْرز، أبو جعفر، مولى أبى هريرة في خَبنى محد بن عبد العزيز يتيدد (۲) من الحاضرة:

<sup>(</sup>١) ابن علائة: في آنساب السمعاني: هو أبو اليسر محمد بن عبد الله بن علائة ابن علقمه العقيلي ولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد زمن المهدى .

<sup>(</sup>٢) يتبدد: التبدد النعب والاعياء.

حدثنا زُبير بن بَكَار ؛ قال : حدثنى إبراهم (٢) بن محمّدبن عبد العزيز التُّهرى ، عن أبيسه ، عن ابن شِهاب ، عن عُروة ، عن عائشة ؛ قالت : دُر (٣) مكان البيت ، فسلم يحجّه هرد ، ولا صالح ، حتى بَوأه الله لإبراهيم . قال عُروة ، قلت : ياعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : عن رسول الله عليه السلام .

وحدثنا زُبير بن بكار قال حدثني إبراهبم من محمَّد بن عبد العزيز الزهرى ، عن أبيه ، عن محمَّد بن عبد الله بن عمر و بن عثمان ، عن سُميل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي مُوريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم لاخيه تُصحا في نفسه فلْيذكره له (٤) .

<sup>(</sup>۱) خيني محمد: في بلاد العرب أمكمة كثيرة باسم الحيف، وبجوار المدينة خيف سلام مكان لاحد أثرباء المدينة ذو نخل ورمان، فالظاهر أن خبني محمد مكانان من هذه الشاكلة .

 <sup>(</sup>۲) فى ميزان الاعتدال : إبراهيم واه ؛ قال ابن عدى : عامة حديثه مناكيرقال
 البخارى : سكنوا عنه وبمشورته جلد مالك .

 <sup>(</sup>٣) الدثور - الدروس . بوأه لإبراهيم : أى أراه محدله فأسس قواعده ،
 وأظهر حرمته ، ودعا الناس إلى الحج إليه .

وقد ورد هذا الحديث فى الجامع الصغير للسيوطى ، معلماً عليه بالضعف . (٤) لا خيه فى الدين ونص عليه الاهتمام به ، لا لإخراج غيره فالذم كذلك .

وقد روى غير هذا من الحديث(١)

## عبد الله بن زیاد بن سممان

لم يل قطا. المدينة مولى غير ابن سمان

أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عرب النَّميرى ، عن محمّد بن يحيى بن عبد الحميد؛ قال: ولَّى ابنُ القَسرى عبدَ الله بن زياد بن سَمَّمان قصاء المدينة ، ولم يَله مولَى غيره أربعين ليلة .

فقال كُثير بن عبد الله المُـزنى .

حُمَّكُم كُمَّكُم ابن سممان الذي عرفت فضال الممكارم في الدنيا له العجم لم يُعَمِّدُم الناس منه سُنَّة عُلمت حتى المات وحتى تُنْشَر الرَّمم

ثم عَزله ، وولَّى محمد بن عبد العزبز الزهرى .

محمد الزدرى بل مرة أخرى

كبير شديد.

وعبد الله بن زیاد بن سمعان بمن مُحـل عنه الحدیث؛ وروی عنـه غـبرُ واحد؛ منهم عبـد الله بن وهب البَصْری؛ وفی حــدیثه ضعف

والمراد بقوله: في نفسه أي حاك في صدره ، فليذكره له حتما ، وإلا فقـد غشه ، وخانه .

وقد أخرج ابن عدى هذا الحديث ، عن أبي فريرة ، وقال : فيه إبراهيم ن ثابت ؛ تفرد أشياء لا تعرف حتى خرج عن حد الاحتجاج به . وروى هدا الحديث في ميزان الاعتدال لإبراهيم بن محمد الزهرى ؛ عن أبيه الح ، فلعله هو ابن أبي ثابت . وهذا الحديث في الجامع الصفير معلم عليه بالضعف .

(۱) روى عن أبيه ، والزهرى وغيرهما . قال البخارى : محمد بن عبـــد العزيز بن عمر القــاضى منكر الحديث ويقــال : بمشورته جلد مالك وقال النسائى : متروك ، وقال أبو حاتم : هم ثلاثة أخوة : محمد وعبد الله وعمران ليس لهم حديث مستقيم .

منزلة ابن سممان من روا**ة الحدي**ث مِثْنَى عَمَّد بن إسحق الصَّغَانى ؛ قال : سمعت أحمد بن حَنْبُسِل يقول : سمعت إبراهيم بن سعد يقول ابن سمعان (١) والله يكذب.

بلغنى عن عبد الله بن شعيب الزبيرى ، عن أبى بكر بن أبى الأسود (٢) قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سمعان بحديث النّعل (٢)، عن أبى هريرة ، فبلغ يحبى بن سعيد القطان ، فأنكر عليه الرواية عن ابن سممان ، فأخبرت إسماعيل بذلك ؛ فقال : صدق غير أن هذا الحديث حدثناه أيوب عنه ، وكنّا نرى أنه قد حفظه .

ثم تُحزل القَسرى وولى المدينة رياح بن عُنَمان بن حَيَّان ، فأقر محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حس ، فقال رياح بن عثمان ، واستقضى عبد الدريز بن عبد المطلب ، ويقال:

عد العربر بن المطلب بل قضا. المدينة

(۱) ترجم له فى تهذيب النهذيب ونسبه هكذا : عبد الله بر زياد بن سلمان بن سمعان المخزومى أبر عبد الرحمن المدنى ، مولى أم سلمة ـــ اتفقت كلمة القوم على تضعيفه . وروى له البخارى فى كتاب العنق فى ( باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ) قال شارحه العبنى : وإنماكنى عنه ( بابن فلان ) ولم يصرح به اضعفه . وروى له أبو داود فى المراسيل وابن ماجه .

- (۲) أبو بكر بن أبى الاسود : عبـد الله بن محـد بن أبى الاسود حميـد البصرى قاطى همذان .
- (٣) حديث النصل: لأبي هريرة أحاديث كثيرة في أمور تتعلق بالنصال، والظاهر أن المراد بهذا هو الحديث الذي رواه مسلم في قصة دارت بينالرسول عليه السلام وبين أبي هريرة حين خرج الرسول يقضى حاجة في حائط، فافتقده أصحابه، فذهب أبوهريرة يبحث عن الرسول، فأعطاه الرسول عليه السلام نعليه أمارة، رجع بها للصحابة؛ ولها قصة طويلة تتعلق بدخول الجنة فلتراجع في صحيح مسلم.

إنه استقضى أبا بكر بن عبد الله بن أبى سَدِرة ، ثم قدم عيسى بن موسى فقتل محمد بن عبد الله ، واستخلف كثير (١) بن حُصين ، واستقضى محمد بن عبد العويز الزهرى . ثم ولى المدينة عبد الله بن الربيع الحارثى فأفر محمد بن عبد العويز . ثم ولى جَعفر (٢) بن سُليمان ، فأفر محمد بن عبد العويز على القضاء عبد العويز على القضاء

محد الزهرى بل التعدار

## ثم عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم ابن محد بن أبي بكر الصديق رحمه الله

الحسن بن ذيد يل المدينة

أخبرنى عبد الله بن الحسن المؤدّب، عن النّميرى، عن محمد بن يحيى الكنافى؛ قال: ولى الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب المدينة بعد جعفر بن سليمان، وقام بولايته زَيد بن حسن لسبع ليال خَلَون من شهر رمضان سنة خمسين ومائة، ثم قدم حسن بن زَيد بعد أبيه بليلة، فاستقضى عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن عمران وقال أبوحسان ثم توفى عبد الله بن عبد الرحمن، فاستقضى محمد بن عمران وقال أبوحسان الزّيادى: استُقضى حسن بن زيد بعد مرت عبد الله بن عبد الرحمن عمر ابن طلحة الليثى ثم عزله، واستقضى مكانه محمد بن عمران التّيمى، قال: ثم عزله، واستقضى محمد بن عبد الله بن كثير بن الصّلت الكرددى.

وقال هرون بن جَعْفر الجُعفرى : القاضى من قبل الحسن بن زَيد عبدالله ابن عبد الرحمن بن القاسم .

<sup>(</sup>١) بق كثير ن حصين والياً على المدينة شهراً حتى قدم عبدالله بن الربيع الحارثي والياً علمها من قبل أبي جمفر المنصور .

<sup>(</sup>٢) ولى جعفر المدينية بعد عزل عبيد الله بن الربيع سنة ست وأربعين وماثة من الهجرة .

فَدُونَى هَرُونَ بِن جَعْفُر بِن إِراهِمِ أَبُو الْحُسِينِ النَّعْفِرِى ؛ قال : حدثنى أَسِما عبد الله الزّرِق ، عن عبد الله الزّرة في قل: حدثنى إسماعيل بن يعقرب الرّرِي ، عن عبد الله بن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه ؛ قال: اسْتَغْمانى الحسن بن زَيد على القضاء ، وأنا ابن أقل من ثلاثين سنة ، وكنت أهابه ولا أنأمل وجهه إذا جلس فى تَجْاسى ، فقال لى يوما : كانت الجرشية أن ؛ يعنى أمَّ ميمونة روح النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس بحما تَمَّ ؛ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمزة ، وجعفر ، وعلى ، والعباس ، ثم سكت حتى أظلم مابينى وبينه ، ثم قال : وكان أبو بكر أيضا ؛ يعنى أنها ولدت مَيْمونة بنت الحارث ؛ تروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولدت زينب بنت محميس ؛ تزوجها تحوزة بن عبد الله ، وولدت أسماء (٢) بنت محميس تروجها جعفر بن أبى عبد الله ، وولدت أسماء (٢) بنت عُميس تروجها جعفر بن أبى طالب ، واسمها هند (٢) بنت عون بن زُهير بن الحارث بن خاطة بن جُرش ،

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل؛ والذى فى لمواهب للدنية : الحميرية بدل الجرشية . وفى شرحها كان يقال : أكرم عجوز فى الارض أصهارا ابنة عوف ؛ أصهارها : رسول الله صلى الله عليه وسدلم ، والصديق ، وحمزة ، والعباس ، وعلى ، وجعفر ، وشداد بن الهاد الليثى .

تزوج العباس لبابة الكبرى، وأم حالد بن الوليد لبابة الصغرى، وتلقب عصماء. اله وعبارة ابن قتيبة في المعارف مثل عبارة الآصل. والصواب حمزة بن عبد المطلب لا ابن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) كذا بالاصلوالذي في شرح المواهب اللدنية : سلى بنت عميس ، تزوجت حزة ، فلما مات تزوجها شدّاد بن الهاد اللَّهِي . وفي المعارف لابن قتيبة ما في عبارة الاصل ، وأن التي تزوجها حمزة هي زينب .

<sup>(</sup>٣) وفى الإصابة : اسمها خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حمير الحميرية ، (٣) (م- ٢٩ - ١)

أسعق بن طلحة وأُستةضى حسن بن زَيْد إسحق بن طلحة بن إبراهيم بن مُحمر بن عُبيد يل تعاه الدينة رقعة ذلك الله بن مَعْمر.

أخرنى هرون بن محمّد ، عن رُبير ، عن مُصعب بن عُثمان ؛ قال : دعا حسن بن زَيد إسدحق بن إبراهيم بن طلحة إلى ولاية القضاء ، فأبي عليه ، فسجنه فدعا مُشَرَّقين (١) يُشَرَّقون له مُغْتسللا فى السجن ، والشَّارق الصّاروج (٢) ، وجاء بنو طلحة فأسسجنوا مَعه ، فبلغ ذلك حسن بن زَيد ، فأرسل إليه فأنى به ، فقال : إنك تلاححت على ، وقد حَلفْت ألا أرسِلك حتى تَعمل ، فأبر يمنى ، فقعل ، فأرسل حسن معه جُندا ، حتى جلس حتى تَعمدل ، فأبر يمنى ، فقعل ، فأرسل حسن معه جُندا ، حتى جلس على القضاء ، والجند على رأسه ، فوقف عليه داود بن سلم فقال :

طلبوا الفقه والمروءة والفضَّ بـ بـ لَ وقد اجتَمعن في إسحق فقال: ادفعوه فَدُفع، وقام من تَجْاسه، وعزله حسن، وبعَث إلى داود بن سلم بخمسين ديناراً، وقال: لاتَعُدُ أَنْ تَمْدَحَىٰ بمـا أكره.

ثم عزله واستقضى عبد الرحن بن محمد بن عُثمان بن عبد الرَّحن بن عبد الرَّحن بن عبد اللَّحن بن عبد اللَّحن بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومي .

(۱) يشرقون له مغتسلا: في القاموس المحيط: الشاروق: الصاروج؛ النورة وأخلاطها معرب؛ رصرج الحوض تصريحاً. وفي كتاب الالفاظ الفارسية المعربة للسيد أدى شير: الصاروج النورة وأخلاطها معرب سارو؛ والشاروق لغة فيسه؛ وقالوا فيهما: صرح، وشرق، ومنه مأخوذ أيضا الصهريج، والصهارج والصهرى

لغتان فیـه ؛ وهو حوض یجتمع فیه المبا. ، وسمی صهریجاً لانه معمول بالصاروج ، وقالوا فیه : صهرج ، وتصهرج اه . والمراد منقوله یشرقونله مغتسلا : أی یضمون

له حوضاً مصرجا لفسله . (۲)كذا بالاصل : وصوابه الشاروق كما تقدم . عبد الرحمن بن محمد يلي تضاء المارية ثم عزله واستقضى محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت؛ فعزل الحسن عمد بن الصلت يل تعناه المدينة المن زيد ، وأمره بالصلاة بالناس .

ثم قدم عبد الصّمد بن على .

وأخبرنى عبد الله بن الحسن ؛ عن النَّميرى ، عن أبى سَـلَمَة الغفارى ،
قال ابن ُحويص ؛ مولى أشجع يهجو محد بن عبـد الله بن كَثير ، ويخاطب ان حويص بهجو
عد بن الصلة،

وصى المصطنى باذا المعالى جَزاك الله خيراً من أمير ائومنى وأنت إمام عَددُل ويُوعدنى ابن قاطعة البُظور بأى جُددوده يفتدُ بَجُدا بِصَلَت أو وَلِيعة أو كثير أرلئك يَضعفون عن المعالى وهُم في اللؤم أفران (١) الظهور وضعت على جواعرهم (٢) رُسوما تلوح كأما رَقم الحسير تدكون كجيرم عاراً شنارا وموتاها التي تحت القُبور ويفرح إن سمى يحلات (٩) سَوط يمت بِسويطه خَلف الأمرير

وقال محمد بن يحبى : كان محمد بن عبد الله بن كَثير لا يزال يلي شُرط المدينة ثم ولاً ه المهدى قضاءها ، ثم ولاً ه المدينة ، وعزل عنها عبد الصَّمد بن

<sup>(</sup>۱) أقرآن الظهور . في الفاموس : أقرآن الظهور الذين يجيئونك من ورائك . (۲) الجواعر : ألادبار جمع جاعرة : والمراد رقمهم كما ترقم الحمير على جراعرها، والرقمتان في الحمير ما كنيف جاعرتي الحمار من كمية الباد .

 <sup>(</sup>٣) حلت فلاناكذا .وطا: جلده به .

الأسود بن همارة ع يهجو ابن الصلت \_\_\_ نا

> عبيد الله العمرى يلي قضاء المدينة

على ، فقال الاسود (۱) بن محارة من ولد عبد المطلب بن عبد مناف يَهجوه:

نقمناك شرطيا فأصبحت قاضيا وصرت أميراً (أبشرى)(۲) فحطان
أرى نزوات بينهدن تفارت ولادهر أحداث وذا تحدثان أرى حدثا مِبطان مُنقَلع (۳) به ومُنقلع من بعدده ورقان حدثنا بذلك ابن أبي خيثمة ، عن مُصحب.

وقدِم عبد الصمد والياً على المدينة لِمشر (٤) خلون من ذى القعدة سنة خمس وخمسين ، فلم يزل والياً عليها حتى هَلك أبو جَعفر ، فاستقضى عُبيد الله بن أبي سملة بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو أخو عبد العزيز بن أبي سَلمة العُمرى المحدَّث ؛ وهو أسنَّ من عبد العزيز.

ثم ولى محمَّد بن عبد الله بن كثير بن الصَّلَت أيام المهدى ؛ فاستقضى عبد العزيز بن المطَّلب .

مَم عُزل مُحمَّد بن عبد الله، وولى عُبيد الله بن مُحمَّد بن صفوان الجُمَّدى؛ فأقر عبد العزيز بن المطّلب.

مم عَزل المهدى عبيد الله بن محمَّد بن صَفُوان؛ وو تَى زُفر بن عاصم بن يزيد الهلالى فى ذى الحجة سنة تسع وخمسين ومائة، فكتب إليه بإثبات عبد العزيز برب المطلب على القضاء؛ فلم يزل قاضياً حتى ولى جعفر بن (۱) هو الاسود بن عمارة بن الوليد بن عدى بن نوفل بن عبد مناف.

(٣) بياض بالأصلو الإصلاح من الاغانى ؛ وإنما قال : أشرى قحطان لان كثير بن الصلت من كندة حليف لقريش .

(٣) رواية الآغانى: منقطع له وقبه بعد هذه الآبيات الثلاثة:
 أفيمى بنى عمرو بن عوف أو اربعى الحكل أياس دولة وزمان
 (٤) بعد الحسن بن زيد وجعل المنصور معه مليح بن سلمان مشرفا عليه.

عثمان بن طلحة قاضى المدينة

عثمان لا يأخذ رزقا على القضاء

سُلِمِانَ وَلَا يَتُهُ الثَّانِيَّةِ ؛ فَمَرْلُهُ ، واستقضى عُمَّانَ بن طاحة بن عمر بن عُبيد الله بن مَعمر التَّيمي . وقدم المهدى مُعتمرا ؛ فاسـتعفاه عثمان ، فأعضاه ، واستقضى عبد الله بن محمد بن عمر إن التَّيمي ؛ أخسر ني عبد الله بن جعفر بن مُصعب، عن جده ؛ قال : كان عثمان بن طلحة من أهل الهيئــة ، والفِقه ؛ وكان لايأخذ على القضاء رزقا.

ولايات عد الله ابن محد بن عمران

قال زُبِيرِ سِ بِكَارٍ ؛ فيما أخبرنى هرون بن مُحمَّد ، عنــه ، أن أمير المؤمنين المهدى ولَّى عبدالله بن محمَّر بن عِمران فضاء المدينة ، ثم صُرف ، وولاَّه الرشيد قضاء المدينة ، ثم صرفه عن القضاء ، وولَّاه مكة ، ثم صرفه عن مكة وردَّه إلى قضاء المدينة ، ثم صرفه عن قضاء المدينة ، وكان معه حتى هلك يطوس ، مخرج أمير المؤمنين الرشيد إلى خراسان ، الذي هلك فيــه الرشيد، وقال ابن سمعيد، عن أمحم بن مُحمر : بل توفي والدي سمنة رِّتسع وثمانين ومائة . ُيكني أبا محمد.

شمر لعبد الله بن محد بن عمران

حدثني أحمل بن أبي خَيْمة ؛ قال : حدثنا مُصعب ، قال حدثني عبد الله ابن نافع بن ثابت ؛ قال: سمعت عبد الله بن محمَّد بن عمر أن التَّيمي يَتَّمثل: ومُداهن لي لو أشاء أهَنتُه باد مقاتله لئيم المطعن دانيته (١) ليقـل مني انفُرة ﴿ فأصول صَولة حازِم مُستمكن

فيحسبني منسه أنر وأوصلا وإنى ليلفاني العدر موأصلا ويحسبني في جر ذيلي مففلا أجراه ذبل لأدرك فرصتي

<sup>(</sup>١) في محاضرات الادباء للراغب الاصفهاني : سكنته ليقل مني نفره ، قال : وقد تمثل بهذا ألبيت عبد الملك بن مروان 11 قتل عمر الاشدق وفي هــذا المعنى قال حمد الأكاف

قال : وكان 'يقال : اصْفح واذبح .

وأخبرنى محدّد بن الحسن الزُّرق ؛ قال : حدثنى مُحَمَّر بن عُمَّان ، عن الأَسمى ؛ قال : سايرت عبد الله بن محمد بن عِمران الطَّلحي ، وكان

لايضحك مع المروءة والترفيث؛ فقلت له: من الذي يةول:

ليس لها تُحسن ولا بَهْجة من المهازيل الطّوال السّمااج (١) تصهباء في قُصتها صُهبة كأن تَدْيبها ضروع النّعاج أَقْدُرت الأرض بِتطرافها مُقبلة مُدبرة في الفِجاج شَدمناه ما في بينها مُزعة (١) أسْتغفر الله تسيب الدجاج

قال : فضحك وقال : ياأبا سعيد مايروى المُلح إلا عاقل.

أخبرنى أبو طاهر الدّمشتى أحمد بن بَشير ؛ قال : حدثنى أحمد بنسميد الله الفهرى ؛ قال : حدثما هرون بن عبد الله الزّهرى ؛ قال : قال الرشيد لعبد الله بن محمد بن عِمران الطلحى: يحيى بن عبد الله يشرب ؟ قال : لا ياأمير المؤمنين . قال لو كذبت ما كان يَرضى أمير المؤمنين .

وذكر زُببر بن بكّار ، عن بعض آل سعد بن أبى وقّاص ؛ قال : قلت لعبد الله بن محمد بن عِمران الطّاحى ، و تضي على ، إنما تقضى لأنه ابن عمى محمد بن عبد العزيز جَلد أباك ، فقال ابن عِمران : فيم تلسك الوحال

(١) لم تكن العرب تحمد الطول في هزال ؛ قبل لاعرابي عالم بالنساء : صف لنا شرالنساء ؛ قال : شرهن الحفراء ، المشتومة الساء ؛ قال : شرهن الحفراء ، المستومة العسراء ، السليطة الدفراء ، السريعة الوثبة ، كنان لسانها حربة .

(٢) المزعة بالضم: القطمة من اللحم.

الاصمعي إسال ان حران عن شعر

> ان حران والرشيد

ان عران ورجل

من آل سمد بن أبی وقاص این همران و محد این جمفر بن الزبیر وجدت راحلة ورحلا. ثم قال: ياجلواز؛ السياط، وأمر به ألجرد فوجد فى ظهره آثار السياط فقال مُكدَّح مُوَقَح فى النَّجدات (١)، فجالده سيتين سوطا، وقال زُبير: حدثنى عَمَّى؛ قال: خاصم مُحَد بن جَعفر بن مُحد بن عالد بن الزبير إلى عبد الله بن محد بن عمران الطلحى، فضجر عليه ابن عمران فى خصومة، فقال: بئس ما أدَّبك أويس؛ فقال له جعفر: وما لاويس؟ أويس ابن عمك وشريكك فى نسبك، وغريم أبيك، وكان يُرسلك إليه فى توبين مُقصر بن (١)، وتدخل عليه المسكتب، فيضع عليه خسمائة دينار إليه فى توبين مُقصر بن (١)، وتدخل عليه المسكتب، فيضع عليه خسمائة دينار من ذلك.

وزعم عبد الله بن شُمَيب الزبيرى ؛ قال : أنشدنى إبراهيم بن المندور الحرامي لإسماعيل بن يمقوب التيمي ؛ كمدح أبا بكر بن عبد الله بن مُصمب ويَدُم عبد الله بن محمد بن عمران .

وأريش تبلك حيث لا تدرى

آثرت ما كيستى من الامر قد نال أفضل غاية الذكر

قد نال افضل غاية الذكر نادى لحاجته أبا بكر ورُمى بنجم أبيك في البحر

(۱) مكدح موقح : المكدح المخدّش المعضوض ، والمرقح المجرب ، والمراد أن به آثار العرامة والصعلـكة .

قد كنت أرمى من ورائك جاهدا

حتى إذا حضرت أمور أتتَّقى

أما الامدير فأهلُ ما يُرجى له

فإذا تضايةت البلاد على امرئ

أمُّست نجوم بنى الزبير مُضيئة

اسماعیل ن یعقوب التیمی بمدح آبا بکر بن مصعب ویذم این عمران

<sup>(</sup>٢) المصر : العلين الآحر ، والممصر كمعظم المصبوغ به .

أبن همر ان و أن الماجشون

أخبرنى عبد الله بن صَبيب، عن رُزَبير؛ قال: حدثنى عبد الملك الماجِشون قال: كان بين عبد الله بن عِمران، وبين بكّار شيء، فمزل ابن عمران عن القضاء، فقال لى: ما ترى في المقام بالمدينة؟ إن كنت تُعْطى السلطان ما يعطى مِثله من النوقير والهيبة فأفم، وإلا فلا حاجة لك في جوار بكّار بالمدينة فأنشأ يقول:

حلفت لها بربِّ منى إذا ما تغیّب فى عجاجته ثبیر لقد كلفتنا ياأم عَمْسرو هوى قُدما تضيق به الصدور ثم خرج وأفام ببادية له.

أخـبرنا أبو سعيد بن عبـد الزحمن بن محمّد بن منصور 'قال: حدثنا الأصمى ؛ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عِمران ؛ قال: قال عبد الملك بن مروان : إنى لاريد الاس بأعل المدينة فيه هلاكمهم ، أو فيه ما يكرهونه ، فأذكر أن بها إبراهيم (۱) بن محمّد بن طلحة ، وأبا بكر (۲) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأستحى منهما.

## ثم سعيد بن سلمان المساحقي

قال أبو حسان : أول قاض استقضى المهدى على المدينة سعيد بن سليمان ابن نُوفل بن مُساحق ، ثم عَرَّله واستقضى عبد الله بن مُحمَّد بن عمران ، ثم عزله ، واستقضى عمرو بن عبد الرحم بن سهل العامرى ، فتُوفِّى قاضيا ،

أول قاض استقضاه المهدى

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد: استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة ، و ق حق أدرك هشام ابن عبد الملك؛ قال عنه ابن سمعد: كان شريفا صارما ، له عارضة ، وأقدام ، وقال النسائى : كان أحد النبلاء ، توفى سنة عشرين .

<sup>(</sup>٢) أبر بكر : كان أحد الفتها، السبعة ، كان يقال له : راهب قريش لكثرة صلاته ، توفي سنة ثلاث وتسمين .

فاستُقضى عبد الله بن محمَّد بن عِمران ، ويقال المطلب بن كَثير العَلْبسي.

وقال محمد بن يحيى الـكِنانى : واستُخلف موسى بن المهدى فاستنظى على المدينة سَدميد بن سُليمان بن نَوفل بن مُساحق ، ثم اسْتُخلف الرَّشيد ، فأقرَّ سعيد بن سُليمان على القضاء صدرا من خلافته ثم عزله .

أخبرنى عبد الله بن تَسبيب ؛ قال : أنشدنى عبد الجبَّار بن سعيد بن سُليمان بن نَوفل بن مُساحق لابيه ؛ يقولها لعَمرو بن عبد الرحمن بن عَمرو ابن سَهَل العامري:

رَاوِتُ إِناء النَّاسِ يَاعَرُو كَلَهُم وَجَرَّبِت حَتَى أَحَكُمْتَى تَجَا فِي فَلْ أَرَ وُدًّ النَّاسِ إلا رضاهم فَنَن يُزِر أَو يُعتب فليس بصاحب خُدْد عفو ما أحببت لا تنزرنه فعند بلوغ السكد رَنق المشارب وزاد عبد الله بن سعيد عن المسيَّى:

فهو تك فى حُرِّب وبُغض فربما بدا جانب من صاحب بعد جانب وأنشدنى عبد الله بن شَبيب لِسعيد بن سُليمان فى تَجْلُس للعباس بن مُحد: الشدى عبد الخرن المُحدم والحُزن أبه عند المحتضار الهُمُوم والحُزن

ما فيمه من خلة يُعاب بها إلا حَنين المؤاد للوطن قال: وأنشدني الزُّبير لسميد بن سُليهان في عبد الله بن عبد الأعلى بن

صفوان الجمّحي<sup>(۱)</sup>:

قصيدة لسميد. المساحق في

الماشرة

شمر لسميد من سلبان في مجاس العباس ان محمد

<sup>(</sup>۱) الذى فى معجم البلدان لياقرت: وكتب سعيد بن الماص بن سلمان المساحقى الى عبد الاعلى بن عبد الله ، ومحمد بن صفوان الجمحى ، وهما ببغداد ، يذكرهما طبب العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والقصيدة مذكورة فيه . والمصلى : موضع بعينه في العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والقصيدة مذكورة فيه . والمصلى : موضع بعينه في العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والقصيدة مذكورة فيه . والمصلى : موضع بعينه في العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والقصيدة مذكورة فيه . والمصلى : موضع بعينه في العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والقصيدة مذكورة فيه . والمصلى : موضع بعينه في العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والقصيدة مذكورة فيه . والمصلى : موضع بعينه في العقيق والمرصتين في أيام الربيغ ، والمصلى المربيغ ، والمربيغ ،

شعر لسفيد في عبد الله الجمحي

ألا قل لعبد الله إما لقيته وقل لابن صفوان على النأى والبُعد الم تملما أن المصلى مكانه وأن العقيق ذا الظلال وذا الـبَرد وأنه لو تعلمان أصائلا وليلا رقيق مشل حاشية البُرد وأن رباض العرصَتين تَخَيَّلت بنُوّارها والآس والاشكل الفرد (۱) وأن طريق اللابتين على العهد وأن طريق اللابتين على العهد وما العيش إلا ما بَلدُ به الفتى إذا لم يَجُز يوما سبيل ذوى القصد فكتب إليه صَفوان (۲):

كتاب صفوان إلى سعيد

أتانى كتاب من سعيد فشفى وزاد إليه القلب وَجداً إلى وجد وأجرى دموع الغين حتى كنانها بها رَمَد منه المراود لا تجدى فإن رياض الفرصتين تزينت وإن طريق اللابتين على القهد (٣) فكدتُ لما أضمرتُ من لاعج الهرى ووَجد بما قد قال أتضى من الجهد لهدل الذى حم التّفرُق بيننا بمقدوره منه يُقرب من بُعدد (٤)

إذا كان تقوى الله منا على عمـد

= عقبق المدينة ، والعرصتان موضعان فيه ، وكان بنوأمية يمنعون البناء في عرصة المعقبق ضنا بها ، وماكانأحد من ولاة المدينة ليقطع بها قطيعة حتى يرجع إلى الخليفة ، واللابتان : الحرّة ن ، ولا يقال ذلك في كل بلد ، إنما اللابتان للمدينة والمكوفة .
(١) الاس معروف ، والاشكل ما فيه حمرة و بهاض .

(ُ٢) ابن صفواركا علمت من النصحيح عن معجم البلدان لياقوت الحموى ، على أن الذي في ماقوت : فأجابه عبد الأعلى .

(٣) فى معجم البلدان : وأن المصلى والبلاط على العهد والبلاط موضع المدينة .

(٤) في المعجم : لعل الذي كان التفرق أمره من علينا بالدنو من البعد

(ه) في المعجم فما الميش إلا قريكم ... الح

قضا العيش (\* الا قربكم وحديثكم

وأنشد هرون بن مُحمَّد لسميد بن ُسليمان يقولها للعبَّاس بن محمَّد بن على:

شعر سعيد العباس ابن محمد بن على

شعر سميد حين

غضب عليه العباس أبن محد

عليك السلام من ألخ لك حامد ألا أقل لعبال على نأى داره على النَّأَى في صرف الحوى المُتباعد أتانى إذا لم ينس ماكان بيننا إذا حرَّكت يوما وَلَمَاحِ المشاهد هنيثًا مريثًا أن قِدحك فأثن وتمنح صفحا مستقيل الاباعد رأيتك تجزى بالمودة أهلها إذا اجتهدوا يوما مناط الفلائد قطعت من الباغين سَميك أن دعا على غائب منهم حَلفتُ وشاهــــد وإنىً لم أعــــلم من الناس واحدا وإرغب في مُستودعات المحامد أقل بفضل العز منك تطوُّلا إذا ورَدت يوما حَرُون الموارد وأوزع للنفس اللجوج عن الهرى

وقال سعيد بن سُليمان في العبَّاس بن مُحمَّد حين غضب عليه :

مِن دائم العَهد لم يخش الذي صنعا أمني يحسرته من وُدُكم فِحُما

ما يشل حبلك من ذمى حرمة ُ قطعاً حتى تباين شعب الود فانصـــدعا

الدافعين بجمع يوضعون معـــا دونى ويلبس تَوب الهجر ما اثْنبعا وارجع فإن أخا الإحسان مَن رجعا

فى المجتدين له لم تحده الطّبعا ضاع الإخاء وتفريق الذي جَمعا أباغ أبا الفضل يوما إن تَحرَضت له ما بال ذى حرمة صافى الإخاء لـكم من غير ما نرة إلا الوفاء لـكم ما كُنتُ أرجو من مَودتكم أما ورب مِنى والعائذات له لوكان غيرك يطوى حبل تُخلته فارع الذّمام ولا تقطع وسائله

فارع الدمام ولا لفطع وسالله أشبه أخاك وأخلاقا نسبن بها

حفظ الذمام وإتيان الصديق إذا

أخبرنى هرون بن محد ، عرب زُبير ، عن عبد الجبّار بن سعيد بن سليمان ؛ حدثنا أبى ؛ قال : سَمرنا ليلة عند جعفر بن سليمان بالقرصة ، أنا وعبد الله بن مُصعب ، وعبد الآعلى بن عبد الله بن صَفوان الجمحى ، فأوقد لنا نارا ، فقلت في ذلك :

وصف سعيد لنار موقدة

والدهر فيـه طرائف العجب لم تر عینای مثـل لیلتنا إذ أوقدت مَوهنا 'تَشَبُّ لنـا نار فباتت تحس بالحطب يحشها بالضرام أنحترم مُطَاوع للرفيق ذو أدب ثم سمت للسَّماء باللهب لقِّمها بالصِّرام فانتصبت خَمْراء زهراء لا مُنحاس لهــا كأن فيها صفائح الذهب أَرْم نجيب من سادة 'نجب 'تزهر فی تجاس لدی مَلك يَفيض وجهُ الجليس من غضب عذب السَّجِيَّات لا يُرى أبدا ـــس بدَّنَى الْأَمُور لَم 'تَشَب يمنعمه المبرأ والوفاء ونة حوب(١) الرحا بالحديد للقُطُب حنَّت له هاشم فوسَّـطها وأنشدنى أبو يحيى الزُّمري اسميد بن سليمان في مرون بن زكريا ؛كاتب العباس بن محمد :

> مهید بن سلیان آزورك <sup>(۲)</sup>ره وکاتب المباس این عمد لای زمان

أزورك (۲) رنها كُلَّ يوم وليلة ودَرك مُخْزون على قصير لاى زمان أرتجيك وخلة إذا أنت لم تنفع وأنت وزير فإن الفتى ذا اللب يطلب ماله وفى وجهه للطالبين بشير

<sup>(</sup>١) حوب الدار بالفتح وسطها .

<sup>(</sup>٢) رفه رفها أقام قريباً وعندنا استراح كاسترفه ,

وله في الرَّبيع بن عبد الله المدَّاني وكان ولي اليمن:

الا من مُبْلغ عنى خليلى اريد اخا بنى عبد المَـدان رايتك إذ حييت صددتَ عنى كأنك حين تنظر لا رائى

فإن سلَّت ُ أو أديت حقًا رددت سلام رُنَقَبِض الجنان سأعدل عنك في سَعة ورحب فأبشر من صديفك بالأمان

ولبعض الشعراء فيه :

قل الإمام جراك الله صالحة هل أنت مُبْدلنا بالجاهل الجاف

قاض یکاد إذا لاذ الخصوم به یطیر من حِدّة نیه و اسفاف لاوالذی هو اهدی العدل منك لنا لا يطمع الخصم إن أدلى بإنصاف

سفيد من سلمان

والربيع المدانى

بعض الشعراء

كأنه حـين يُعزوزي لمجاسه بختية بعثت من بيت عَلاف

أنشدنا عبد الله بن شبيب؛ قال: أنشدني عبد الجبَّار ابن سعيد

المساحق لابيه:

وذى أخنة قد قلت أهلا و مرحبا له حين يلقانى فحيًّا ورحَّبا شر لسيد بن فأعطيته من ظاهرى مسحة الرضا وأدنيته حتى دنا فتعرقبا لاصدقائه فصلت به مُستمكن السكعب صولة شفيت بها أضغان من كان مُفضبا

مرثنی محمد بن الحسن الزَّرَق ؛ قال : حدثنی موسی بن عبدالله بن موسی ابن عبد الله ؛ قال : حدثنی عبد الجبّار بن سمید ؛ قال : حضر أبی سمید بن سُلیمان ، وعبد الله بن مُصعب ، وابن دأب عند العبّاس بن محمّد ، ففخر ابن مابیمان ، وعبد الله بن مُصعب ، وابن دأب عند العبّاس بن محمّد ، ففخر ابن دأب علي قریش ببنی بكر ، وذكر أیامها بذات نكیف و نكیف ؛ قال ز

فدخل جداك موسى بن عبد الله على العباس بن محمد ، وأنشد ابن دأب شعرا لقريش فيه ألفاظ غليظة ؛ فقال ابن دأب: يابن عبد الله بن حسن أنا أعوذ بحقوى أبيك أن تقول فينا شيئا لاأندر على رده ؛ قال : فقطع ؛ فقال أبو سعيد بن سليمان في ذلك شعرا:

لا نَعَدْمنك ياموسي إذا رُميت

فهر ولم يرم عن أحسابها أحد

أم من يُعين إذا ما كانت الرفد ونوه الجدُّ يبغي من يصول به كما ينازل عن أشباله الأسد بقذف أعدائها عنها ويمنعها للجد مارق الاعداء أو رعدوا ما إن يبالى اۋى حـين ينصبه أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة ؛ قال : حدثنا إراهيمُ بن إسحق التَّيمي ؛ قال : أخبرنا أبو بكر بن جمدة ؛ قال : كان الذي بن سعيد بن سليمان المُساحق، وعمرو بن عبد الرحمن العامري أسوأ مابين اثنين ، وكانا يتناصلان ، 'يقعقع كلُّ واحـــد منهما بصاحبه ، ويتوذف له بذنبه تودُّف الفحـل العظيم ؛ يتحاذفان بمثل مايوافد الغيظ الذي لايرفع، فلما أن ورد القضاء على عمرو ابن عبد الرحمن ، قال لامير المدينة ، ولصالحب بريدها : أمهلانى قليلا أستخر وأعد إليـكما ، وأخذ الـكتاب فى كمِّه ثم دقٌّ على سعيد بن سليمان الباب ؛ فقال لجاريته : أعلمي أبا عبر الجبَّار أن عمرًا بالباب ، فدخلت فأعلمته ؛ فقال : ومَا رُبِيد؟ أَنْدُنَى له ؛ فدخلعليه فجلس بين يدَّيه ؛ فقال: إنه قد حدث حادث ؛ قال : وما ذاك ؟ قال : ورد على كتاب القضاء من أمــير المؤمنين وكل ملوك له حر ، وكل مال يمليكه صدقة ، لئن أمر تني برده لاردنه ، ولا

نالك مني مكروه أبدا ، ولا ألَمَّ بناحيتك مني شعث ، وإنما كنت أنا وأنت

حدیث بین سمید وعمرو العامری حین جاءه کتاب استقضائه نثناهض من كل (بيرننا) بعر نفسه ، فأصبحت الآن ؛ إن ظهرت عليك فبيله . السلطان ، فرنى الآن بأمرك على شريطة ؛ قال : وما هى ؟ قال : تكونُ لى عورنا ترقع ماوهنت ، وتصلح ما أفسدت ، وإلا فلا حاجة لى بهذا ؛ قال : فإنى لك على ذلك . فقضى عمرو بن عبد الرحمن ؛ فكتب إليه يشكو بعض من كانا يعلم ان أنه كان يقدح بيهما ، وكان إلى عمرو أميل فكتب إليه سعيد:

بلوت إخاء الناس ياعمروكلّهم وجرّ بت حتى أحكمتنى تجاربى فهونك فى حُبّ و بُغض فربما بداجانب منصاحب بمدجانب غفد صفو ما أحببت لا تنزرنه فمند بلوغ الكدرَنْق المشارب

ثم عُزل عمرو عن القضاء ، ووليه سعيد ؛ فقال له سعيد : إنك كأنك لم تعزل ، فكان القاضي عمرا ، وكان سعيد كأنه تابع له .

مثنی أحمد بن زهير ، عن زُبير بن أبی بكر ؛ قال : حدثنی موسی بن طلحة ، عن عمه عُمّان بن طلحة ، عن سميد بن سُلمان ؛ قال : قال لی يوما الحسن بن زيد ، وأنا معسه علی شُرطه قولا كان جوابه علی خلاف ما اخترته : والله لهممت أن أفارقك فراقا لارجمسة بعدها ؛ فقلت : أيها الامير إذاً أفول لك حينتذ :

وفارقت حتى ما أحن من الهوى وإن بان جسميران على كرام فقد جعلت نفسى على النّأى تنظوى وعينى على هَجر الصديق تنام قال: فسكت عنى فما رآنى بَدْءًا حتى فارقنى .

سعيد بن سليان والحسن بن زيد

شمر للعباس من محمد پخیزه سعید

وقال زبير : حدثني عمَّى؛ قال : قال العباس بن مُعمَّد لسعيد بن سليمان وكان ينقلب إلى الحجاز وإلى ماله بالجفر:

وليس إلى نجـــد وبرد ميـاهه إلى اكلول إن حُمَّ الإياب سبيل وبعث بهذا البيت إلى أبى ؛ وقال: زد معه بيتاً آخر ؛ فقال أبى :

وإن مقام الحرل فى طَلَب الغنى بباب أوير المؤمنين قايـــل وقال زبير: حدثنى عبـــد الملك بن الماجِشون؛ قال: شهد ســعيد بن سليمان عند عبد الله بن محمد بن عِمران، وهو على القضاء، فردَّ شهادته، فلما وكى سعيد بن سليمان جاءه عبد الله فى شهادة فنظر فيها، وفكر طويلا، ثم

ولى شعيد بن سيهان جاءه عبد الله في شهاره منطر ديه الورد عالم عيظه (١)

وعزل موسى بن المهدى سعيد بن سليمان المساحق عن القضاء، واستقضى مكانه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمر حفص العُمرى.

وعبد الرحمن بن عبد الله حدَّث ورُوى عنه ، وفى حديثه لين (٢) . حدَّثنا الحسن بن عرفة ؛ قال: حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله العُمرى، عن أبيه ، عن نافع، عن ان محمر (٣)؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

هبد الرحن بن عبد الله النمرى على القضاء

سعید بن سلمان وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) عبارة الخطيب : فأخذ شهادته فنظر فيها ساعة ممرفع رأسه ؛ فقال : المؤمن لايشفى غيظه ؛ فأوقع شهادته يابن دينار فأوة بها .

<sup>(</sup>٢) قال أحمد: ليس يسوى حديثه شيئا ، سمعت منه ثم تركناه ، وكان ولى قضاء المدينة ، أحاديثه مناكير ، وكان كذابا فرقت حديثا . ووى له ابن ماجه حديثا واحدا في العيدين . في باب : ماجاء في الخروج إلى العيد ماشيا .

<sup>(</sup>۴) حدیث ابن عمر آخرجه الشیخان بلفظ : بینا أنا نائم إذ رأیت قدحاً آتیت په فیمه لبن ، فشر بت حتی آنی لادی الری بجری فی اظهاری ، ثم أعطیت فضل عمر

أنيت فى المقام بمس مملوء لَبنا ، فشربتُ منه حتى امتلأتُ ، فرأيته يُخرى فى عروقى ، فَفَضَلَت فَضلة ؛ فأخذها محر بن الخطاب فشربها ، أولوا ؛ قالوا : هدذا علم أتاكه الله تبارك و تعالى ، حتى إذا إمتلأتَ منه ، فضَلَت قَضْلة ، فأخذها محمر بن الخطاب ؛ قال : أصبتم .

قال: وحدَّثنا عبد الرَّحن بن عبد الله العُمرى ، عن سُهيل بن أبى صالح، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : كلَّم الله هذا البحر ، وذكر حديثاً (١) طويلا .

وحدَّث عنـــه على بن مُسلم الطَّوسي أيضاً بأحاديث مناكير وغيرهما حدَّث عنه.

ثم عبد الله بن محمد بن عِمران ثانية ، ثم هِشام بن عبد الله بن عِكرمة المخزومي ، ثم عُزل عبد الرحمن بن عبد الله واستُقضى عبد الله بن مُحمَّد

قال الذهبي : هذا أفظع حديث جاء به عبد الرحمن .

ابن الحطاب، قالوا: قما أوات ذلك يارسول الله؟ قال: العلم. وأخرجه أحمد، وأبو حاتم، والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>۱) الحديث مذكور في ميزان الاعتدال عن عبد الرحمن بنعبد الله بن عمر، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه مرفوعا ؛ قال : كلم الله البحر الشامى ؛ فقال : ألم أحسن خلقك ، وأكثرت فيك من المهاء ؟ فقال : بلي يارب ؛ قال : فيكيف تصنع إذا حملت فيك عباداً لي يسبحونني و بهللونني ؟ قال : أغرقهم ؛ قال : فإنى جاعل بأسك في نواحيك وأحلهم على يدى شم كلم البحر الهندى ، فقال : يابحر : ألم أخلقك وأحسنت خلقك ، وأكثرت فيك من المهاء ؟ فقال : بلي يارب ، قال : فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا يسبحونني و يهللونني و يكبر و نني و يحمدونني ؛ قال : أسبحك وأهلل معهم وأحملهم ، فأثابه الله الحلية والصيد ، والطيب .

أبن غِمران التيمى، ثم عُزل واستُقضى مكانه هِشام بن عبد الله بن عِكرمة ابن عبد الله بن عِكرمة ابن عبد الرحن بن الحارث بن هشام المخزومي.

مثنى أحمد بن أبى خَيشمة ، وجعفر بن مكرَّم وغير هما ؛ قالوا : حدثنا مُصعب بن عبد الله ؛ قال : حدثنى هِشام بن عبد الله بن عِكرمة المخزومى، عن هِشام بن عُروة ، عرب أَبيه ، عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « التمسوا الرزق فى خبايا الارض (۱).

عمر بن القاسم وابن أبي نمير

أخبر في عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن محمد بن يحي ؛ قال : كان ابن أبي نُمير مولى آل عمر ينزل تحنير (٢) ، وكان محمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم بن محمر بن الخطاب ينزل النّقيع ، فحصد ابن أبي نمير شَميراً له ، فأرسل إليه محمر بن القاسم : أن أرسل إلى بشمير و تبن للدّابّة ، ففعل ؛ ثم أعاد عليه ، فألح عليه فامتنع ؛ وقال :

## أجزية تأخذ من قوم عَرب \*

<sup>(</sup>۱) الحسديث رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط ، والبيبق ، عن عائشة ؛ قال الهيشى : فيه هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومى صعفه ابن حبان اه . وقال النسائى : ذو حديث منكر . قال ابن طاهر : حديث لا أصل له ، وإنما هو من كلام عروة ، قال ابن حبان : مصعب بن الزبير ينفرد بما لا أصل له من حديث هشام ، ولا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد ، ثم ساق له هذا الحبر .

والمراد بخبایا الارض الحرث والزراعة ، وقیل استخراج الجواهر والمعادن من الارض ومن شعر ابن شهاب الزهری فی هذا المعنی : ـــ

تتبع خبايا الارض وادع مليكها للهلك يوما أن تجسساب وترزقا وروى الحديث آلمدكور بلفظ: اطلبوا الرزق.

<sup>(</sup>٢) حضير : بالفتح مم بالمكسر قاع فيه آبار و مزارع يفيض عليها سيل النقيع س بالنون ــ مم ينتهس إلى مرج

الموت خير لك من بعض الحرَب وأن تبيت مُقعياً على قَتَب تمتار من عليه أو (جز عن حلب) (١) لصبيسة بين حَضِير وكَلَب قال: وهُمَا ماءان ؛ فكان الذي هاج عبد الله بن مُحر بن القاسم عليهم ،

فاصمهم إلى مشام بن عبد الله بن عكرمة.

أخبرنى محمد بن الحسن الزرقى ؛ قال : سمعت عمر بن عثمان بن أبى ابن الحباط بهجو معام بن عكرمة أبي عمران عن أبراهيم بن هبّار ؛ قال : لما عزل ابن عمران عن أبراهيم بن هبّار ؛ قال : لما عزل ابن عمران عمران الفضاء ، واستُعمل هشام بن عبد الله بن عكرمة جزع من ذلك ابن عمران فقال له بمض أصحابه تقول لابن اكحيّاط بهجوه ؛ فقال : نعم ؛ فقال ابن

كم تعنى لى هِشام ذلك الجاف الطّويل بعد وهن وهو فى الجحاء حس سكران يَميال هل إلى بان بسلع آخر الليال سبيل قلت للنّدمان لما دارت الراح الشمول بأبى مال هشام فيكا مال فيالوا فقلت لابن الخيّاط: گذبت ياعَدُو الله اكان والله أسرى من ذلك.

ثم أبو البخترى وَهب بن وَهب فلم يزل هِشام بن عبد الله بن عِكرمة قاضيا إلى أن قدم أبو البَخترى

(۱)كذا بالاصل والممنى غير واضح ولم نعثر على تحقيقه ·

أبو البخترى بلي

تعداء المدينة

شاعر ماجن خليع هجاه مخضرم من شـعراء الدولةالاً وية ، والعباسية .

<sup>(</sup>۲) ان الخياط: \_ هو عبدالله ن محدين سالم مولى لقريش، وقبل مولى لهذيل -

وَهب بن وَهب واليا ، وقاضيا ، يوم الاثنين لِسبع بقَين من شعبان سـنة اثنتين وتسمين ومائة.

قال أبو بكر: وهو أبو البَخترى وُهب بن وهب بن كَثير بن عبدالله ابن رَبيعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد المُزّى بن ُ قَصَى ؛ ضعيف الحديث (۱) جدا ، لا يُحتب حديثه ، ولكنه كان جوادا ؛ قال فيه بعض الشعراء : --

شاعز یمدح!با البخىرى

شاعر عدحاً با

هَلَا فعلت هَداك الإلَـ مه فينا كفعل أبي البَخْترى (٢) تذكّر إخوانه في البـلاد فأغنى المُـقِلّ عن المـُـكُثر

وأخبرنى أحمد بن زُهير ، عن زُبير بن أبى بكر ؛ قال : حدَّثنى عُمَان ابن عبسد الرحمن ؛ قال : أخبرنى القَو قُل محمَّد بن نافع ؛ قال : دخل الحدَّثى

الشاعر على أبي البَختري فأنشده :

(۱) ترجم له فى ميزان الاعتدال \_ قال فيه عثمان بن أبى شيبة: أرى أنه يبعث يوم القيامة دجالاً . وترجم له الحطيب فى تاريخ بنسداد ، وروى هناك المنساكير من أحاديثه .

(٢) وروى في عيون الاخبار هكـذا :

فلوكنت تطلب شأو الـكرام فعلت كفعل أبي البخترى وفي الاغاني قبل هذه الابيات:

نبیدذان فی بجاس واحدد لإیثار مثر علی مقیر فی بجاس واحد فی الطمام لزمت قیاسك فی المسكر وذكر لهذه القصیدة قصة فی اخبار الددلف ، ومفاخرة واحد من ولده مع واحد

من ولد أبي البختري .

إذا افتر وهب خلته برق عارض تبعّق (۱) في الارضين أسعده السّكب وما ضَرَّ وهباً ذَمْ من خالف الملا كما لا يضر البدر ينبحه السّكلب ليما وما صَرَّ وهبا عَتميد النّدى وهب عميد النّدى وهب عدد ابن البعرى وهب عميد النّدى وهب عدد ابن البعرى فاستهل أبو البَخترى صاحكا ، وسُرَّ سروراً كبيرا ، ودعا عوما له ،

فَأْسَرٌ إليه فأناه بِصُرة فيها خَسَمَانَة دينار ، فدفدها إليه ·

قال عُمَّان (٢): لا والله ما خضرت أبا البَخْرَى، ولا خَلِّرَنَى من حضره غيرى يُعطى شيئًا إلا أُتبع عطاءه عُذرا إلى صاحبه، وتهلَّل عند طلب الحاجة إليه ، حتى لو يَرى حاله غيرُ عارف به لقال هو الَّذي قُضيت حاجته.

أخـبرنى أبو طاهر الزَّبير بن محمَّد بن عبد الله بن عُمَان بن عُروة بن الزبير ابن أخى مُصعب بن عُمَان ، وقال لى : رأيت عمى مُصعب بن عُمَان ، وقال لى : رأيت عمى مُصعب بن عُمان ، وقال لى : وأيت عمى مُصعب بن عُمان ، وقال له وعمَّى أم كاثوم بنت عُمَان بن مُصعب ؛ قال أبو طاهر : وقف رجل من ولد عبد الرحمن بن هبَّار على أبى البخترى وَهْب بن وهب فقال :

أبوالبخترىوشاعر من ولد عبدالرحمن بن عبار أوخّر وَهِ. اللّحِساب لعله إذاكان يوم الحشر يغفِر لى ذنبي وأملته تأميل راج مكذّب وهل يَغفُر الذنب المظيم سوى ربى قال أبو البَخترى: انعد، وأمر له بمائتى دينار، وخلعة؛ فلما قام قال أبو البخترى: إنه ابنُ الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شرالناس

<sup>(1)</sup> بعق الوابل الأرض بعاقا ، والبعاق السيل الدفاع .

<sup>(</sup>۲) الابيات للمطوى الشاعر : أبو عبد الرحن مجمد بن عبد الرحن بن عطية كما في وفيات الاعيان لابن خلسكان في ترجمة أبي البخترى وهب بن وهب .

<sup>(</sup>٣) عثمان : أي أبن نهيك كما في تاريخ بفداد .

من أتق إشره )(١) يعني عبد الرحرب بن هبّار .

وحدثنی محمُّد بن جَمَّهُر بن سلم الناضی ، قال حدثنی حُبَیش بن مُبَشَّر دراغب فالزواج قال تقدم رجل إلی أبی البختری ؛ فقال : —

ما ترى أصلحك اللّـ حه وأثرى لك مالا فى فتى أعوزه اله حن حراما وحلالا ويرى الناس يَهبُب حدون يمينا وشمالا

قال: فأعطاه مائتي دينار، وقال: اذهب فافعل بها حَلالا، وإياك والحرام

وروى الحسديث عن عائشة بلفظ: استأذن رجل ـ وهو عيينة بن حصن ـ على رسول الله صلى الله عليـه وسلم ، فلمـا رآه قال: بئس أخو العشيرة ، وبئس ابن المشيرة ، فلما انطلق سألته عائشة ؛ فقال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه . رواه أبو داود ، والبيهق ، والعرمذي عن عائشة .

ومن اللطيف قى شرح الحديث ماقاله المناوى فى شرحه على الجامع الصغير : وهذا أصل فى ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع ؛ مخلاف المداهنة فحرام مطلقا ، إذ هى بذل الدين لصلاح الدنيا ، والمداراة بذل الدنيا لصلاح دين أو دنيا ، كرفي بجاهل فى تعليم ، وبفاسق فى نهى عن منكر إن ترتب عليه نفع ، وإلا فلا تشرع ؛ قاكل جان يعذر ولاكل ذنب يغفر .

ووضع الندي قيموضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

<sup>(</sup>۱) رواه ان أن الدنيا في ذم الغيبة عرب أنس بلفظ : شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه ، أو يخاف شره . ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس ، وصححه بلفظ : أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنوا عليه شرا ، فرحب به ، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شر الناس منولة عند الله يوم القيامة من يخاف الناس من شره . قال الهيشمي فيه ابن مطر ضعيف جدا ، وقال المجارى عنه منكر الحديث .

هرون الرشيد يقصر طويلة أبى البخترى

أخبرني أبو مالك الإيادي ؛ قال : سمعت عبد الصُّمد بن موسى بن محمد ابن إبراهيم الإمام ، ويحدث عن أبيه ؛ قال : كُنت واقفًا على باب الرشيد ، و إلى جانبي أبر البختري القاضي ، فخرج خادِم للرُّشيد ؛ نقال: أبا البَّختري فأجابه ؛ فقال : يقول لك أميرُ المؤمنين : هات طويلَتك (١) ، فأخذها فأدخلها، ثم أخرجها ، وقد قطع منهـا أربعة أصابع ؛ قال : يقول لك أمير المؤمنين لاتَمتَد في زيك .

مَثْنَى مَحَد بن على بن حَرْزة العَلوى؛ قال : حدثنا سُلمان بن أبي شَيْخ؛ قال : حدثنا عبد الملك بن الماجشون أبو مروان ؛ قال : قال أبو البَخْرَى ، وهو على الصلاة والقضاء بالمدينة: آجمعوا إلىالمُشيرين، فأدخلوا عليه سَبعة وعشرين رجلاً ، فيهم عبد العريز بن أبي ثابت ؛ فقال له عبد العريز : أنت أصلحك الله ، كما قال ابن الرَّقاع العاملي :

أبر البخرى ومشيروه

وعلمت حتى ما أسائل عالما عن حرف واحدة لكي أزدادها فضحك أبو البَختري، فلما كان من الفد، قال أبو البَختري: لايدخل على إلا سَبِمة فأدخلوا سبعة ايس فيهم ابنُ أبي ثابت ؛ فقال ابنُ الماجشون: فلقيني ؛ فقال : كيف صنعتم؟ فقلت كنا سَبعة ، و ثامنهم كلبهم؛ أبوالبخترى: أخبرني محمد بن الحسن بن مسعود الزُّرق ؛ قال : حدثنا محمد بن عُمَّان

<sup>(</sup>٢) الطويلة : قلنسوة طويلة عالية ، وكان هــذا النوع خاصا بالآس. والقضاة ، كما تدل على ذلك عبارة البهبق في كتاب : المحاسن والمساوى، وفي كتاب النياج للجاحظ : كان الحجاج بن يوسف إذا وضع على رأسه طويلة لم يحتري أحد من خلق الله أن يدخل وعلى رأسه مثلها .

أبن أبى قباحة الزهرى ؛ قال : حدثنى أبو سعيد العُقيلى ، وكان من ظُرفاً الناس ، وشُعرائهم ؛ قال : لما قدم الرشيد المدينة أعظم أن يَرقى مِنبر النبي صلى الله عليه وسلم فى قباء أسود ، ومنطقة ؛ فقال له أبو البخترى : حدثنى جَعْفر بن محمد ، عن أبيه ؛ قال : نزل جبريل على النبي عليه السلام عليه قباء ومنطقة محتجزاً فيها بخنجر (١) ؛ فقال المعافى التَّيمي .

قصة أبى البخترى معالرشيد ووضعه له حديثا

إذا توافى الناس فى المحشر ويل وعَول لأبى البخترى بالكذب في الناس على جَعفر من قوله الزور وإعلانه لامقه في بَدو ولا تَعْضر والله ما جالســه ساعة يمُر بين القَبر والمنــــبر ولا رآه الناس فی دهره أعلمن بالزؤر وبالمنكر يا قائل الله ابن وهب لقد أتاه جبربل التَّقي السّرى يزعم أن المصطنى أحمدا تحتجزاً فى الحقو بالخنجر عليه نخف وقباء أسسود أخبرنا أبو سميد الحارثي عبــد الرحمن بن محمَّد بن منصور ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن يحيي العدرى ؛ قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله العُمْرِي ، الذي كان قاضي المدينة ؛ قال : أرسل إلى هرون أمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) وعن يحيى بن معين : أنه وقف على حلفة أبى البخرى ، اإذا هو يحدث بهذا الحديث ، عن جعفر بن محد ، عن أبيه ، عن جابر ؛ قال له : كذبت ياعدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : فأخذنى الشرط ؛ قال فقلت لهم : هذا يرعم أن رسول رب العالمين نول على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ؛ قال : فقالوا لى : هذا والله قاص كذاب وأفرجوا عنى .

حوار بين الرشيد وبعض القضاةحول أمان يممي بن عبد الله بن حسن

وإلى يَحِي بن عبد الله بن حسن ، فجاء به مسرور ، وقد دعا هَرون بأمانه ، وأنا حاضر، وعبد الله بن محد بن عمران الطلحي، ومحمد بن الحسن الكوفى، وقاضى الجزيرة عبد الرحمن بن صَخر ، ويحي بن خالد قائم عن يمين هرون؛ قال: يا هؤلاء هذا يحيى بن عبد الله بن حسن، وهذا أمانه الذي كُتب له، إلا أنه قد أحدث ما نقضه ؛ زعم أنَّ يحيى بن خالد هذا (أنه) قد دسَّ رجالا ببغداد ، فأخبروه أن عامَّة أهل بَغداد قد بايعوا يحيى بن عبد الله على خِلافی، وجاءنی بصحائف له وجَدها مع رُجُل قد توجُّه بها إلى بلخ، يدعو أهل خراسان إلى خِلافى؛ فَرُجُل قد حَفر نحت رِجلى ، والنَّهُس أن يُزيلني عن مكانى ، أليس قد نقَص ماكان بيني وبهنه ؟ قال : فقال يحيي بن خالد: نعم ياأمير المؤمنين ؛ فَنَبَد هَرون الامان بقصبته إلى أبي البَخْترى ، فتناوله ؛ فأقبل على يحى بن عبد الله ؛ فقال : اصدُق أمير المؤمنين ، وسَله العَفو؛ نقال له يحيى: لعنك الله ؛ ومن أنت؛ لا أم لك حيث تقول لى: اصدُق أمير المؤمنين ؟ والله ما علم منى كذبا مُنذ حَلَّفني ؛ فقال هرون : خَرِّق أمانه ؛ قال : فوضع السَّكِّين فيه ، فولَّى يحيي بن عبدالله مُنصرِفًا وهو يقول والله ما تجعـــل الله لـكم أمَّانًا ولا وفاء(١). أخـبرنى

<sup>(</sup>۱) كان يحيى بن عبد الله قد خرج إلى جبل الديلم فى سبعين رجلا من أصحابه ، ثم أمنه هرون الرشيد ، وكتب له أمانا وللسبه بن الذين كانوا معسه ، وأشهد على ذلك شهوداً من الفقهاء والقصاة وجلة بنى هاشم ، وأجازه بمائتى ألف درهم ، وكان العامل على الصلح الفضل بن يحيى وفى ذلك يقول أبو شمامة :

سد الثغور ورد ألفة هاغم بعد الشتات فشعبها متدانی (م ۲۲-۱۳)

أبو العيناء محمّد بن القاسم ؛ قال ؛ حدَّثنى ابن أبى البَخترى ، عن أبيه ؛ قال ؛ كنّا مع الرشيد فى سَفَر له إلى الروم ، وقد تقدمت مُولة النّاج ، فاستسق فبُوشت الحنيسل فى طلب الثابج فجعلت الحيل تحصف (١) الجبل ، وقد اشتد عَطشه ، فقال : استقى من ماء الرّحل ، فلما أفرَّه فى فيه بَخِّه ؛ فقال له أبو البخترى : ياأمير المؤمنين قد كُنت ألتمس مَوضعا لوعظك فلا أجد ، وقد أمكننى الآن ، أفتاذن ؟ قال : فهم ؛ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين لو شربت الحيار والقيار ، ولبست اللّين واكثشن ، وأكلت الطّيب والحبيث ، فإنك الحمار والقيار ، ولبست اللّين واكثشن ، وأكلت الطّيب والحبيث ، فإنك لا تدرى ما يكون من تَصَرف الدهر ؛ فانتفخ فى ثوبه حتى ظننته سينهاز عنه مُم انحمص ، وعاد لَونه ، وقال : ياأبا البَخرى إنا نلبس هــــذه النّعمة ما أعطتنا فإذا ، وأعوذ بالله ، فارقتنا ، رجمنا إلى عُود غير خَوَّار .

أبو البخترى وغلام يتيم

أبو الخترى يعظ

وذكر أبو زَبد عن أبي غَسّان ؛ قال : كلمت أبا البَخْرَى فى يَسيم عندى بُثِيبه ، فوعدنى مرارا ، فشكوتُ ذلك إلى كاتب له ، فقال : أنت لا تحسن أن تسأل أبا البخرى ؛ إذا صلى فمر اليتيم فليتصح به من وراء المقصورة : ياأبا البَخْرَى ؛ قال : قلت : أفعل ؛ فجئت باليتيم ، فأقمت من وراء المقصورة ، فلما صلى قال : ياأبا البخرى ؛ قال : لبيك ، وأقبل عليه ، وقال : مالك ؟ قال : أنا غلام يتيم ، قال : دُرْ إلى الباب فأنيته .

عصمت حكومته جماعة هاشم من أن يجرد بينها سيفان والقصة مذكورة فى ناريخ بفـــداد، وتاريخ الطبرى فى حوادث سنة ست وسبعين ومائة.

<sup>(</sup>١) الحصف: الإقصاء والإبصاد كالإحصاف، وأحصف الفرس مر مروراً سريماً ، والمحصاف الفرس يثير الحصباء في عدوه ، ومعنى انحمص تصادل .

الفضل بن الربيع يكتب لأبي البخترى موضع قبر ابي الرسول أخبرنى محمد بن سعيد بن الحسن السامى ؛ قال : حدثنا سهل بن محمّد ؛ قال : حدثنا الأصمى ؛ قال : قال لى الفضل بن الرّبيع : أين قبر أبى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بالمدينة (١) فى دار النّابغة ؛ فقال : يا غلام اكتب إلى أبى البّخترى فاسأله ؛ فقال أبو البّخترى : سُه الله ! بمكة ، فقلت للفّضل : لا تسأل عن هذا العُلماء ، ابعث الساعة إلى أبن بَشير ، وابن فقلت للفّضن ، وابن فروح ، وابن فم الحوت ، وابن دُحيم المُنعَنِّين ، فسلهم فسئلوا ؛ فقالوا : بالمدينة فى دار النابغة فى بنى مالك بن النّجار .

مثنا العباس بن محمَّد الدُّورى ؛ قال : سمعت يحى بن معين يقول : أبو البخترى القاطى كذاب.

رأي العلماء فيأني البختري وحديثه حدَّث عن هِ شام بن عُروة ، عن أبيسه ، عن عائشة ، وعن ثور ، عن خالد بن مَعْدان ، عن مُعاذ بن جَبل (٢) أن النبي عليه السلام سُئل عن الخبر والخمير يُقرض الجديران فيردُّون أكثر أو أقل ؛ قال : لا بأس بذلك ؛

(۱) كذلك قال السهبلي في شرح سيرة ابن هشام؛ وأنه مات عندأخواله من بني النجار وقد ذهب ليمتار لاهله تمرا ، وقال المقريزى في إمتاع الاسماع : مات بالمدينة ، وقيل بالآبوا. بين مكة والمدينة ، والاول هو المشهور .

(۲) وفى تاريخ الخطيب البغدادى: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن على ؛ قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الح وللعلماء في إقر اض الحبر رأيان: رأى بالمنع، وآخر بالجواز؛ وحديث عائشة ذكره ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغنى وقال: ذكره أبو بكر في الشافي باسنادى ، وفيه أيضاً بإسناده ، عن معاذ بن جبل؛ أنه سئل عن استقر أض الخبر و الخبر ؛ فقال: سبحان الله! إنما هدذا من مكارم الاخلاق فحذ المحبر وأعط المحبر وأعط المحبر ، خبركم أحسدكم قضاء؛ سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اه.

قال عبَّاس الدُّورى : قلت ليحيى : رحم الله أبا البَخترى ؛ قال : رحم الله أبا البَخترى ؛ قال : رحم الله أبا البَخترى .

أيوالبخنرى وأهل العراق

أخبرنا أبو على القُوهستانى ؛ قال : حدَّثنا إبراهيم بن المُنذر الحِزامى ؛ قال : سمعت أبا البخترى بالمدينة قدم علينا فأتيناه ، فسألناه عن أهل العراق فقال : إنى رفعت أهل العراق هكذا ؛ فوضعونى هكذا.

أخبرنى أحمد بن على ؛ حدثنا على بن مَنْصور العطّار (۱) أبو خُليد؛ قال : قال مالك بن أنس : مابال أقوام إذا خرجوا من المدينة يقولون : حدثنا جعفر بن محمّد (۱) فإذا قدموا المدينة انجحروا في البيوت بريد بذلك أبا البخترى.

اسم جد أبي البختري

أخبرنى أحمد بن أبى خَيشمة ؛ قال : أخبرنى مُضْعَب ؛ قال : حدثنا أبو البخترى ؛ قال : كنت آتى جدَّك مُصعب بن ثابت ؛ فقال لى : مَن أنت ؟ قلت وهب بن وهب بن عبد كثير ؛ فقال لى : أنت وهب بن وهب بن كثير ؛ فقال لى : أنت وهب بن وهب بن كثير ؛ تَدْرى من سَمَّاه كثيرا؟ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

أخبرنى هرون بن محمَّد، عن زُبير ؛ قال : أكره أبو البخترى سَسْعيد بن عُمر الزَّبيرى على أن يعمل له؛ فأبى ؛ فقال :

أ بوالبخترىوسميد بن عمر الزبيرى

أَظَنَّ وَهُب بن وهِب أَن أكونَاله لَمَّا تَغَطَّرَس فَى سُلطانه تبعا مثنى أبو بكر بن أبى الدنيا ؛ قال : حدثنى إبراهيم الأصبهانى ، عن نَصْر بن على ، عن محمَّد بن عبَّاد ، عن عبد الله بن مالك ؛ قال : كنت عند هرون

- (١)كذا بالاصل والذي في تاريخ بغداد حدثنا أبو خليد .
- (٢) كذا بالاصل والذي في تاريخ بغداد : حدثنا هشام بن عروة .

حدیث رواه أبو الخنری فحضرة الرشید ودخل أبو البَخترى ، فقال : ياأمير المؤمنين حدثنى جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن آبائه رفعه ؛ قال : إذا كان يومُ القيامة بؤخذ للناس القصاص إلا من بنى هاشم ، فلما خرج قال هرون : لولا أنّ هذا قد كفانا بعض ما بهمنا من أمر المدينة لم أكن أقبله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسي .

مثنی ابن أبی الدنیا ؛ قال : حدثنی علی بن أبی مریم ، قال : قیل لابی البختری : ألا تتّخذ تُرسا ؟ قال : تُرْسِی الصنائع .

وزعم النميرى ، عن أبى يحيى الزَّهرى ، قال : أراد أبو البخترى تولية سعيد بن عَمْرو الزبيرى شُرطه فأبى عليه ، فأكرهه فامتنع، فقال : قد وليت شرط عبد الله بن محمد بن إبراهيم ؛ فإن قلت : إنه عبّاسى ، فإن لى قرابتى وسنى ، فلان له ، فألبسه السّواد فى مقعده ، وتلّده سيفا ، وقال : صلّ بالناس العَتمة ، فقصل فانصرف إلى أهله فندم ، وأراد أبو البخترى أن يؤكد عليه ، فأرسل إليه : أن صلّ بالناس الصبح ، فإنى عليل ، فأبى أن يفعل ، وغدا حين أصبح إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس يفعل ، وغدا حين أصبح إلى مسجد رسول الله عليه وسلم ، فجلس به ، وأرسل إلى مُطرّف بن عبد الله اليسارى (١) ، وعبد الملك بن الماجشون (٢)

ضة أبى البشرى مع سميدين مرو الربيرى حين اكرمه على أن يتولى سعيد شرط المدينة

<sup>(</sup>۱) مطرف بن عبد الله أبو مصعب الهلالى ؛ مولى أم المؤونين ميمونة ، خرجله البخارى في صحيحه تفقه بمالك ، وله ترجمة فى الديباج المذهب لابن فرحون توفى سنة عشرين وما تتين .

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن المساجشون دارت عليه الفتيا في إمامه في المدينة كما دارت على أبيه : فهو فقيه ابن فقيه ؛ ترجم له في الديباج المذهب لابن فرحون توفى مسنة أدبع عشرة وما ثنين .

ولا بي غَزِيَّة الانصاري (١)؛ وعبد الله بن نافع الصَّاثْغ (٣)؛ فقال لمُطَرَّف: -

قد ولَّيْتُك السجن ، وقال لا بي غزية : قد وليتك السور ، وقال لابن رافع : قد ولَّينك كذا ، وقال لِعَبد الملك : قد وليتك كنتابتي ، فأبوا عليه فقال إن كان لابي البَختري أن يُكرهني ، فلي أن أكرهكم فبلغ أبا البختري، فقال: يُرسل إلى أعلام الناس، ورؤسائهم تُريد أن تُشَيَّاكُل بهم الناس؛ اخلع سوادنا ، واردُد ما أعطيناك ، فانترع سيفه ، وأخذ ماثة دينـــاركان وهبها له ، وأمر به فجمل يُدفع في قفاه ، وهو 'يُكبر وقال في ذلك:

لما تغطرس في سُلطانه تَبعا إذا قعت اللئيم العبد فانقمعا أم ذا به طَمَع بل جَاْوز الطَّمَعا والعبد تبطر أحيانا إذا شـــــبعا وازداد أئمة واحتال وابتدعا وجلل العبــد فيهــا اللَّوْم والطمعا أف لوهب وما روّی وما جمعــا

أراد وَهب بن وَهب أن أكون له فلولا مخافة مرون وصولته قد قلت حین هذی هذا به عنه بل قلتُ عبد تمني عقد بيعتبه لَمَّا تَعْطُرُس وَهُبُ فَي عَمَايِتُهُ خرجت منهاخروج القِلح لاوّ كَلا يَروى أحاديث من إفك نُجَّمَّعة

## شم موسی بن محمد

عزل محمد بن هرون الامين أبا البخترى عن المدينة ، واستقضى موسى هم يعزل

يقضى على المدينة

<sup>(</sup>١) أبوغزية الأنصاري : محمد بن وسي بن مسكين ، سيأني الكلام عنه في الأصل . (٢) عبد الله بن نافع أبو محمد : روى عن مالك ، وتفقه به وبنظرائه ،كان أصم أميـًا لا يكتب ، وكان أشهب يكتب لنفسه ، خرج له مسلم توفى سنة ست عشرة وماثنين ؛ ترجم له فى الديباج المذهب .

ابن محمَّد بن طَلحة بن مُحر بن عُبيد الله بن مَعْمر التَّيمي ، فلم يزل قاضيا حتى وثب أهل المدينة على إسماعيل بن العباس بن محَّد، فنَحَره ، وبايموا للمأمون واجتمعوا على جعفر بن حسن؛ فنَحَى موسى عن القضاء.

قال مُصعب، فيها أخبرنى عبد الله بن جمفر عنه : أمَّ موسى بن محد : عادَّشة بنت موسى بن طَلحة بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبى بكر الصديق .

ثم ولى بعد ذلك جَمْفر بن حَسن بكتاب من المأمون؛ فاستقضى عبد الله بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الخطاب، فكان قاضياً أياماً يسيرة، ثم استقضى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

أخبرنى هرون بن محمّد ، عن زُبير ؛ قال : حدثنى محمد بن مُعاوية بن أي عُمَان ؛ قال : كستُ بالعَقيق فى قصر ابن بكير ، أنا ومحمّد بن عبد الله ابن عبد الرحن بن القاسم البكرى الذى كان قاضياً على البَصرة ، فأخذ محمّد بن عبد الله فحمة فكتب بها فى جدار القصر .

وكتب تحته : من أتم البيت فله سبق ؛ فدخل بعــد ذلك عُمر بن عبد الله بن نافع بن ثابت ، فقرأ الكِناب ، وكتب تحته :

♦ كان فيه مخلد بن الزيمير ۞

محد البكرى يلي قضاء المدينة

قصة البكريموما كتبه على قصر فسدَر بعدذلك محدبن عبدالله إلى العَقيق فقرأ النصف؛ فقال: مَن كتب هذا؟ قال ابنُ معاوية: فأخبرتُه؛ فقال: لو كنت أكلِّمه لاعطيتُه السَّبق، وكان له هاجراً يعنى عبد العَزير بن عبد الله بن عَمْرو بن عُثمان.

ثم عُزِل جعفر بن حسن عن المدينة ، فاعتزل محمد بن عبد الله عن القصاء،

دارد بن عیسی بلی المدینة

وولى داودُ بن عيسى المدينة فكتب إليه طاهِر يُقِرُّه على القَضاء ، فلم يزل قاضياً حتى قام مُحمد بن سُليمان بن داود بن الحسن مُبَيِّضاً ، فغلب على

قاضى المبيضة بالمدينة

المدينة ، فاستقضى محمَّد بن زيد بن إسحق بن عبد الرحمن بن زيد بن حارثة الانصارى ، فلم يزل قاضياً حتى قدمت المُسَوِّدة المدينية ، فأعاد الجلودى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز العمرى على القضاء في شهر ربيع

الآخر سنة ماثنين ، فلم يزل عبد الرحمن قاضيا ، ثم ولاه الحسن بن سهل

العمرى قامتى المدينة وواليما

المدينة ، فكان قاضياً ووالياً حتى ورد كتاب موسى بن يحيى بن خالد بن برمك على عبد الجبار بن سعيد المُساحق : يَقبض العمل من عبد الرحمن ابن عبد الله ، وعزله ابن عبد الله ، وعزله

عن الفضاء وذلك في سنة اثنين وماثتين.

مثنا عن عبد الجبّار بن سعيد المُساحق إسماعيلُ بن إسحق ، وغسيره ، وهو من أحمل الأدب.

عبد الجبار المساحق يعزل العمرى و بلى المدينة

أخبر فى عبد الله بن شبهب ؛ قال: حدثنى عبد الجبّار بن سعيد المساحق؛ قال: سممت مالك بن أنس يقول: تُحسن السّمت وحُسن الزّى جُزه مر... كذا كذا جزءاً من النّبُوّة.

حسن الدمت جره من النبوة أخرن عبد الله بن شبيب ؛ قال : أنشدني عبد الجبّار بن سديد

المُساحِق لنفسه .

محمَّّد بن موسى ، من أهلُ العِلم .

وعودا، قد أشممتها فصرفتها وأوطأنها من غير عي بها نعلى شر لساخي فلم ينها فات وكانت كما وضي وجرعليها العاصفات من الرَّمْل أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن الرُّبَرى ، عن هرورت بن عبد الله الزُّهرى ؛ قال : قال عبد الجبار بن سعيد:

أمر العَوانى واحد حَذُو المِثَـال على المِثال المُعال المُعالم المُعال المُعال

وَوَلَى اللَّهُ يَنَهُ ، وَهَى مَكَةً والمَّدِينَـةُ واليَّمِن ، فَكَتَّبِ إِلَى عَبْدُ الجِبَارِ بن مَكُوالدينةُواليِّين سَعْيِدُ بُولايتُهُ المَّدِينَـةُ فَى شَهْرِ رَبِيعِ الآخرِ سَنَةَ اثنين وماثنين، فَلَمْ يَزِلُ عَبْدُ الجِبَارُ واليَّا وقاضياً .

وأحدير في عبد الله بن جعفر بن مصعب الزبيرى ، عن جده ؛ قال : ولى المأمون محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن أبى بكر الصديق قضاء المدينة ، وقال أبو حسّان الزبادى : ثم ولى المأمون عبد الله بن الحسن العَلوى مكة والمدينة ، فاستعمل على قضاء المدينة أبا زيد الانصارى ، محمد بن يزيد بن الحسن أبا زيد الانصارى ، عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة ، ثم عزل عبيد الله ابن الحسن أبا زيد الانصارى ، وولى أبا غزية ، محمد بن ، وسى بن مسكين ابن الحسن أبا زيد الانصارى ، من بني النجار ، فلم يزل قاضياً حتى مات ، وكان أبو غزية أ

أبر غزية الانصارى يقطى بالمدينة

محد البكري على

تعثاء المدينة ثم بعدء أبو زبد

الانصاري

مشنا عبد الله بن صَبيب ؛ قال : حدثنا الحسن بن موسى بن رَباح ؛ قال : ذكرتُ لعبد الملك بن عبد العزيز بن الما جشون أبا غَزية ؛ فقال : هو والله كما قال المُجَير السَّلولي .

وصف الماجفون لايرفوية الاتصاري

إذا جد حين الجد أرضاك جده وذو باطل إن شئت ألهاك باطله يُدُرك مظلوما ويُرضيك ظلا وكل الذى حَمَّلنه فهو حامله وقد حدثنا عنه غير الزبير، وحديثه مستقيم.

لإصبر عن أصدين

أخـبرنى عبد الله بن شَبيب ؛ قال : حدَّثنى الحسن بن موسى بن رَباح ؛ قال : قال أبو غَزِية : 'يستحسن الصبر عن كل شيء إلا عن الصديق .

> . أبرمصعبالزهرى علىقشاء المدينة

ولما مات أبو غزية استُقضى أبو مُصوب أحد بن أبى بكر بن الحارث ابن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحن بن عَوف الزُّهرى (١) ، وكان قبل ذلك على 'شرط عُبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبيطا لب، فلم يزل على القضاء ، حتى عُزل عبيد الله بن الحسن عن المدينة سنة عشر وماثنين

وولى أقتم بن جعفر بن سليمان ، فعزل أبا مُصعب . وهو فقيه أهل المدينة غير مُدافع ، روى الموطأ عن مالك بن أنس ، واختصر قول مالك ، وهو مختصر يدُور في أهل المدّينة يأتمون به ، ومن أهل النّقة في الحديث ، حدّث عن الدَّرَاوَرْدي ، وابن أبي خازم وشيوخ المدينة .

<sup>(</sup>١) ترجم له في الديباج المذهب (في طبقات المالكية)

أبرُ زيدالانصارى يقطى بالمدينة من قبل المأمون

احد بن يعقوب

يل قضاء المدينة

ولما عول أقم بن جعفر أبا مُصعب استقضى أبا زيد الأنصارى محد ابن يَريد بن إسحق، ثم عُول أقم بن جعفر، ووُلِّى جعفر بن القاسم بن جعفر بن سُليان، فولى المامون أبا زيد الانصارى من قبله، ثم استقضى المامون أحد بن يعقوب الطّفرى، وكان من ولد قيس بن الخطيم، فلم يزل قاضياً عليها، حتى توفى فى ذى القّعدة سنة ست عشرة وماثنين، وكان يكنى أبا يعقوب؛ فيها أخد برنى أحد بن أبى خيشمة، عن مُصعب؛ قال: حدثنى أبو يعقوب، الذى كان على قضاء المدينة، الانصارى؛ قال: قال لى أسد ماحب أبى حنيفة، وكان من أمثالهم: كنت عند أبى حنيفة، وأتاه رجل صاحب أبى حنيفة، وكان من أمثالهم: كنت عند أبى حنيفة، وأتاه رجل في مسألة طلاق، فأجابه، ثم استوى فقال: أكان هذا بعد؟ قالوا: فعم؟ قال:

قمة لا يدخل الدينة مذهب أبي حنيفة

وقال زُبير بن بكّار ، فيها أخـبرنى ابن أبى العلاء عنه ؛ قال أبو يحيى الزّهرى : ذكرنا ماجاء فى الحديث : من أنّ المدينة لايدخلها الدّجال ، ولا الطاعون (٢) ، فقال محمد بن محبيد بن ميمون : ولا رأى أبى حنيفة (٣)

فليأتني هذا منه حتى أفتيه (١).

<sup>(</sup>۱) كان العلماء يكرهون الاستفتاء في المسائل التي لم تقع وكان عمرين الخطاب يقول: إياكم وهذه العضل، فإنها إذا نزلت بعث الله من يقيمها ويفسرها وقد عقد الحافظ بن عبد البر في كتابه (جامع بيسان العلم وفضله) فصلا في النهى عن الإكثار من المسائل.

<sup>(</sup>۲) حديث الدجال وعدم دخوله المدينة ، روى فىالبخارى ، ومسلم، والترمذى وموطأ ما لك ، وأحمد . وفي حديث أبى هريرة الذى رواه أحمد فى مسنده : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على أنقاب المدينة ملائدكة لايدخلها الدجال ولا الطاعون .

قال: فحدثت بذلك يحيى بن أكثم ، فأطرَفه المأمون ، فلما ولى القضاء أحمد ابن يَعقوب الأنصارى ، وكان يقول بقول أبى حنيفة ؛ قال لى المأمون : قد دخل المدينة قولُ أبى حنيفة ، ثم كانت الفَترة فى القضاء إلى أيام المُتوكل على الله ، فاستقضى على المدينة عمرو بن عُثمان الأنصارى سنة ست وثلاثين ومائتين ، ثم عزله سنة أربعين ومائتين ، وولّى يَعقوب بن إسماعيل بنحّاد ابن زيد ، وعزله . ويعقوب بن إسماعيل من حمد اله العلم ؛ يُحدّث عن يحيى بن اسميد ، وعبد الزحمن بن مهدى ، وغيرهما .

حرو بنعثان الانصارى يقضى المدينة

أخبرنا يَزيد بن محمّد أبو خالد المُهَلَّى؛ قال: كان يعقوب بن إسماعيل في صحابة المُعتصم، فدعا المعتصم ليلة بالمشاء فأنى بهريسة؛ فقال: ليست بطيبة؛ فقال يعقوب: أنا آكلها؛ فأنى عليها، فقال له المعتصم: أنت آكل الناس لهريسة رديئة.

قاضىالدينة يعقوب ابن إمهاعيل

مرثني يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حَمَّاد بن زيد ؛ قال : حدثني أبى ، قال : حدَّثنا وَهُب بن وَهب بن حرب ؛ قال : سمعت أبى يقول : أهل البيت فى الشتاء إذا لم يأكلوا ، أو يَصْطلوا فَكَأْنَهُم غِضاب .

أبو هاشم المكي يقضى بالمدينة وبعده محدالمقدى

ثم ولى قضاء المدينة ومكه أبو هاشم ابن أخى ابن أبى مسرة المسكى فى أيام المُعتَمد، شم عُزل، ووُلِّى محَدِّد بن أحد بن محدِّد بن أبى بكر المقدَّمى قضاء مكه والمدينة سنة ثمانين ومِائتين، ثم شخص إلى بَعْداد، واستخلف على القضاء، ثم رجع إلى مكه فى سنة أربع وثمانين فلم يزل قاضياً إلى سنة اثنين و تسمين ومائتين. وولى قضاء المدينة ومكه محدَّد بن عبد الله بن على بن أبى الشّوارب ثم صُرف

قاض الحرمين ابن أبي الشوارب سنة إحدى و ثلاثمائة ، و تولى قضاء المدينة ومكة محمَّد بن موسى الرَّازي رئاسة وكان يخافُ ابن أبي الشوارب على قضاء مكة .

# مكةوالطائف

لم ينته إلينا أخبار ُقضاة مكة على التَّاليف؛ فأخرجت ما انتهى إلى من نطاه مكه أخبار مَن ولى القضاء بها مُتَفَرقا.

# ابن أبي مُلَيْكة

أحبرنا إسماعيل بن إسحق ؛ قال : سُليمان بن حَرب قال : حدثنا سُليمان ابن يَزيد ، عن أيوب ، عن ابن أبى مُليكة ؛ قال : بَعَثْنَى ابنُ الزبير على تَعْنَاه الطائف ، وإنه لاغنى لى عنك أن أسألك ؛ قال : نعم اكتب إلى فيما بدَالك ؛ أو قال : سَل عما بدَالك ؛ قال : فرُفع إلى امْرأتان كانتا فى بيت تحوزان (۱) فادّعت إحداهما أنها طعنتها فى يدما وقوس (۲) فى بيت آخر سَمعوا حيث فادّعت إحداهما أنها طعنتها فى يدما وقوس (۲) فى بيت آخر سَمعوا حيث

ابن أبي مليكة يسأل أبوب فها أشكل طبه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل و الذى فى المحلى لابن حزم : عنابن أبى مليدكة ؛ قال : كتبت إلى ابن عباس فى امرأتين كانتا تحرزات حريزاً فى بيت ، وفى الحجرة حداث ، فأخرجت إحداهما يدها تشخب دما ؛ فقالت : إصابتى هذه وأنكرت الآخرى ؛ قال : فكتب إلى ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه وقال : لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالحم ؛ ادعها فاقرأ عليها : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ، قال ابن أبى مليكة : فقرأت عليه ا فاعترفت ، وهذا صبح عى ابن عباس ، ولم يفت إلا بإيجاب اليمين اه . والقصة رواها ابن أبى شيبة فى مصنفه .

<sup>(</sup>٢)كذا بالاصل: والظاهر: وقوم في بيت آخر ,

نادت ، فوجدوهما جميعا فى آبيت ، فكتّبتُ إلى ابن عباس أسأله عن ذلك ، فقال : فكتب: إنه لا يُقضى فى مِثل هـذا إلا بالرَّويَّة ، ولكن ادع بالَّى ادْعى عليها فاقرأ عليها : « إن الذين يشترون بعَهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا » الدّعى عليها فاقرأ عليها : « إن الذين عليها الآية ؛ ثم ذهبت أستحلفها ، فأبت أن تحلف فأقرت .

مثنا أحدُ بن منصور الرَّمادى ؛ قال: حدَّثنا هاشم بن قاسم ؛ قال: حدَّثنا أبو جعفر الرازى، عن أبوب، عن ابن أبى مُليكة ، وكان قاضيا بمكه مثنا الرَّمادى ؛ قال: حدَّثنى أبو عثمان ، عن على بن عبيد الله ، عن عبد الوهاب الثَّقنى ؛ قال: عبد الله بن أبى مليكة ، واسم أبى مُليكة : زهير (۱) مثنى أحمد بن على ؛ قال: حدَّثنى أبو الطاهر السَّرْحى ؛ قال: حدَّثنا ابن وهب ؛ قال: حدَّثنا ابن أبى مُليكة : أنه أرسل إلى وهب ؛ قال: حدَّثنا ابن أبى مُليكة : أنه أرسل إلى عبد الله بن عباس ، وهو قاضى ابن الزبير ، يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لاأرى أن تجوز شهادتهم ؛ أمّر الله بمن يُرضى وأن الصّبي ليس يُرضى (۱)

عبيد بن حنين

أخبر في أحد بن أبي خيثمة ، عن أبي الحسن المداني ؛ قال : تُعبيد بن حُنين : مَولى لَبُابة بنت أبي لبابة (٢٠) ؛ ولى قضاء مكة .

<sup>(</sup>۱) فهر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة \_ زهير \_ بن هبد الله بن جدعان التيمي.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على حكم شهادة الصبيان.

<sup>(</sup>٣) وفى تهذيب التهذيب: مولى آل زيد بن الحطاب، ويقال مولى ن زريق؛ روى له أبو داود حديثاً فى البيوع، قال ابن سمد عنه : كان ثبتة .

وتُعبيد من التَّابِعين ؛ حُمِل عنه العلم فروى عنه الناس.

وأخبرنى عبد الله بن جعفر بن مُصعب الزّبيرى، عن جده، قال: عبيد ابن ُحنين ، مولى ُلبابة بنت أبى ُلبابة بن عبد المنذر بن عبد الرحمن بن زيد، عجر ولاده، وهو عم أبى ُلليح بن أبى المفيرة بن ُحنين من سبى عين التمر انتسبوا فى العرب ، وكان عُبَيد بن ُحنين يَسكن الكوفة ، وتروج بها امرأة من بنى بَغيض بن عامر ، فأنكر ذلك عليه مُصعب بن الزبير، وهو أمير العراق ، فطلبه فتغيّب فهدم داره ، فلحق بعبد الله بن الزبير ، وقال :(١)

فكتب له عبد الله إلى مصعب: أن يَبْنى داره وُيخـلَّى بينه وبين أهله. وتُوفى بالمدينة سنة خَسْ ومائة .

والخصم عنــــــد قناته من غيظه تغلى قدُوره

وذكر أبو عمرو الباهلي ، عن أبي مُسهر ؛ قال : كان على قضاء مكة في

مصعب بن الزبير يهدم دار حبيد ابن حنين بالسكوفة

<sup>(</sup>١) القصة في الأغاني في أخبار يونس الـكاتب: نسبت في رواية إلى عبـد الله ابن أبي كثير المخزومي، وفي رواية لعبيد بن حنين مولى آل زيدين الحطاب.

<sup>(</sup>٢)كذا بالاصل، والذى فى الاغانى درقت عليه عدانه، ومعنى رقى رفع يقال: رقى عليه الدكلام ترقية رفع. وفي الاغانى: زيادة البيت الآنى بعد البيت الثانى: في أن شربت بجم ما مكان حلا لى غديره

ولاة الأناليمق عهد عمر بن عبد العزيز

أيام محر بن عبد العزيز داود بن عبد الله الحضرى، وعلى المدينة أبو بكر ابن عمرو بن حرم، وعلى إفريقية إسماء بيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر، وعلى مصر أيوب بن شرحبيل، وعلى فلسطين النضر بن مريم الجبرى، وعلى الآردن عبادة بن نسى الكندى، وعلى الصلاة، وعلى بعلبك العباس بن نعيم الأوزاعى، وعلى قد شرين الوليد بن هشام المنتيطى، وعلى أرمينية الحارث بن عمرو الاسدى، وعلى الجزيرة عدى بن عدى، وعلى المتوصل يحى بن يحى القسانى، وعلى نحراسان الجراح بن عبد الله الحركمى،

### محمد بن عبد الرحمن الأوقص المخزومي

كتب إلى عبد الملك البُسرى الدِّمشقى ؛ حدثنا عَمرو بن حَفْص ؛ قال : حدَّثنى سُفيان الثَّورى ؛ قال : كان الاوقص إلينا مُنقطعاً ، فلما وَلَى القضاء أراد أنْ نكون له على ماكنا فتركناه .

سفیانالئوری یعتزلالاونص حین ولیالقضاء

أخبرنا أبو بكر بن أبي خَيثمة ؛ قال: أخبرنا مُصعب بن عبد الله؛ قال أتى الدارِى (١) الشاعر الاوقص قاضى مكة فى شَيء، فأبطأ عليه ، فبَينها الاوقص يوما فى المسجد يَدعو ، ويقول فى دعائه : يارَبِّ أعتق رقبتى من النار ، قال له يقول الدَّارى : ولك عتق رقبة ؟ لا والله ما جعل الله لك ، وله الحسد ، رقبة تُعتَق ؛ فقال الاوقص : ويلك ا من أنت ؟ قال : أنا الدَّارى ؛ قتلتنى وحَبسةنى قال : لا تقل ذاك ؛ إنى أقضى لك .

الأوقص القاضى وحديثه مع الدارمي

<sup>(</sup>۱) لدارى المكى: من ظرفاء أهل مكة ، من ولد سويد بن زيد ، كان جده قتل أسعد بن عمر و بن هند ، فهربوا إلى مكة ، فالفوا بيت نوفل بن عبد مناف . كان الدارمي في أيام عمر بن عبد العزيز .

مثنی هرون بن محمد بن عبد الملك؛ قال: حدّثنی علی بن عبد الله بن حمرة ابن عُتبة اللهی ؛ قال: حدثنی أیی ؛ قال: دخلت علی محمد بن عبد الرحن المخزومی أعوده ؛ فقلت له : كیف أصبحت؟ قال: أصبحت كما قال الشاعر: إذا ما وردت الماء فی بعض أهله قدور 'تعرض بی كأنك مازح الارتس فرمنه فان سألت عنی قدور فقل لها به 'غابر'() من دائه و هو صالح فان سألت عنی قدور فقل لها به 'غابر'() من دائه و هو صالح ثم دخلت علیه ؛ فقلت : كیف أصبحت؟ قال: أصبحت كما قال الشاءر: — أن المبالی أسرعت فی نقضی أخذن بعضی و تركن بعضی أخذن بعضی و تركن بعضی أفقد نئی بعد طول نهض

فأخبرنى أحمد بن أبى خيثمة ، عن مُصعب ؛ قال ؛ حدثنى أبى ؛ قال : خرجت أنا وعبد الله بن سسعد بن ثابت بن نحر القاضى بكتاب إلى قاضى مكة الاوقص فى حاجة ، فلما دخلنا مكة إذا نحن برجل ، رأسه (٢) على كنفيه ، وله أذنان طويلتان ، نصف فى رأسه ، ونصف على كتفيه ، وإذا هو ينظر كأنه تجنون ، فجعلت أنظر إليه ، وأعبث به وأكله ، وهو ساكت ، فلما كان من غد حملت الكتاب أريد به القاضى ، فإذا القاضى صاحي بالامس ؛ فقلت : ماذا صنّعت ؟ وماذا أتيت ؟ فدفعت إليه الكتاب فقضى لى ، وأمر لى بالكتاب ، فلما فرغ من حاجتنا، وتنعينا عنه ، قال لى : يابن مُصعب بدس الصاحب كنت لى بالامس .

الاوتصوصاحب تضية عبث به

وأحبرني أحمد بن أبي خينمة ، عن مصعب ، قال جاء أبو عزارة من

<sup>(</sup>١) غير الشيء بالعنم بقيته كغيره . وي الميال المال الله الله الله (١)

<sup>(</sup>۲) كان الأرقص قسير الرقبة كاسياتي في سياق ترجمته ، لهذا تندر عليه الدارمي ... (۲۶ - ۱۶ )

الأوقس يتمنى حل المهدى ق دارا بن جدمان

آل أبي مُليكة مُعاصم في دار عبد إلله بن جُدْعان إلى الاوقص ، وكان المهدى أخدها ، وكانت في يده ، فبعث الربيع بن يونس يُخَصيه ، فاختصها إلى الاوقص ، فلما جلسا بين يديه قال : ما جاه بكما ؟ قال : يقول : أبو عزارة جاه في يخاصمي في دار عبد الله بن جُدعان (۱) ، وهي وقف ؛ فقال الاوقص: نعم هي وقف كما قلت ؛ قل : يقول الربيع : قضيت على قبل أن أتمكلم قال : وما تشكلم ؟ إنما أجلستموني هنا للقبث ، والله لو كأنتني أن أعد كل قال : وما تشكلم ؟ إنما أجلستموني هنا للقبث ، والله لو كأنتني أن أعد كل حجر فيها ؛ أو ميزاب لفعلت ، لم أزل أعرفها منذ أنا صبي إلى اليوم ؛ قال : فأرسل إليه المهدى : لم قضيت على ؟ فقال : أنا أنضى ، أنت تقضى ؛ فأرسل إليه المهدى : لم قضيت على ؟ فقال : أنا أنضى ، أنت تقضى ؛ فأرسل إليه المهدى : لم قضيت أخذت ، فردها المهدى عليهم ثم اشتراها فإن شئت تركت ، وإن شئت أخذت ، فردها المهدى عليهم ثم اشتراها منهم بعد .

وقال زُبير ، عرب تحمّه ؛ قال : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن المنذر بن عبد الله بن الرَّبير ؛ قال : عاصمْتُ إلى الآو تص صَنيعتى بالشر سُرًا، فهم ونازعنى شيخ من الفهميين فقال : أرضنا ومُسَدِّنا ؛ فقلت : إن الاموال قد تمذيقل ، وأنشدك الله من الذي يقول ؟

أقول ورُوس السّدرِ فوق رؤوسها كُمُن حقيف مشـل حس الآبارد كُلِى أكله إن الزببر بن عاصم إذا جاء يوما لم يرخص لمـاضد فسكت ؛ فقال محمّد بن عبد الرحمن : أخبرنه ، فقد أنشدك ؛ فقـال:

<sup>(</sup>۱)كذا بالآصل: والذي في أخبار مكة للا زرق عنىد السكلام على دار ابن جدعان في رباع بني تيم: ابن عزارة ، وهناك تفسيل هايتملق بهذه الدار .

رجل منا ، يقال له محمَّد بن عبد الرحمن : 'قم قضيت عليك .

وقال الدارمي للأُوتُص :

أبا خالد أشكو غريبا مُشوِّها ببابي لا يحيا ولا يتوجُّه

له مُقلت اكاب ومنخر ثعلب وبالضبع إن شبهته فهو أشبه إذا قلت أقبل زادك الله بغضة ثني وجهه لا بل غريمي أشوه

فلو كنت إذ ماطلته مَلَّ وانثنى ولكنه يمرى على ويسفه

قال زُبير : مات الاوقص في أيام موسى .

أخبرنى عبد الرحمن بن محمَّد بن منصور الحارثي ؛ قال : حدثنا إصحق بن

موسى الأنصارى ؛ قال : بلغنى أن رُجلًا من الحَجَبة أَخَذَ شَيْئًا مَن مال الكَمَبة ؛ صرفه ، فأراد محمَّد بن عبد الرحن المخزومي ، وكان فاضيها ، أن

يقطعه فاجتمعت قُريش ؛ فقــالوا : ايس ذلك لك ، لأن الله ولّاهم الحجابة

فليس لاحد أن يَعرَلهم ، لانه لم يُولهم إلا الله ، وليس فرقهم فيها إلا الله ،

هو يحاسبهم عليه . قال : وكانت جَدَّة المخزومي قطعها (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو الحسن المدائني : ولى قضاء مكة في خِلانة بني هاشم هِشام بن

حبيب المخزومى ؛ واست أعرف ذلك.

ثم زياد بن إسماعيل ، وهذا رُجُل معروف ، وروى عنه ابن جُربج.

عشا عبد الله بن محمد بن أيوب ؛ قال : حدثنا حجّاج بن محمّد ، عن ابن جُرَبج

قال : أخبرنى زياد بن إسماعيل فرّعة مولى لعبد الةيس أخبره . قال المدائني

(١) كذا بالآصل والظاهر إقطعها .

الدارمي الأوقص

الخزوم،وأحد حجبة الكعبة

بەض قضاقىكە فى خلانة بنى مائىم ثم ابن مُعادُ السِّي ولا أعرفه.

سلیمان بن حرب یقضی بالشاهد

وقال : وقضى للمنصور أبو بكر بن أبي سعد السَّهمي ولا أعرفه.

ثم أبو سَلَمَة المخزومى ، ثم محمّد بن عبد الرحمن المخزومى الأوقص، وقد تقدم ذكره.

ثم عمرو بن حسن بن وَهب المجمعي، ثم عبد العزيز بن الطّلب المخزومى؛ وقد ذكرناه في قضاة المدينة.

ثم محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي سَلمة في أيام موسى وهرون ، ولم يذكر المدائني غير هؤلاه.

وأخرى محد بن أحمد بن نصر ، عن إبراهيم بن المندر ، وبعضه عن محمد ابن عبد الوهاب الآزهرى ، عن إبراهيم عن محر بن أبى بكر المؤملى ، أنه كان على قضاء مكة فى أيام المأمون محد بن عبد الرحن المخزومى ، ثم بعده عمرو ابن محر بن صفوان بن سعد السهمى ، ثم يوسف بن يعقوب الشافعى سنة عشر ومائتين ، ثم سليمان بن حرب الواشيجى ، ولى قضاء مكة ، استقضاه عبد الله بن العباس بن محد ، سنة ثلاث عشرة ومائتين .

فأخبرنى حاد بن إسحق بن إسماعيل بن حاد بن زيد قال : قال لم سُلمان ابن حرب قضيت بمكة بشاهد و يمين ، قال الموصلى : ثم ولى عبد الرحمن بن زيد بن محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى وكانت خبيث الرأى يمتحن الناس ، و يخيفهم ، و يقيم كل جمعة أسود ينادى حول المسجد الحرام : القرآن مخلوق ، وكلاما غيره ، وكان قليل العسلم شديد العصبية وعُزل

قاضى،كا يجبر الناس على القول بخلق القرآن المخرومی، وقدم عَمّار بن أبی مالك الحُشنی علی القضاء، وولی عمار بن أبی مالك الحُشنی سنة ثمان وثلاثین و ماثنین، و توفی سنة إحدی وأربعین و ماثنین، ثم ولی الزبیر بن بكار قضاء مكة و توفی سنة ست و خسین و ماثنین، و هو آدب الناس وأعلمهم فی زمانه، ثم ولی العثمانی، وولی أبو هاشم بن أبی مَسَرة الملكی قضاء مكة، وولی أحسد بن یعقوب بن أبی الربیع قضاء مكة، فلم یخرج الملكی قضاء مكة، وولی أحسد بن یعقوب بن أبی الربیع قضاء مكة، فلم یخرج الیه و استخلف علیها عیر و احد . ثم ولی محمد بن عبد الله بن علی قضاء مكة، واستخلف محمد بن موسی الرازی علیها، ثم ولی محمد بن موسی الرازی علیها،

# ذكر قضاة البصرة وأخبارهم خبر أبى مريم الحنني

أول من قمى بالبصرة صَّنَا أَبُو يَعْلَى زَكُرِيا بن يحيى بن خَلَاد المَنِقرى ، عن الأصمى ؛ قال: سيمت ابن عَون يُحَدِّث عن ابن سِيرِبن ؛ قال : أول من قَصَى بالبَصْرة إياس بن صُبيح أبو مريم الحنني .

قال الأصمى: وهو إياس بن صُديح بن محرش بن عبد عمرو بن أبي عبيد بن عالم وأمه رَيطه بنت عبيد بن مالك بن عبد الله بن الدُّول بن حنيفه بن لجُيُم، وأمه رَيطه بنت رَبيعة بن أبيلم من بني عامر بن حنيفة بن لجيم .

صَّنَا أَبُو يَعَلَى المِنْقَرَى ؛ قال : حدثنا الاَصمِنى ؛ قال : سمعت ابن عون يُحدث عن ابن سيربن ؛ قال : كان الامير على البَصرة أيام مُحمَّر عُتبة بن يَحدث عن ابن سيربن ؛ قال : كان الامير على البَصرة أيام مُحمَّر عُتبة بن عَدْرة ، فولَّى أبا مربم القضاء ، فلم يَزل قاضياً حتى عَدْرة ، فولَّى أبا مربم القضاء ، فلم يَزل قاضياً حتى

مات عُتبة بن خَزوان في سنة عشرة بطريق مكة ، وَوَلَى المُنفيرة بن تُسمبة فأقر أبا مريم على القضاء .

حريول أيا مريم

مشنا أبو يعلى (۱) ؛ قال: حدثنا الاصمى ؛ قال: حدثنا نافع بن أبى تعمم؛ عن نافع ، عرب الحنى إلى محمر عن نافع ، عرب الحنى إلى محمر فأمر بعزله .

مشن أبو يملى ؛ قال : حدثنا الآصمى ؛ قال : حدثنا حمّاد بن زَيد ؛ عن أيوب ، عن مُحمّد ؛ قال محمر : لاستعملن على القضاء رَجُلا إذا رآه الفاجر فرقه مشن أحمد المنصور الرَّمادى ؛ قال : حدثنا سُايان بن حرب حاد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد ؛ قال : قال عمر : لانزعن فلانا عن القضاء ، ولاستعملن رَجُلا إذا رآه فاجر فرقه .

مرشا أبو يَدلَى الْمِنقرى؛ قال : حَدَّثنا الأَصِيمَى ؛ قال : حَدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ابن سيرين ؛ أنَّ مُحر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشمرى : أن ينظر في قضايا أبي مربم ، فكتب إليه: إنى لا أنَّهم أبا مربم ،

مريكت مرتني بشر بن موسى الاسدى ؛ قال : حدثنا سُفيان ، عن أيوب ، عن مريكت مريكت عدد ، أنَّ عمر خرج من الحالاء؛ فقال له أبو مريم الحنى : ألا توضأ ياأمير أد مريم المؤمنين ؟ فقال أو مُسيلة قال ذاك ؟

وأخبرني عبد الله بن الحدن المؤدب، عن النُّميري، عن العُّنحاك بن

<sup>(1)</sup> ترجم له الخطيب البغدادي في التاريخ وقال : البصري بدل المنقري .

نُخَلَد ، عن ابن عَوْن ، عن محمّد ؛ قال : خرج مُحمر من الخلاء ، وهو بذاكر مرد ابر مربه مرب مرب مرب من الخلاء ؛ فقــال : أمَّر فينا مُسيلة ؟

همنا وكانوا يقولون: في مُعمر عليه شِدة ، وكانوا يقولون: قتل زيد عده مر مل أن الحظاب يوم النجامة ، فلما كان بعد ، كان يقول إن الله أكرم زَيدًا بيّدى، ولم مُبهى بيده .

وقال: أخسبرنا محمد بن الفضل، عن أبي هلال ، عن ابن بُريدة ؛ أن الذي قتل زَيد بن الخطاب : سَلَمة بن صُبَيح أخو أبي مربم ، وكان عالد أوفد عَشرة إلى أبي بكر ؛ فيهم أبو مربم ، فحسن إسلامه بعد ذلك ، ويُقال إن مُحمّر قال له : أقتلت زَيداً ؟ لاأحبك حتى تُعب الارض الدم ؛ قال : أو يَمنى ذاك حتى عندك ؛ قال لا ؛ قال فلا ضير إذاً (١).

وأخبرنا إبراهيم بن إسحق الحربي ؛ قال : حدثنا يوسُف بن بَهلول ، عن ابن إدريس ، عن مُعمد بن إسحق ، عن يعقوب بن عُتبة ، عن الكوثر ابن زُفر ؛ قال : قال أبو المختار ، وهو جدى أبو أمى لِعُمر في عمال السواد

<sup>(</sup>١) رواية البيان والتبيين: لايحبك قلى أبدا حتى تحب الارض الدم المسفوح، قال فتمنعنى لذلك حقا؟ قال: لا ؛ قال: لا ضير إنما يأسف على الحب النساء. وق عيون الاخبار أن قاتل زيد بن الخطاب هو لبيدة العجلى.

وقيل قاتله : الرحال بن عنفوة .

وروایة عیون الاخبار: أن همر قال لقاتل زید: أقتلت زیدا؟ فقال: یا أمیر المؤمنین: قد قتات رجلا یسمی زیدا، فإن یکن أعاك فهو الذی اكرمه الله بیدی فلم یهی به، شم لم پر من عمر بعد ذلك مكروها .

في الشعر الذي وشي بهم إليه.

وشيل هناك المــال وابن محرش (١) وذاك الذي في السوق مولى بني بدر

قال المدائني : ابن محرش هو : إياس بن صُبيح بن محرش بن أبي مريم الحنني وكان على رامهر مز ، وسرق ، وقال الفرزدق في أبيه أبي شمر بن إياس .

أَبَا شَمِرَ مَا مَن فَتَى أَنتَ فَاخَرَ عَلَى قُومُهُ إِلَا تَمَيِّتُ مَصَادَرُهُ بَمَالُ إِياسُ وَالْمُتَحَرِشُ وَابِنَهُ صُبَيْحِ إِلَى عَالَ عَلَاالِنَاسِ قَاهِرُهُ

#### وقال:

فإن الإياسين اللذين كلاهما أبوك الذي يجرى إذا المجد قصّرا فدى لهما حيا لجُهُم كلاهما إذا الموت بالموت ارتدى و تأزرا قال المدائي عن أبى حربى نصر بن طريف؛ قال: سارع إلى أبى مريم رجلان فى دينار ادّعاه أحدُهما على الآخر ؛ فأصلح بينهما وغَرِم الدينار ؛

<sup>(</sup>۱) لم نعثر على قصة هذا البيت ، ولكن ابن عبد الحبكم في فتوح ، مر ذكر قصيدة لخالد بن الصعق كنب بها إلى حمر بن الخطاب، وقال عنها يزيد بنأبي جبيب : أنها كانت سبب مقاسمة عمر بن الخطاب ، مال العمال ومها :

أبلغ أمير المؤمنين رسالة فأنت ولى الله في المال والآمر فأرسل إلى النعمان فأعلم حسامه وأرسل إلى حر وأرسل إلى بشر ولا تنسين الباقسين كلاهما وصهر بني غزوان عدك ذا وقر ولا تدعونى الشهادة إنى أعيب والكنى أرى عجب الدهر منا

نبيع إذا باعوا ونغرو إذا غروا في أنى لهم مال وليت بذي وفر الله فقاسمهم الله في الشرطون إن قاسمهم منك بالشرطور ا

غمر والقاضي فكتبَ إليه مُعر: إنى لم أرجهك لتحكم بين النَّاس بمالك؛ إنما وجُّهتُك لتحكم الذي أصلح بين المصبين بمباد بينهم بالحق، وعزله(١).

> ولاني مريم أدبع خِطط بالبصرة ؛ إحداهن في قِبلة المسجد الجامع ، وهي تجاه خُمَّام دارِ الإمارة، و أَشْرع على الطريق الذي في ظهرها، وأخرى فى بنى عبد الله بن الدُّول ُتحاذى دار أخيه مَسلمة بن صُبيح، وخِطتان بحضرة مسجد الاحامرة <sup>(۲)</sup>.

وزعم المدائني؛ عن مسلمة بن تُحارب؛ أن أبا مريم قضى على البصرة قبل کعب بن سور<sup>(۳)</sup>.

مرشنا الفضلُ بن موسى بن عيسى مَولى بني هاشم ؛ قال : حدثنـا عَون ابن كهمس بن الحسن ؛ قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن بُريدة ؛ قال : مرَّ عمر بمر یا بی مربع رهو ينزع خفيه ليفسل رجله تُعمر بن الخطاب على أبي مربم الحنني، وهو في سكة من سِكك المدينة، وقد خَلِع خُفِّيه َ يَتُوضاً ؛ قال : ياأبا مريم ، وضرب ظهره ، وقال : فِطرة النبي محمد؛ ليس فطرة ابن عمك ، المسرُّ على الحفين ؛ قال أبو مريم : ما الوت عن الخير (١).

خطط أبي مربم بالبصرة

<sup>(</sup>١) تقدم في الكتاب مايشبه هذه القصة ، وقد أثر عن عمر كلة أرسلها لمعاوية: عليك بالصلح فيها لم يعن فيه فصل القضاء.

<sup>(</sup>٢) الاحامرة قوم من العجم نزلوا البصرة .

<sup>(</sup>٣) وهــذا هو الذي قاله السيوطي في كتاب \_ الاوائل \_ إذ قال أول قاض بالبصرة أبو مريم بن صبيح الحنني .

<sup>(</sup>٤) لعل عمر رحني الله عنه ظن أن أبا مريم لايري المسح على الحفين . (15-101)

وذگروا أن 'عمر بن الخطاب، رحمه الله ،عزل أبا مريم عرب القضاء ، وكتب إلى المغيرة بن شُعبة : أن ينتضى بين الناس .

كذلك حدثنا أحمد بن منصور الرّمادى ؛ قال: حـدثنا عمرو بن عاصم السكلابى ؛ قال: حدثنا أبو العَوَّام؛ قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى المغيرة بن شُعبة : أن يقضى بن الناس ، و قال: إن أه ير العامة أجدر أن يُهاب .

تصيحة عمر للمغيرة حين ولاه القضاء

وقال: إذا رأيت من الخصم تكدّيا فأوجع رأسه، ويقال: إن عُمر فعل هذا حين اشتكى ضَمف أبى مريم، فقال: لاعزلنّه، ولاستعمان رُجلا إذا رآه الفاجر فرقه.

#### كعب ُسورالازدى

مرشا أبو يعلى المينقرى ؛ قال : حدّثنا الأصمى ؛ قال : حدّثنا حسن بن قرقد ، عن الحسن ؛ قال : استعمل محمر بن الخطاب على قضاء البَعمرة بعد أبي مريم الحنني ؛ كعب بن سُور الآزدى .

قال الأصمى : هو كعب بن سُور بن بكر بن عبد الله بن ثمابة بزسايم ابن ُذعل بن لقيط .

فلم يزل قاضياً حتى أنتل محمر سنة ثلاث و شرين.

فَدَثَنَا أَبُو يَعَلَى ؛ قال : حدَّثَنَا الآصمي ؛ قال : حدثنا سَلَمَة بن بلال، عَمَّن حدثه ، عن ابن سيربن ؛ قال : لما اسْتُخف عثمان أقر أبا موسى على البَصرة ، وأحداثها ، وعزل أبا موسى عن البَصرة ، وولَى

عبد الله بن عامر بن كُرين ، فولى عبد الله بن عامر كعب بر ... سُور القضاء ؛ فلم يزل قاضياً حتى ُقتل يوم الجمل(١٠).

صُنَّى قاسم بن زاهر بن حَرِب؛ قال :حدَّثنا خِداش؛ قال :حدَّثنا حَّـاد قَصَاء كَعَبَّنِسُور اللهِ عَن مُحَد ؛ قال :كان تَصَاء كَعَبُّ بنسور لا يختلف فيه.

صَّنَا أَبُو فِلاَبَة ، عَبِدُ الملك بن محمد بن عبد الله الرَّفاشي ؛ قال: حدَّثني يَحِي بن الحَارِث الطائي البِكري ، سنة سِت ومائتين ، قال: سممت موعجة اللقيطة تحدَّث نساء الحي: أن أباها حدَّثها: أن كعب بن سوركان يقضى في داره ، وخيلنا ترعى العِكْرِش (٢) مابيننا وبين المسجد الجامع.

أخبرنى جعفر بن الحسن ؛ قال : حدَّ ثنا عُمَان بن أبي شَدِية ؛ قال : حدَّ ثنا وكيع ، عن زكريا ، عن الشَّعبي ؛ أن عُمر استقضى كعب بن سُور على الرا فاسمل البَصرة ، فكان أول قاض على البصرة كعب بن سور ، فَقُتل يوم الجل البصرة بين الصفين .

قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حدَّثنا منصور بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا الشَّعبي: أن كعب بن سُوركان جالساً عند مُحمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) كانت الآزد مع عائشة رضى الله عنها يوم الجل ؛ قال الطبرى فى حوادث سنة ست وثلاثين : انتهى رجل من بنى عقيل إلى كعب بن سور رحمه الله وهو مقتول ، فوضع زج رمحمه فى عينيمه مم خضخضه وقال : ما رأيت مالا قط أحكم نقداً منك .

 <sup>(</sup>٣) العكرش بالمكسركما قال القاموس: نبات من الحض بالفتح. آفة للنخل پنبت في أصله فيهالحد، أو نبات منبسط على الارض أزهر دقيق .

فجاءت امرأة ، فقالت : ياأمير المؤمنين : مارًا يت رجلا قط أفضل من زوجي إنه ليبيت ليله قائمًا ، ويظلُ نهاره صائمًا في اليَوم الحار ، ما 'يفطر ، فاستغفر لها ، وأثنى عليها ، وقال : مثلك أثنى الحبير ، وقاله ، واستَحيت المرأة ، فقامت راجعة، فقال كعب: ياأمير المؤمنين، دلا أعديت المرأة على زوجها، إذ جاءتك تستَعديك ؟. قال : أو ذاك أرادت ؟ قال : فعم فرُدت ؛ فقال : لابأس بالحق أن تقوليه ؛ إن هذا زعم أنك جئت تشتكين زوجك: أنه يَجْتُنب فِراشك ؛ قالت : أجل إنى امرأة شابة ، وإنى أتتَّبُع ما يَتتبُع النساء، فأرسل إلى زوجها فجاءه ؛ فقـال لِكعب : اقض بينهما ، فإنك فهمت من أمرهما مالم أفهمه ؛ فقال كعب : أمير المؤمنين أحق أن يقضى بينهما ؛ فقال عزمت عليك كتقضين بينهما؛ قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاثُ نسوة؛ هي رابعتهن ، فأقضى له بثلاثة أيام ولياليهن ، يتعبد فيهن ، ولها يوم وليلة ؛ فقال مُحرر : والله مارأيك الأول بأعجب من الآخر ، اذهب فأنت قاض على

كعب يقضى أمام حمر بأمره

أهل النصرة .

أمرأة تشكو إلى عمر انصراف

زوجها للمبادة

قال منصور: فقُتل يوم الجل مع عائشة .

أخبرنى مُضَرَ بن محد الأسدى ؛ قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُمَانَ المِصْيصى ؛ قال : حدثنا تخلد بن حسين ، عن هِشام ، عن ابن سيرين ، وأُخبرنى عبدالله ابن الحسن، عن النَّميرى ، عن مُحر بن عِمران السَّدوسى ، عن الحسن بن أبى جعفر ، وأخبرنى محمد بن أبى على القيسى عن محمد بن صلح العدوى ؛ يزيد بعضهم على بعض أن المرأة التي أنت مُحر بن الخطاب مُثنى على زوجها ، فقال بعضهم على بعض إن المرأة التي أنت مُحر بن الخطاب مُثنى على زوجها ، فقال بعضهم على بوسور : إنها تشكوه ، فقال عمر : اقض بينهما ، تمكلمت ، فقالت :

ياأيها القياضي الحكيم رَشَده ألهي خايلي عن فراشي مَسجده زَهده في مضجعي تعبَّده نهاره وليله ما يرقُده ولست في أمر النساء أحمده فاقض القضاء ياكعب لاتردده

فقال الزوج :

إنى امره! أذهاني ما قد نزل في سورة النوروفي السَّبع الطول (۱) زهدًنى في فرشها وفي الحَجل وفي كتاب الله تخويف جلل فحمًا في ذا على حُسن العمل

فقال كعب:

إن أحق القـاضِيين من عقل مُمُمّ قضى بالحق جهداً وفَصل إن لهـا حقا عليك يابَعل نصيبها من أربع لمن عدل فأعطها ذاك ودع عنك العِلل

أَفْبَعَتْهُ مُحْمَرُ عَلَى الْبَصِرَةُ.

ورواه المدائني عن الحسن بن أبي جعفر ، عن لَيث ، عن مُجاهد.

وذكر أبو عُبَيدة مَعمر بن المُـــُنَّى أن صاحب عين هَجر أتى عمر، وعنده كعب بن سُور؛ فقال: ياأمير المؤمنين إن لى عَينا فاجعل لى خراج

کمب پر اجم عمرَ فی تضائه فی عین ماء

<sup>(</sup>۱) السبع الطول: قال السيوطى فى الانة أن: أولها البقرة، وآخرها براءة، كذا قال جماعة ، لكن أخرج الحاكم والنسائى وغيرهما ، عن ان عباس ؛ قال : السبع الطوال البقرة ، وآل عمر أن ، والنساء ، والمائدة ، والانمام ، والاعراف ، قال الداودى : وذكر السابعة فنسيتها ، وفي رواية ، عن مجاهد وسعيد بن جبير : هي يونس ، وفي رواية عند الحاكم : أنها الكوف اه .

ما تسق ؛ فقال : هو لك ؛ فقال كعب : ياأمير المؤمنين ليس ذاك له ؛ قال : ولم ؟ قال : لانه لايفيض ماؤه عن أرضه فيرق أرض الناس، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بمائه ، ولا بأرضه، فَدُره ، فليحبس ماءه عن أرض الناس إن كان صادقا ، فقال له عمر : أتستطيع أن تحبس ماءك ؟ قال : لا ؛ قال : هذه إلكعب مع الاولى .

معثنا جعفر بنُ مُحمد الصائغ؛ قال: حدثنا قبَيصة؛ قال: حدثنا سُفيان، عن أيوب، وابن عون، عن مُحمد بن سيرين؛ أن كعب بن سُوركان يأتى به (۱) المذبح، ويضع على رأسه الإنجيل، ويستحلفه بالله.

أخـبرنا محمد بن الرَّبيع ؛ قال : حدثنا مُشيم ؛ قال : أخـبرنا يونس ، وابن عَون ، على ابن سيرين ، عن كعب بن سُور ؛ أنه استحلف رُجلا من أهل الكتاب، فقـال : اذهبوا به إلى البِيعة ، واجمعوا التوراة في حِجره ، والإنجيل على رأسه ، واستحلِفوه بالله .

أخبرنا عبد الله بن الحسن، عن النّميرى؛ قال: حدّثنا موسى بن اسماعيل؛ قال: حدثنا حّاد بن سَلمة ، عن أيوب، عن ابن سِيرين ، وحبيب ، عن ابن سيرين ، عن كعب بن سُور أنه استحلف يهُوديا ؛ فقال : أدخِلوه الكنيسة وصَعوا التّوراة على رأسه ، واستحلفوه بالله الذي أنزل التوراة على موسى. أخبرنا محمد بن إسحق الصّغاني ؛ قال : حدثنا عُثمان بن مُسلم ؛ قال : حدثنا وُهَيب قال : حدثنا سحيد الجرُيرى ، عن أبي العلاء بن الشّخير أن كعب بن سُور سُئل عن الجذّع ؛ قال الله أحق بالوفا والغَنا .

ف علف أمل الذمة

حكم الاصحية بالجذع

<sup>(</sup>١) مرجع الضمير لم يتقدم : وسياق الـكلام يقتضي أنه واحد من أهل الذمة

صُمَّنَا أَبُو قِلْابَة ؛ قال : حدثنى أَبِى ؛ قال : حدثنا المُـمْتَمِر بن سُليمان ؛ قال : سمعت أَبِي يحدث عن أَبِي العلاء؛ قال : سألت كعب بن سور أأضحى بالجدعة ؟ قال : فيه الوفاء والغناء.

مشنا إسماعيل بن إسحق ؛ قال : حدثنا سليمان بن حرب؛ قال :

کمب بن سور یفتی فی جاریة رباها رجل مثنا حمَّاد بن زِياد ، عن الزَّبير بن الحارث ، عن أبي لَبيد () ؛ قال : جاء كعبُ بن سور إلى مسجدنا ، فسأله رجل من الحي ؛ قال : إنى ربَّيت جارية يَتيمة ، وأنها تدعوني ياأبته ، وأنا أفول لها : ياابنته ؛ أفترى لى أن

أَرْوَجِها ؟ قال : هي لك حلال ، وأحبُّ إلى ألا تتزوجها .

أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن حفص (٢) ، عن حجّاج (٣) ، عن حجّاج (٣) ، عن قتادة ؛ قال التقى: رجل على حِمار ، ورجل كمب ينتى فى نازلة على جمل ، أوقال : حمار ، ففزع الحمّار فصرعه فكُسر ، فاختصما إلى كعب ابن سور فلم يُقنّمنه .

وحدیث عن مُعاذ بن هِشام ، عرب أبیه ، عن قتادة ، عن أبی عِصام الازدی ؛ قال : اشتری رجل مِن رجل أرضا ، فوجدها صخرة ، فاختصما كلب بنى فارض الله كعب بن سُور ؛ فقال كعب : أرأيت لو وجدتها ذهباً أكنت تر دُها؟ معية قال : لا ؛ قال : فهى لك .

<sup>(</sup>۱) أبى لبيد: لمازة (بكسر اللام وتخفيف المهملة وبالزاى ) بن زبار ( بفتح وتثقيل الموحدة ) الازدى .

<sup>(</sup>٢) حفص : حفص بن غياث .

<sup>(</sup>٣) حجاج : حجاج بن أرطاة الكوفي .

وقال النّميرى: حدثنا أحمدُ بن إبراهيم الموصلى؛ قال: حدثنا خالدبن الحارث، عن ابن عَون، عن محمد: أن امرأتين رقَدَتا، ومع كلّ واحدة ولدها؛ فانقلبت إحداهما على أحد الصّبِبّين فقتلته، وأصبحتا، وكل واحدة منهما تدّعى الباقية، فاختلفتا إلى كعب بن سور؛ لاأدرى كم قال، فبعث إلى القافة فأوطوا(۱) المرأتين والصبى، فألحى الشبه بإحدى المرأتين، فقال كعب: إنى لستُ بُسليهان بن داود، ولم أجد شيئاً أفضل من أربعة من المسلين شهدوا.

كمب يفتى فيحادثة نسب بالقيافة

وقال: معاذ بن مشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن يزيد بن الشَّخير ؛ فال : احتَّصم إلى كعب رّجلان ؛ باع أحدُهما صاحبه ورقاعلى أن يقطع برضاه ، فجول يأتيه بالآديم ، فيقرل له : افطع لى من وسطه ورقة ودع باقيه ، فقال كعب : إما أن تقطمه كلَّه أو لا تفسده عليه ، وإلا نُفد دراهمك .

کمب یفتی فی حادثة بیع ورق

قال أبو بكر : ولم يَزل كعب على قضاه البَصرة حتى تُتل مُحر في سنة ثلاث وعشرين.

أبر موسى الأشعرى أمير البصرة

ثم و أَن عَبَّانَ أَمَا مُوسَى ، وعزل كمب ، وكانَ أَبُو مُوسَى هُو الْأَمْيَرَ

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والظاهر فلاطوا: وفي لسان الدرب: واستلاطوه أى ألزقوه بأنفسهم، وفي حديث عائمة في نكاح الجاهلية: فالناط به ودعى ابنه أى التصق به، وفي حديث العباس: أنه لاط لفلان بأربعة آلاف، فبعثه إلى بدر مكان نفسه أى ألصق به أربعة آلاف، وفي حديث على بن الحسين في المستلاط: أنه لايرث، أى الملصق اه.

والقاضى حتى عزله عثمان فى آخر سنة ثمان وعشرين ، أو أول سنة تسع ، وولَّى عبد الله بن عاس ، فأعاد ابنُ عاس كعبا على القضاء ، فلم يزل حتى تُقتل يوم الجمل .

مثنا محمد بن العبّاس؛ قال: حدثنا هِلال بن يحيى؛ قال: حدثنا مُحصين ابن نمير، عن مُحصين ، عن تحرو بن جاوان؛ قال: لمِل التقوا يوم الجمل قام كعب بن سور، ومعه المصحف ناشره بين الفريقين ، يناشدهم الله والإسلام فى دمائهم ، فلم يزل بذلك التبرك حتى تتل ، وإنه هناك ، قال عمرو: رأيته ومعه المصحف يُناشدهم .

كعب بن سور ينشر المصحف يوم الجمل

أخبرنا عبد الرَّحمن بن محمد بن منصور الحارثي ؛ قال : حدثنا وهب بن جرير ؛ قال : حدثنا أبى ؛ قال : حدثنا ألجلد بن أيوب ، عن أبيه ، عن جده ؛ قال : قال لى كعب بن سُسور : اركب معى حتى أطوف فى الأزد ، فجعل يأتى مساجده ، ويقول : ويله كم أطيعونى ؛ اقطعوا هذه النَّطفة ، وكونوامن يأتى مساجده ، ويقول : ويله كم أطيعونى ؛ اقطعوا هذه النَّطفة ، وكونوامن وراثها ، وخلو أبين هذين الغاوبين ، فوالله لايظهر طائفة منهم إلا احتاجوا إليه كم ، فجملوا يشتمونه ، ويقولون : نَصْرانى صاحب عصا ، فلما أعيوه رجع إلى منزله فى دار عمرو بن عوف ، فأمر يزاده ليَخرج من البصرة ، فبلغ عائشة الخبر ، فجاءت على بَعيرها ، فلم تزل حتى خَرَّجته ، فخرج وراية الازد

أخبرنا الحارث بن محمد ، عن المدائني عن مُسلمة بن مُحارب ، عن عمارة ، عن حُور بن على المُحارب ، عن عمارة ، عن حُور بن الله عن حُور بن الله في مسجد الجدار ؛ فقال كعب بن سور ،

معه يومئذ، وراية بنى صَنبَّة مع ابن يُبربى .

عائشة تطلب إلى كمب أن يخرج فرصفها بعد ماحث

الناس على اعتزال

الحرب

يأمُمشر الأسد: أطيعونى واعبروا هذه النَّطفة (۱) ، وخلوا بين هذبن الغَّاوِيين تَنْجلى عنكم الفتنة ، وأنتم أوفر العرب، اجملوها بى ، وخلوا بنى نزار يَقتل بعضهم بعضا ، فأى أميرى قريش غلب احتماج إليه ، فشتمه سبرة بن تسيان الحُدَّانى ، وكان مُفْحها ، وقال : سهنان بن عائد : شهمه الجلد بن سابور الجرموزى ، وقال : اسكت إنما أنت نصرانى صاحب نافوس وصليب وعصا.

أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد الحارثى ؛ قال : حدثنا وَهُب بن جرير ؛ قال حدثنا أبى ، عن الزُّبير بن الحارث ، عن أبى حُبيش الجُرْموزى ؛ قال : رأيت كعب بن سُور يومشد آخدا بخطام الجمل ، فقال لى : ياأبا حُبيش : أنا والله كما قالت القائلة ؛ فأنا بُنى لانفر و لا نقاتل ؛ فقتل يومئذ .

أخبرنا محمد بن عُمر العطار؛ قال: شيرويه؛ قال: حدثنا سُليمان بن صالح؛ قال: حدثنا سُليمان بن صالح؛ قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن جَرير بن حازم؛ قال: فحدثنى الزَّبير ابن الحريث؛ قال مَرَّ به على ، وهو قتيل، فقام عليه؛ فقال: والله ماعلمت: إن كنت لُصلبا فى الحق، قاضيا بالعدل ، وكنت وكنت ؛ فأثنى عليه.

فزعم المدائني عن ابن مِحْنَف ؛ قال : قال رجل من الآزد :

وإن تقنلوا كعب بن سور فإننا قتلنا بنى علباء بكر بن وائل وزعم ابن أخى الإصمى ، عن عمه ؛ أن كعب بن سور أصيب ذلك اليوم ، ومعه ثلاثه إخوة ، أو أربعة ، فجاءت أمهم فوجدتهم فى الفتلى فقالت : أيا عَين جودى بدمع سَرب على فتية من خِيار العرب

كلمة علىوقد مرعلى كعب بنسوروهو مقتول

كلةرجلمنالازد فىكىب بنسور

<sup>(</sup>١) النطفة الما. القليل.

فسا ضَرَّم غير جُدبن النّفوس أى أميرَى قريش غلب كله أم كمب بن وذكر المدائني، عن الصّلت بن أبي عنها ؛ قال : حدثتني عَمِّى ؛ قال : وقد وجدنهم قتل قالت بنت كعب بن سور : ألطفنا بعض الحيّ بلطف (۱) ، فدخل أبي فرآه ، فأكل ثم قال : من أبن هذا لهم ؟ قلنا له : أهداه لنا فلان ، فلم بن سور فتقيّاه ، قال المدائني : وذكر ابن أبي عدى ، عن حُميد الطويل ، عن بكر بن وطعام أهدى علم عبد الله المُدنى ؛ قال محمر إلكمب بن سور : يعم القاضي أنت . كلة عمر لكمب عبد الله المُدنى ؛ قال محمر إلكمب بن سور : يعم القاضي أنت .

أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس

مثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد المينقرى ؛ قال : حدثنا الأصمى ؛ قال : حدثنا الأسمى ؛ قال : حدثنا سلمة بن بلال ، عمن حدثه ، عن ابن سيرين ؛ قال : لما استُخلف عثمان أقرَّ أبا موسى الاشعرى على صلاة البَصرة ، وأحداثها ، وعزل كعب ابن سور عن القضاء ، وولى أبا موسى القضاء .

أبرموسي بلي تعناء

وقد ذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى، فو لاه القضاء، وكتب إليه كُتباً منها: ماحدٌ ثنى على بن مجمد بن عبد الملك بن أبى الشّوارب؛ قال : حدّ ثنا أسفيان ؛ قال : حدّ ثنا إدريس قال : حدّ ثنا أسفيان ؛ قال : حدّ ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس ؛ قال : أتيت سعيد بن أبى بُردة فسألته عن وسائل مُحمر التي كان يَكتب بها إلى أبى موسى ، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبى بُردة ، فأخرج لى كنابا (٢) فرأيت فى كتاب منها : أما بعد (٣) فإن القضاء فريضة فأخرج لى كنابا (٢)

<sup>(</sup>۱) اللعاب بالنحريك الهدية ، يقال ألطفه بكذا : أى بره به والاسم اللطف. (۲) كذا بالاصل والظاهر : فأخرج لى كتبا ، فرأيت فى كتاب منها . (۳) تقدم الـكلام على كتاب عمر لانى موسى الاشمرى بالتفصيل .

كتاب عمرلاني

موسى الأشعري

مُحكمة ، وسُنَّة مُتَّبعة ، فافهم إذا أُدْلِي إليك ، فإنه لاينفع تكلم بحقَّ لانفاذ له ، وآس بين الاثنين في مجاسك ، ووجهك ، حتى لا يطمع شريف في حَيْفُكُ ، ولا يأيس وضيع ، وربمـا قال : ضعيف من عدلك ؛ الفَّهم الفَّهم فيها يَخْتَاج في صدرك ، ورُبِمـا قال : في نفسك ؛ ويُشكل عليك ما لم ينزل في الكيتاب، ولم تجربه سنة ، واعرف الأشباه ، والأمثال ، ثم قس الأمور بعضها بيعض ، فانظر أفربها إلى الله ، وأشبهها بالحق فاتبعه ، واعمد إليه ؛ لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ، راجعت فيه نفسك ، وهُديت فيه لرشدك ، فإن مُراجعة الحق خـير من النمادي في الباطل؛ المسلمون عُدول بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً أو مُجَرَّبا عليــه شهادة زُور ، أو ظنيناً في ولا. قرابة ، اجمل لمر الدعى حمّا غائبًا أمداً ينتهي إليه ، أو بيّنة عادلة فإنه أثبت للُحَجَّة ، وأبلغ في العُذر ، فإن أحضر بينته إلى ذلك الآجل أخذ حقه ، وإلا وجُّهت عليه . البَّهِنة على من ادَّعي ، واليمين على من أنكر ، إن الله عز وجل تولَّى منكم السرائر ، ودَرأ عنكم مالشهات ، وإباك والغلق ، والصَّـجر ، والتأذي بالناس، والتنكر للخصم في مجالس الفضاء التي يوجب الله فيهما الآجر، وُمُحِسَن فيها الذُّخر؛ من حُسنت نيته، وخلصت فيما بينه وبين الله، كفاه الله مابينسه وبين النَّاس؛ والصلح جائز بين الناس إلا صُلحا أَحَلَّ حرامًا، أو حَرَّم حلالا ، ومن تزين للناس بما يَعلم اللهُ منه غـير ذلك شانه الله ، فَمَا ظَنك بثواب عند الله في عاجل دُنيا، وآجل آخرة ، والسلام .

مشنا عبد الرَّحن بن مُحمَّد الحارثي ؛ قال : حدَّثنا عبد الرَّحن بن تجي

العَدوى ؛ قال : حدَّثني محمد بن سعيد بن أبان ؛ عن عبد الملك بن تُعمِّر ؛

وأى عمر فى تميم وبكر بن واثل قال: دعا محمر بن الخطاب أبا موسى الاشعرى حين وجهه إلى البصرة ؛ فقال له : أبعثك إلى أخبث حَيَّن نَصب لهما إبايس لواءه ، و فع لهما عسكره : إلى بَنى تميم أفظه ، وأغلظه ، وأبخسله ، وأكذبه ؛ وإلى بكر بن وائل ، أروعه ، وأخنه ، وأطيشه ، فلا تَسْتعين بأحد منهما في شيء من أمر المسلمين .

مرشا محمَّد بن عبد الرحمن الصيرفى ؛ قال : حدثنا شبابة بن سَوَّار ، عن شُدهبة ، عن قَدَّادة ، عن أبي عمران الجُوْنى ؛ قال : كتب عمر إلى أبي موسى : إنه لم يَزل للناس وُجوه يرفعون حَواْئج الناس ، فأكرموا وجوه الناس ، فإنه بحسب المُسلم الضعيف أن ينتصف فى الحسم والقدمة ؛ قال شُعبة : ثم لقيت أبا عمران فحدثنى به .

مشا عبد الله بن أبي الدنيا؛ قال: حدَّثنا علِي بن الجَعْد، عن شُعْبة، عن أبي عِمران الجَوِّد في عبد الملك بن حبيب؛ قال: كتب مُعر إلى أبي موسى، فذكر نحوه.

صمتى عبد الله بن أبى الذنيا؛ قال: حدثنى أحمد بن جميل الدُّورى؛ قال: حدثنا عبد الله بن المبارك؛ قال: أخبر نى سفيان؛ قال: كتب مُحر بن الخطاب إلى أبى موسى: إن الحِلكَمَ الدِست عن كِبر السَّنَ ، والكنه إعطاء الله يُعطيه من يشاء، فإباك ودناء، الاحور، ومدانى الاخلاق.

صمتنى مُحمَّد بن سعيد السكورانى ؛ قال : حدثنا سَهل بن مُحمَّد بن عَبَّمان قال : حدثنا العُتْبى ؛ قال : قال أبو إبراهيم ؛ قال مُحمَّد لآبى موسى حين وجهه إلى البصرة : ياأبا موسى إياك والسَّوط ، والعصا ، اجتنبهما حتى يُقال اين في غير ضعف ، ( نكروا هنا (۱)) واستعماهما حتى يُقال: شديد في غير عُنف.

غير ضعف ، ( نكروا هنا (۱) واستعمالهما حتى ُيقال: شديد في غير عُنف. (۱) كدا بالاصل ولم نعثر على تصحيحها .

وصية عمر لابي موسىبا كرام

وجوه الناس

كلة *حر الحكة* ايست عن كبر السن

> ومية عمر فى السياسة

عر یامر آباموسی بنادیب کاتبه الذی لحن

نصيحة عمر لأبي

موسى في الآذن

للناس وتفضيل الخاصة

صمنا أحمد بن محمر بن بُكير ؛ قال و حدثنا أبى ، عن الهيثم بن عَدى بن جَرير بن حازم ، عن أبى عمران الجرنى : أن مُحمر كتب إلى أبى موسى: إن كاتبك الذى كنب إلى لحن فاضربه سوطا .

صرفنا العباس بن محمد الدورى ؛ قال : حدثنا أبو غسّان ؛ قال : حدثنا عبد السّلام ، عن شَيخ من أهل البصرة ؛ يقال له : أبو يزيد ؛ قال : كتب أبو موسى إلى عمر ، فكتب إليه عمر أن اجلد كاتبك سوطا .

مشا أحمد بن عمر بن 'بكير ؛ قال : حدثنا أبى ؛ قال : حدثنا الهيثم ، عن أبى بكر الهذكى ، عن الحسن ؛ قال : كتب 'عمر إلى أبى موسى ، وهو بالبَصرة : بلغنى أنك تأذن للناس جماً غفيراً ، فإذا جاءك كتابى هذا ، فأذن لاهل الشرف ، وأهل القرآن ، والتقوى ، والدين ؛ فإذا أخدوا مجالسهم فأذن للمامة .

مثنا على بن إسماعيل بن الحديم ، وإبراهيم بن محمد العَتيق ؛ قال : حدَّننا يحي بن يَعلى بن الحدارث المُحاربي ؛ قال : إحدثنا أبي ، عن قبدان بن جامع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر الشَّعبي ؛ قال : شهد رجُلان من أهل دَقوقا نَصْرانيان على وصِيَّة رجل مُسلم مات عِندهم ، فارتاب أهل الوصية فأتوا بهما أبا موسى الاشعرى ، فاستحلفهما بعد صلاة العصر (۱) :

<sup>(</sup>۱) بعد صلاة العصر : كذا روى العلماء من فعل أبي موسى ، وعليه جمهرة العلماء؛ وقال ابن عباس : بعد صلاة أهل دينهما وملتهما ؛ قال ابن عبـاس : كأنى أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما إلى أبي موسى الاشعرى في داره؛ ففتح الصحيفة فأنسكر أهل

بالله ما اشترينا به ثمناً ، ولا كتمنا شهادة إنا إذاً لِمَن الآثمين؛ قال عامر : ثم قال أبو موسى : والله إنَّ هذه لقضية ماقضى بها منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم .

صراً أبو قِلابة ؛ قال : حدثنا على بن الجُمد ؛ قال : حدثنا قيس (۱) عن زكريا ، عن الشّعبى ؛ قال : مات رُجل من خَيْم بِدقوقا ، ولم نجد رُجلين مُسلين ، نُشهدهما على وصِيته ، فأشهد رَجُلين نَصرانيَّين ، فاستحلفهما أبو موسى بَعد العَصر : ما بَدَّلا ولا غيرا ، وإنها لوَصية فلان ، فأجاز شهادتهما، وقال : هذا قضاء لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخبرنى جعفر بن الحسن ؛ قال : حدثنا عُثمان بن أبى شَدية ؛ قال : وحدثنا وكيع ، عن زكريا ، عن الشّعبى ؛ قال : أيقال : إنه كان بعده ؛ يعنى بعد كعب بن عن زكريا ، عن الشّعبى ؛ قال : يُقال : إنه كان بعده ؛ يعنى بعد كعب بن سور على قضاء البصرة : أبو زيد الإنصاري .

#### عبد الرحمن بن يزيد الحداني

قال أبو بكر : ولما خرج على بن أبى طالب عليه السلام إلى البَصرة

الميت، وخوفوهما، فأراد أبوموسى أن يستحلفهما بعد العصر؛ فقات له: أنهما لايباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فبوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما ويحلفان بالله: لانشترى به ثمناً قليلاولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين: أن صاحبهم بهذا أوصى، وإن هذه البركته اه. والكلام على هذه المسألة، وعلى حكم شهادة غير المسلم على وصية المسلم ضافى الذيول في كتب التفسير، فلم نرد الإطالة بذكره، وفي بعض الروايات: فاستحلفهما أبو موسى في مسجد الكوفة.

<sup>(</sup>٢) قيس: أي ابن الربيع.

استخلف عبد الله بن عبّاس ، فاختلف فى (١) و لاه القضاء ، فحدثنى أبو على زكريا بن يحيى بن خلاّد المينقرى ؛ قال : حدثنا الأصمى ؛ قال : حدثنا أبو عثمان الشّحام ، عن أبى رجاء ؛ قال : لما استُخلف على بن أبى طالب عليه السلام ، ولّى عبد الله بن عبّاس على القضاء عبد الرحمن بن يَزيد الحرّانى ، وكان أخا المهلّب بن أبى صُفرة لاهم ، فلم يزل عبد الرحمن قاضياً عليها أيام على بن أبى طالب ، رطائفة مر عل مماوية ، حتى قدم زياد فعزله واستقضى عمران بن حصين ، وقيل استقضى أبن عباس أبا الاسود الدولى ، وهو ظالم بن عمرو بن سُفيان بن جَندل بن مَعمر بن نفات بن عَدى بن الدول بن كريم ، عزله واستقضى الضّحاك بن عبد الله الهلالى .

.

تعناة على على

المرة

ان عباس على قضاء البصرة وفتواها

القاضي كان يدعى المفتى

وقال أبو عبيدة : كان ابن عباس يُفتى الناس و يحم بينهم ، وإنه خرج إلى على ، ومعه أبو الاسود الدولى ، وغيره من أهل البصرة ، فاستقضى الحارث ابن عبد عوف بن أصرم بن عمرو الهلالى ، ثم قدم ابن عباس فأقر الحارث، وابن عباس يَتولَى عامة الاحكام بالبَصرة ، ثم كان بَعد ذلك كلما شَخص عن البَصرة استخلف أبا الاسود ، فكان هو المفتى ، والقاضى يومدُذ يدعى

وقال المدائني يزعم بنو ليث : أنه اسـتقضى عبد الله بن فَضالة اللَّيْي ؛

وزعم المدائني أن أبا الأسود الدُّولى ولى أيام على بن أبى طالب عليه السلام، فاختصم إليه رجلان؛ فكان أحدهما تحيف الجسم، وكان تجدِلاً (١) في ولاه الفضاء: كذا بالاصل والطاهر فيمن ولاه القضاء.

المفتى ، فلم يَزِل كذلك حتى قتل على عليه السِلام في سنة أرب بين.

فهما ، والآخر صَحْما جَهيرا فدّما ، فاستعلاه النَّحيف ؛ فقال أبو الأسود :

وفى أثوابه رجل مَرير ترى المرء النَّحيف فتردَريه

فيُخلف ظنك الرجل الطُّرير ويُعجبُك الطَّرير فتختبره (١)

ولكن زّينها تَجْد وخِـير وما عِظم الرجال لهم بزين

قال: وقضى أبو الأسود على رَجُل فشكاه، فبلغه؛ فقال:

عنالقوم حتى تأخذالنِّصف واغضب إذا كنت مَظلوما فلا تُلف راضيا

مقالتهم واشمعب بهم كل مَشْعِب وإنكنت أنتالطالبالقوم فأطرح

جَلُوبِ عَلَيْكُ الشُّرُّ مِن كُلِّ مَجْلُب وقارب بذى عقل وباعد بجاهل

بهـا كنتُ أقضى لِلبّعيد على الآب ولا تُرمني بالجور واصبر على التي عِمَّانِ وَقَدْ جَرَّبْتُ مَا لَمْ 'تَجَرُّب فإنى امرُّو أخشى إلمي وأتقى

ثم استخلف ابن عباس زياداً على الخراج، وأبا الاسود على الصلاة،

فوقع بينهما نفار ،

وقال أبو عبيدة : لم ينزح ابن عباس من البَصرة حتى 'قتل على عليه السلام، فشخَص إلى الحسن بن على، وشهد الصلح بينه وبين مُعَاوية، ثمرجع

إلى النَّصْرَة ، وثُقَله بها ، فحمله ومالا من مالها ، وقال : هي أرزاق اجتمعت . وأنكر المدائني ذلك؛ وزعم أن عليًّا عليـه السلام تُقـل، وابن عباس

بمـكة ، وأن الذي شهد الصلح عُبيدَ الله بن العباس .

وزعم ابن عائشة أن ابن عبــاس ولَّى قضاء البصرة ابن أصرم الحلالى ، وأنكر ذلك المدائني.

(١)كذا بالاصل ، والمعروف فتبتليه . وجزمه هنــا للضرورة ، أو على توهم شرط وله نظائر .

(17-74)

شعرأبي الاسودق

خصمين تقدما إليه

شعر أبى الأسود

وقديلغه أن مقضيا عليه شكاه

أين كاذابن عباس

يوم قتل على

### عميرة بن يثربي

واستعمل مُعاوية على البصرة عبد الله بن عامر بن كُريز، فاستقضى عميرة بن يَثربي الصَّنيِّ.

أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن النَّديرى : قال : حدَّثنا مُعاذ بن مُعاذ ، عن ابن عَون ، عنابن سِيرين ؛ أن رجلا استعار من قوم مناعا فرهنه ، قاتوا عميرة بن يَــثربى فأمرهم أن يَفْتَـكُـوا مناعهم .

وروى حَمَّاد بن سَلمة ، عن ابن سيرين ؛ قال : فقدت ، أو أعرتُ قِدرا لى ، فوجدتها عند صَناع ، قد اشتراها بعشرة دراهم ، فخاصمته إلى مُمَيرة بن يثربى ؛ فقال مُمَيرة : أمينُك خانك ؛ أعطه الذى اشتراها به .

أخبرنى عبد الله بن الحسن، عن النّميرى، عن مُحمَّد بن سُليهان الشُمامى، عن موسى بن الفضل الربّعى، عن أيوب بن عُتبة ؛ قال : كان مُعيرة بن يَثربى، وكان قاضياً، يقول في المكاتب — إذا ملك وترك مالا، وعليه دين، وعليه بقية من مُكاتبته —، يُبدأ بالمكاتبة قبل الدين.

مثنی موسی بن موسی؛ قال : حدّثنا محمّد بن بشّار بخقال : حدّثنا سهل ابن یوسف ؛ قال : حدثنا شعبة ، عن سیف بن وهب ، عن أبی حرب بن أبی الاسود ، عن تحمیرة بن یَشربی ، عرب ابن کعب ؛ قال : إذا التق مُلتقاهما من وراه الجنتان وجب الغسل .

أخبر في عبد الله بن محمد بن حسن ؛ قال: حدثنا محمد بن المُستَى ؛ قال: حدثنا بَهْر بن أسد ؛ قال : حدَّثنا همَّام ، عن قتادة ؛ أن عليا دليه السلام ،

هميرة يحكم بضان عارية

من قضى لمعاوية

تخديم بدل الكتابة على الدين

> فتوی عمیرة ابن یثریی فیالفسل

رأىعلىوهمر فى شهادة الفلمان و عيرة بن أثدى، هكذا قال بَهْر ؛ كانا يَستثبتان الغلبان، يعنى الشهادة.
قال أبو عبيدة : ولم يزل مُحيرة بن يثربى على الفضاء حتى عُزل ابن عام سنة خمس وأربعين، وولى الحارث بن مُحمر الآزدى، فأقر مُحميرة، ثم عُزل الحارث، وولى زباد فى بقية سنة خمس وأربعين، فعزل مُحميرة عن القضاء، وولاه عِمران بن مُحمين يسيرا، ثم استعنى فأعفاه.

مثنى عبد الله بن أبى الدُّنيا ؛ قال: حدثنا الوليدى سُفيان العَطار ؛ قال:

حدَّ ثنا ابن أبي عدى، عن سعيد، عن قتادة ، عن معاوية بن أُوَّة ؛ أن رجلاً قال لِعمران بن حُصين : والله لقد قضيت علىَّ بغير الحق ؛ قال : الله ، فأتى

زيادا فاستعفاه .

اثنین بعد یومی هذا .

صرتني يحيى بن إسحق بن سافرى ؛ قال : حدّثنا تحرو بن عَون الواسطى؛ قال : حدثنا هُشَمَ ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ؛ قال : استعمل زياد عِمران بن حُصين على القضاء ، فقضى على رجل بقضية ، فاستقبله وهو خارج من المفصورة ، فقال : والله لقد قضيت على بالجور ، ولم تألُ عن الحقى ، قال : الله : فرجع إلى زياد ، فاستعفاه ، وقال : ماأنا بالذى أقضى بين

ورواه يزيد بن هرون ، عن إبراهيم بن عطاء ، مولى آل عِمران بن حُصين ، عن أبيه ؛ أن عِمران بن حُصين مروهو راكب ، فقام إليه رجل ، فقال : باأبا ُنجيد والله لقد قضيت على بِجَور ، وما ألوت ؛ قال : وكيف ذاك ؟ قال : أشهد على بزور ؛ فقال له عمران : ما قضيت به عليك فهو في مالى، ووالله لا جلست هذا الجلس أبدا ؛ قال : فركب إلى زياد فاستعفاه .

استعفاء همران ابن حصن زیادا من اقتضاء

همران بن حصين وأبوه صحابيان

من عمل خيرا

في الجاملية

قال أبو بكر: وهو عمران بن تُحصين بن عبيد بن خَلَف بن عبد نهم بن سالم بن غاضرة بن سَـلول، بن حُبشِيّة بن سَلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة ابن خُزاعة، هو وأبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويا جميعهما عن النبي عليه السلام، فأما عمران فواسع الرواية، وله أخبار كثيرة؛ لم نكتبها ههنا داره بالبصرة في سكة اصطفابوس.

مشنا العبّاس بن محمّد الدُّورى ؛ قال : حدّثنا قيس بن حفص الدارمى ؛ قال : حدّثنا داود بن أبي هند، عن العبّاس ابن عبد الرحمن ؛ عن عِمران بن حُصين ؛ أن أباه حُصين بن عُبيد قال : قلت : يارسول الله أرأيت رجلاكان يَقْرى الصّيف ، ويَصل الرحم ، ويفك العانى ، ويفعل ويفعل ، فهلك في الجاهلية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه العانى ، ويفعل ويفعل ، فهلك في الجاهلية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: هو فى النار؛ قال: فما أتت على عُبيد ثلاثة أيام حتى مات مشركا. قال المدائنى: لمما أعنى زياد عِمران بن حُصين، ولَى عبد الله بن فَضالة اللَّيْنَى، ثم أخاه عاصم بن فَضالة، ثم زُرارة بن أوفى.

وقال حسان : بل أعاد عُميرة بن يَثر بى بمد عمران، ثم مات فولى زُرارة بن أوفى .

وقال أبو عبيدة: ولى بعد عمران بن حُصين زُرارة بن أوفى الجرشى ، وكانت أخته لُبِسَابة بنت أوفى تحت زياد .

### زرارة بن أوفى الجرشي

أخبرنا العبَّاس بن يزيد البَحراني؛ قال حُدَّثنا عن تُعيرة بن السُّويد؛ قال: حدَّثنا أيوب بن طَهمان؛ قال: خاصمت جدَّتي، أَمْ أَبِي، في وفي أختي، وأخي

وهما أصغر منى، إلى زُرارة بن أوفى، فقضى بأخى وأختى لجدتى، وخيَّرونى فاخترت والدى.

زرارة يقبىل شهادة الواحد مرشنا فعنل بن سهل الأعرج؛ قال : حدَّ ثنا يزيد بن هرون ؛ قال : أخبر ما عمران بن حُدَير ، عن أبي مخلد ؛ قال : شهدت عند زُرارة ، فأجاز شهادتی (۱) وحدی ؛ وبتس ماصنع .

مِشَا الرَّمادى؛ قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ وحدثنا أبو قِلابة الرَّقاشى؛ قال حدثنا قريش بن أنس؛ قال: حدثنا عمران بنُ تُحدير؛ قال: قال لى أبو مخلد: شهدت عند زُرارة بن أوفى وحدى، فأجاز شهادتى وحدى؛ وبئس ماصنع.

أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن أبى داود ، عن المستمر ابن الريان ؛ قال : حضرت زُرارة بن أو فى ، وهو يو مئذ على القضاء ، وعنده جابر بن يزيد ؛ فقسال لجابر : إنه رُفع إلى غلام أعتق ، فرأيت ألا أجيز ذلك حتى يشب الغلام ، ويحب المال ، فإن شاء أعتق ، وإن شاء أمضى ، وإن شاء ترك ؛ فقال جابر : نعم ماقضيت ، وقال : حدّثنا موسى بن إسماعيل ؛ قال : حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أو فى ؛ قال : لا يبلغنى قال : حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أو فى ؛ قال : لا يبلغنى

زرارة يوقف هتق غلام حثى بشب

(۱) عرض العلامة ابن القيم في أعلام الموقمين لهذه المسألة وبحثها بحثاً مستفيضا قال في نهايته : بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد لابي قتادة بقتدل المشرك ودفع إليه سلبه بشهادته وحده، ولم يحلف أبا قتادة فجعله بينة تأمة، وأجاز شهادة خزيمة ابن ثابت وحده بمبايعته للاعرابي وجعل شهادته بشهادتين، ولهذا كان من تراجم بعض الاثمة على حديه - الحسكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه - أه.

شرط الاعد في عن رجل يأخذ في النّبروز والمِهرجان شديثًا إلا أبطلت شرطه الذي كان النيود والمهرجان شارط عليه (١) الغلمان .

وقال:حدَّثنا عبد الصمد؛ قال: حدثنا أبو خَلدة؛ قال رأيت زُرارة ندارة بييم حرا ف دين أوفى باع حُراً في دَين.

حدثی محمَّد بن إسماعیل بن یعقوب ؛ قال : حدَّثنا محمَّد بن سَلام ، عن أَبان بن عُمَّان ؛ قال : دعا الحَجَّاج حجاماً فحجمه ؛ فقال : لمن أنت یاغلام ؟ قال : لسید قیس ؛ قال : ومن هو ؟ قال : زُرارة بن أوفى ؛ قال : وكیف یكون سیدها ومعه فی داره التی هو فیها سُكان .

أخبرتى عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن (٢) عبد الواحد بن أبى جناب القصاب ؛ قال: رأيت زُرارة بن أوفى ، وهو قاضى المسلمين ، خرج وعليه ثوبان أصفران إزار ورداء ، وكان يُصلى بالحى .

قال أبو جَناب: ورأيته يخضب بإلجنَّاه.

الحجاج وحجام

زرارة يصلى بالناس

خوف زرارة

أخرنا يحي بن محمدٌ بن أعين أبو عبد الرحمن المرَوزى ؛ قال : حدّثنا عَدَّاب بن المثنى القُشيرى ؛ قال :حدثنا بَهْز بن حكيم ، قال صلى بئا زُرارة ابن أوفى فى يوم عيد ، فقرأ : يأثّها المدّثر ، فلما قرأ : فإذا تُقِر فى الناقور صَمِق ، فرفعناه ميتا .

<sup>(</sup>۱) جمهرة العلماء على النهى عن تعظيم أعياد غير المسلمين . وكرهوا الآخذ والإهداء فيها ، وقد أطال ابن الحاج في كتابه ــ المدخل ـــ الـكلام عن المواسم الشرعية وغير الشرعية وما أحدثه الناس فيها .

<sup>(</sup>۲) الذي يروى عن زرارة \_ كما في أنساب السمماني \_ أبو جناب عباد بن أبي عون القصاب. وسيأتي ذلك قريبا .

مشنا أحدين عبد الله الحدّاد ؛ قال : حدثنا هدية بن عالد ؛ قال : حدثنا أَبُو جَنَابِ الفَصَّابِ عَوِنَ بِن ذَكُوانَ ؛ قال : صليت خلف زُرارة بن أوفى ؛ فذكر مثله .

قال أبو بكر : وقد أسند زُرارة بن أوفى ، عن أبى هُريرة ، وسعد بن زرارة عدث هشام ، وغيرهما حديثًا صَالحًا ؛ وله أخبار في غير هذا الفَنَّ لم أكتبها ههنا.

> مثنى أحمـ د بن زُمير ؛ قال : حدَّثنا خالد بن خِداش ؛ قال: سمعت أبا جَنَابِ القَصَّابِ؛ قال: قلت لزُرارة بن أوفى: يَاأَبَا حَاجِبِ (١٠).

مثنى أحمد بن زهير ؛ قال: حدثنا أبو سَمَلَة ؛ قال: حدثنا أبو جَناب القصَّاب؛ قال: رأيت خصَّاب زرارة بن أوفى بالحناء؛ وزاد خالد بر\_ وخيدابه خِداش ، عن أبي جَناب ؛ قال :كانت لحيته هَروية لا مُحَمَّرها .

> حدثی أحمد بن زُهير ؛ قال : سمعت يحيي بن معين يقول : مات زُرارة أبن أوفى الجرشي سنة ثمان ومائة ، ويقال سنة ست ومائة .

> أخسبرني محمد بن إسمق الصَّغاني ؛ قال : حدثنا سميد بن عامر ، عن عَوف ، عن زُرارة بن أوفى ؛ قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديُّون : أنه من أغلق باباً(٢) أو أرخى سيراً، فقد وجب المهر ووجبت العدة .

أخبرني عبد الله بن محمد بن حسن ؛ قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد ؛ قال:

- (١) المراد بهذه العبارة بيان أن زرارة بن أوفى كان يكني أبا حاجب .
- (٢) قال الرازى في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قِيلَ أَنْ تُمْسُوهُنَ ﴾ : واختلفوا في المسيس المراد بالآية ؛ فروى عن على ، وعمر ، وابن عسر، وزيد بن ثابت : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، مم طلقها فلهـا جميع المهر، وروى سفيان الثورى، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ قال : لما الصداق كاملا أه .

مفة زرارة

متى يجنب المهر والعدة

حدَّثنا عبد الرحمن ، عن المُثَنَّى بن سعيد ؛ قال : رأيت زُرارة بن أوفى يقضى في الرَّحبة خارجا من المسجد

# عبد الله بن فضالة الليثي ، وعاصم بن فضالة

قال أبو عبيدة معمر بن المَثَنَّى : فلم يزل زُرارة بن أوفى قاضيا حتى مات زياد فى سنة ثلاث وخمسين، واستخلف على البَصرة سَمُرة بن جُندب، فأقر زُرارة حتى عُزل سمرة فى سنة خمس وخمسين .

واستعمل عبد الله بن عمرو بن غيلان الثّقني ، فأقر زُرارة على الفضاء، فلم يزل زرارة حتى عُزل عبد الله بن عمرو ، وولى عبد الله بن زياد ، فعزل زُرارة بن أوفى ، وولى الفضاء عبد الله بن فضالة اللبثى ؛ ثم عزله ، فولى أخاه عاصم بن فضالة ، فلم يزل قاضيا حتى مات يَزيد بن معاوية فى سنة أربع وستين ، وهرب ابن زياد واصطلح على عبد الله بن الحارث بن نَوفل ، فأعاد زُرارة على القضاء .

قال المدائني : ولى عبد الله بن فضالة الليثي قضاء البَصرة ، وهو ابنُ ثلاث وثلاثين سنة .

مشن الفضل بن سَهل الآعرج؛ قال: حدَّثنا عَبَانَ بن عامر أبو عاصم اللَّيْي؛ قال: سمعت عاصم بن اللَّيْي؛ قال: سمعت عاصم بن الحدَثان قال: سمعت عبد الله بن فَضالة قال: ولدت في الجاهلية، فعقَّ عنى أبى فرسا يُقال لها(١) بَدوة.

مشا أبو يعلى المينقرى ؛ قال : حدثنا الاصممى ؛ قال : كان فيمن قضى (١) راجع تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن فضالة .

على البصرة رجل يقال له : شَـيبان بن زُوير بن شقيق بن أور بن عُفير بن زهير بن كعب بن عَمرُو بن سَدُوسٌ ؛ يكني أبا العوَّام. روى عنه قَتَادة بن دِعامة؛ وقال أبو عبيدة: كان زياد لايزال يقدم بِشُرَيح البَصَرة فيقضى ابن أذبن**ة يقعن**ي بها ، وزُرارة على حاله ؛ ويقال : إن زرارة لم يزل على القضاء ، حتى ملك في آخر ولاية الحجاج، ويقال: إن زياداً استقضى على البَصرة عبد الله، وعاصمًا ابني فَضالة، وعبد الرحمن بن أذينة ، وزُرارة بن أوفى، وإن زياداً مات ، وابن أُذَينة قاضيه ، ثم قضي لابنه عُبيد الله بن زياد، حتى وقعت الفتنة؛ وهو من عبد القيس.

> مرثنا عبد الله بن أحمد بن جنبل ؛ قال : حدّثنا تحمد بن عبّاد ؛ قال : حدَّثنا سُفيان ُ عن عَمرو بن دينـار ؛ قال : قال لي أبو الشعثاء : أتانا زياد بشريح فقضى فينا قضاء فما بعده ولا قبله مثله.

أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن النميري ، عن عبد الوهاب الثَّمَّتي ،عن أيوب ، عن محمَّد؛ أن شريحا قضى في البصرة ، في رجل اشترى أمة ، فوهبها ، ثم وجد بها حبلاً ، فاختصموا إلى شُريح ؛ نقال : أنحب أن أقول : إنك شريح يقضى في جارية شتريت زنيت ، قال : ثم تبَيَّنت ؛ اختصم إليه فيها ، أو في مثلها بعد ذلك ، فردها م رحمی و جدیما ومعها تحقرها

> قال : حَدْثَمَا يَزَيِدُ بِنَ هُرُونَ ؛ قال : أَخَبَرُنَا هِشَامٌ ، عَنَ مُحَدُّ : أَنَ رَجِلًا اختط دارًا في بني عدى حيث اختط الناس ، فأرغا رجل ، فجاء صَاحِبُهَا الذي اختَطُّهَا ، فخاصِمه ، فجعل نُسَريح يقول : يامُستعير القدر ردها . وجمل زياد يقول: بامُستعير القدر لاتردها.

تعنية ذنهريح في خطة دار

على البصرة

وقضايا شُريح، وفتواه وأخباره في كتاب قضاة الكوفة .

قال أبو عبيدة : ثم ولى ابن الزير عُمر بن عبد الله بن مَعمر في سنة أربع وستين ، ثم عزله ، وولى الحارث بن عبد الله بن أبى رَبِيعة المخزومي، وهو القُبَاع (۱) ، في تلك السنة فولى القضاء هشام بن هبيرة بن فضالة اللَّيْق . هشام بن هبيرة

همام بن هبيرة بسأل شريحا حن فينايا حرضت له

مِشًا مُرَبِع بن محمد بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا مُعاوية بي عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزُّبير ؛ قال : حدُّثنا سَلَّام أبو المنذر الفارقي؛ قال: حدثنـا مَطَر الوراق، عن قَتـادة، عن عبد الواحد البُناني. عن خَلَاسَ بِنَ عَمْرُو ؛ قال كتب هشام ر\_ هُبيرة إلى شريح : إنى استُعملت على حداثة سنى وقلة عِلمي ، وإنى لا بُد لى إذا أشكل على أمر أن أسألك، فأسألك عن رجل طلَّق امرأة ثلاثا في صحة، أو سقم، وعن امرأة تركت ابنيَ عَمْهَا ، أحدهما زوجها ، وعن مُكاتب مات وترك دَيْنًا ، وبقية من مكاتبته ، وترك مالاً ، وعن رجل شرب خراً ، لم يُعلم منه بعد ذلك ألا خبير ، وهل تُقبل شهادته ؛ قال : فقال شُريح : كتبت إلى تسألني عن رجل طاق امرأته ثلاثًا في صحة أو سَقم، فإن كان طلقها في صحة منه، فقد بانت منه، ولامبراث بينهما ، وإنكان طلقها في مرضه فراراً من كتاب الله فإنها ترثه مادامت في العدة، وكتبت إلى تسألَى عن مُكاتب مات ، ترك مالاً، وترك ديناً ، وبقية من مُكاتبته ، فقال شريح : إن كان ترك وفاء فلـكل وفاء ، وإن لم يكن ترك (١) لقب بذلك لانه اتخذ لهم القباع وهو مكيال صنح ، أو لانهم أتوه بمكيال لم فقال: أن مكيالكم مذا القباع

وقاء، فإن سيده غريم من الغرماء، ويأخذ بحصته، وكتبت إلى تسألنى عن رجل شرب خراً لم يُعلم منه بعد ذلك إلا خير، إن الله تعالى يقول: (وهُوَ اللّه يَعْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَاد،، وَيَعْفُو عَن السّيئات ويَعْلَم ما نَفْعَلُون)، وكتبت الدّى يَقْبِلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَاد،، ويَعْفُلُ بعضها على بعض، فإنى لم أسمع أحداً من إلى تسألنى عن رجل أهل الحجا والرّاى يُقَضِل بعضها على بعض، وكنبت إلى تسألنى عن رجل فقاً عَيْن جارية، وإن فلان بن فلان الهاشمى ؛ يعنى عليا، حدثنى أن عمر بن الخطاب قضى فيها ربع ثمنها.

الخصال الخس التي جاء بها عروة البارق من عند عمر بن الخطاب

مرشا مجدً بن إسحى الصّغانى ؛ قال : حدثنا عَفّان ؛ قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن مُغيرة ، عن أبراهيم ؛ أن هاشم بن هُبيرة ، كذا قال ؛ كتب إلى شُريح فى خصلة واحدة من الحنس التي جاء بهن عُروة البارق من عند عمر بن الحنطاب ؛ فكتب إليه شُريح : إنها ، في الحنس التي جاء بهن عُروة البارق من عند عمر ؛ فكتب إليه شُريح : إنها ، في الحنس التي جاء بهن عُروة البارق من عند عمر ؛ أن في عدين الدابة رُبع ثمنها ، والأصابع سواء ، وبستوى جراحات الرجال أن في عدين الدابة رُبع ثمنها ، والأصابع سواء ، وبستوى جراحات الرجال والنساء في الحدوث ذلك ، وأحق أخبار الرجل ، أن يصدر باعترافه ، ولده عند موته ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ورثته ما كانت في العدة .

أخبرنى عبد الله بن محمد بن حسن ؛ قال : حدّثنا وَهب بن بَقية ؛ قال : أخبرنا خالد ، عن دارد بن أبى هبد ، عن عامر ؛ قال : كنب هشام بن هُميرة إلى شُريح ؛ لمنى استُعملت على الدّضاء على حداثة سنى ، وقلة علم منى به ، ولا غناء بى عن مؤامرة مثلك فيه .

أخبرنى عبد الله بن الحسن، عن النميري ، عن هشام بن عبد الملك ، عن

مال للكانية

والدين

قَتَادة ؛ قال : قلت لسعيد بن المُسَيب : إن هِشام بن هُبيرة كتب إلى شريح في مكاتب ترك دينا، وترك بقية من مُكاتبته، ولم يَدع وفاء؛ فكتب إليه: إنه بالحصص ؛ فقال سَعيد : أخطأ شريح ، وكان قاضياً : قضاء زيد بن ثابت أن الدين أحقُّ من المـكاتبة .

وقال : حدَّثنا هشام : قال : حدَّثنا شَربك ، عن سالم بن أوبان ، قال : جَلْبُت بِغَـالًا إِلَى البَّصَرَة ، فعر ف رجل بَغلا ، أو بغلة ، فخاصمني إلى هِشام ، فقضى له علَى ، وكتب إلى شُريح ، فقدَّمت صاحبي إليه ؛ فقال : بعتَــه هذا البغل، أو البغلة ؟ قال: نعم ؛ قال: فقضى لى عليه .

وقال :حدُّثنا موسى بن إسماعيل قال : حدَّثنا حمَّاد ، عن قَدَّادة ، أن امرأة وهبت وَلاء مولى لها لِزوجها ؛ فقال هِشام بن هُبيرة : أما أنا فاجمله له ماعاش ؛ إذا مات الزوج رجع الولاء إلى عَصدته . (١)

. قال : وحدَّثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي ؛ قال : حدَّثنا حمَّاد بن يزيد ، عن أبيه ؛ قال : رُفع إلى هشام بن مُمبيرة نوم يخلطون دقيق الشمير ودقيق البر ، فحلق أنصاف رؤوسهم، وأنصاف لحماهم؛ قال حماد: وأنا أراه قال: أنا رأيتهم .

أخبرنا الصَّعَاني ؛ قال : حدثنا عَمَان ؛ قال : حدَّثنا محمد بن راشد ؛ قال :

هبـة الولا.

قصية لشريح

هشام بغث بعيرة يعاقب من مخلط الدقيق

<sup>(</sup>١) هبـة الولاء لاتجوز : بذلك ورد الهبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفي الصحيحين، عن أن عمر : نهى عن ببع الولاء وهبته . وفي رواية للبيهتي: عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.

مشام لايقضى حدثنا عبد الكريم أبو أمية ؛ أن هِشام بن هُبيرة ، كان لايقضى بالشرط بالشرط في الدار في الدار .

وقال: حدثنا رَوح ، وهَوذة ؛ قالا : حدثنا عوف ؛ قال : قضى هشام ابن مُبيرة في رجل مات ، وأوصى لاخته بمثلي نصيب أحد بنتيه ، أو أحد ولده، وترك بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعمل نفسها بمنزلة الذكر ، وأراد الورثة أن يجعلوها بمنزلة الإنثى، فلسَّ تقدُّموا إليــه قال : بنصيبي بنت أو هي بمنزلتها إن لم تـكن ُتبَين . ولد

قال: وحدثنا ابن أبي 'بكير ؛ قال :حدثنا أبو الأشهب ؛ قال :حدثنا

الشُّعِي؛ قال: كتب هِشام بن هُبيرة إلى شُريح في ولد الزنا؛ لمن يُجعلُ ميراث ولد الزنا ميراثه (١)؛ قال : ادفعه إلى السلطان فله حُزونته وسُهولته .

> قال أبو عبيدة : استعمل ابنُ الزبير أخاه مُصعب بن الزُّبير سنة خس ، ويقال سينة سِتِّ وستين ، فأقام يسيرا ثم خرج إلى المختيار ، واستخلف عبد الله بن عبيد الله بن مَعمر ، فكان يقضي في الخنثي (٢) .

> سمعت إسماعيل بن إسحق يقول: هو أبو عبيد الله بن عبيد الله بن مَعمر ؛ ثلاثه ؛ وهو جد التميمي القاضي .

تضاء مشام في أخت أومى لها

<sup>(</sup>١) الجمهور مرب العلماء على أن ولد الزنا يلحق في الاحكام بولد الملاعنــة ، لانقطاع نسبكل واحد منهما من أبيه ، ألا أن ولد الملاعنــة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنا لايلحق الزاني في قول الجمهور ، وميراثهما بجهة الام فقط ، وعصبتهما عصبة أمهما ، وأحكام ميرات ولدالزنا مبسوطة في كتب الفقه .

وقال الحسن بن صالح : عصبة ولد الزنا سائر المسلمين ، لأن أمه ليست فراشا ، غلاف ولد الملاعنة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل ولم يظهر المعنى المقصود منها .

ثم عُول مُصعب بن الزبير ، وولى حمزة بن عبد الله بن الزبير ، فأعاد هشام بن هبيرة على الفضاء : ثم عُول حمزة ، وأعاد مصعب ، فأقر هِشام بن هبيرة ، حتى قُتل مصعب ، وبويع لعبد الملك بن مروان ، فولى خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فولى عبيد الله بن أبى بكرة القضاء ، ثم عُول خالد ، وولى بشر بن مروان العراق ، فأفر عبيد الله بن أبى بكرة ، وكان خالد ، وولى بشر بن مروان العراق ، فأفر عبيد الله بن أبى بكرة ، وكان أميراً قاضيا ، وعبيد الله جواد مُمدَّح ، وقد روى أحاديث مسندة ، عن أبيه .

وزعم المدائني أن عبيد الله ابن أبي بكرة قضى لقوم من بني ضبّة ، من آل أسفع ، وكتب لهم كنابا وقضى لآل بكر بن حبيب التّاجي ، وكتب لهم كتابا ، قال خلاد بن عبيدة رأيت الكتاب عندهم.

قال: وقال تُعبيد الله بن أبى بكرة حين ولى القضاء: مآخير فى الرجل إذا لم يقطع لاخيه فطعة من دينه.

قال : وخاصم إليه رجل من آل تميم بن نحذاو (۱) ، الثقني في أرضه الشارعة على نهر مَعقل ستين جريبا ؛ فقال عبد الله بن أبي بكرة التميمي تركت أن تخاصمه فيما مضى ، حتى إذا وليتُ خاصمتَه ؛ فضربه مائة فلم يخاصم إليه .

وقال: قَبِحالله ولاية لاينفع الرجل فيها صديقاً ، ويضر عدوا . سشى الصّغانى ؛ قال : حدَّثنا عَفَّان ؛ قال : حدَّثنا همَّام ، عن قَتَادة ، عن خلاس ، عن عبيدَ الله بن عبد الله بن مَعْمر ؛ أنه قضى بالخلوة .

(١) كذا بالاصل وامله ابن ناخذاة . والناخذاة مالك السفينة .

قضاة العراق في عهد ابن الوبير

كلة ابن أبي بكرة حين ولى القمناء

عبيد الله يقضى بالحلوة

أخ برنى الصَّفاني ؛ قال : حدَّثنا روح بن عُبادة ؛ قال : حدَّثنا أشعث ، وهشام، عن محمَّد،، عن تُعبيد الله بن عبـد الله بن مَعْمر ؛ أنه قال، في وصيته رأي ابن أني من مالي كذا وكذا : حيث أمر الله جعلنـاها في قَرَابتــه ، ومن سمى شيئًا

> أخبرني الصَّفاني قال : حدَّثنا إشكاب ؛ قال حدَّثنا يزيد بن رَبيع ، عن ربيع ، عن يونس ، عن أبن سيرين ، عن عُبيد الله بن مَعْمر ؛ قال : من قال: اجعلوا مالى حيث أمر الله جعلناه في الاقرب ثم الاقرب، بمن لايرث، ومن جعله في شيء أمضيناه فيها جعل .

> مِثْنَا أَحِمْدُ بِن يُوسُفُ ؛ قال ؛ حدثًا أبن عُبيدٌ ؛ قال : حدَّثُنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبن سيرين ؛ قال : قال عبد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية : من سمى جعلنها حيث سمى، ومن قال : حيث أمر الله جعلنهاها في قرابته.

> قال عبيدة : وولى الحجَّاج بن يوسف العراق ، فقدم الكوفة في رجب سنة أربع وسبعين ٬ ووجُّه البصرة الحبكم بن أيوب عاملًا عليهـا ، فاستقضى هِشَامُ بن هُبيرة ، فلم يَنشَب هشام حتى مات قاضيا في أول سلطان الحجَّاج.

> وقال محدِّ بن عبد الله الانصارى : استقضى الحبكم بن أيوب النَّضر بن أنس ، ثم عزله ، فاستقضى أخاه موسى بن أنس بن مالك ، ولهما روايات كبيرة وقدر ، ولا يعلم لمها قصايا .

قال أبو عبيدة : ثم وقعت فِتنة ابن الاشعث ، وموسى بن أنس قاض

بكرة فيمن أوحى مرے مالہ بھی۔ حيث أمرالة أو

مشام بن هيرة فأمنى البصرة

التطر بن أنس وأعوه موسى فتتأة ألصرة فلزم بيته ، فاستقضى الحجاجُ بعد الفتنة في سنة. ثلاث وثمانين عبد الرحمن

بن أذينة بن سَلمة ، من عبد القيس ، فلم يَرِن قاضياً حتى مات الحجاج .

هيد الرخن بن أذينة قاضى إلى إليمرة

وروى الحارث بن محمد ؛ قال: حدَّثنا سعيد بن سليمان ، قال: حدَّثنا عبّاد بن العَوَّام ، عرب يحيى بن إسحق ، قال: سممت عبد الرحمن بن أُذَينة يُحدَّث ، إن عائشة أرادت أن تشترى بَريرة ، فأبى مَواليها إلا أن يكون الولاء لهم ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك ؛ فقال: اشتريها فأعتقيها فالولاء لمن أونق ؛ قال: وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها ؛ قال يحيى: ونسيت الثالثة فاشترتها ، فأعتقتها .

مثنا أبو قِلابة الرَّقاشي، قال : حدثني أبو نُعَيم ، وأبو الوليد ؛ قالا : حدَّثنا أبو الاحوس، عن أبي إسحق ، عن عبدالرحمن بن أذينة ، عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف يميناً فرأى غيرهاخيرا منها ، فليات الذي هو خير وليكفَّر عن يمينه .

مثنا جعفر بن محد بن شاكر؛ قال : حدّ ثنا داود؛ قال : حدّ ثنا الشّعبى؛ قال : كتب عبد الرحمن بن أذينة إلى شريح فى أناس من الآزد ادعوا دابة قبل ناس من بنى أسد ، وادعى الاسديون قبل الآزد سدنتين ، فإذا خدا هؤلاء ببَينة راح أولئك بأكثر منهم ، فإذا راح أولئك بِبَينة غدا هؤلاء بأكثر منهم ، فاذا راح أولئك بِبَينة غدا هؤلاء بأكثر منهم ، فكتب إليه أشريح ، إنى لست من التّهاتر والتكاثر فى شىء ؛ الدابة إن هى فى أيديهم ، إذا أقاموا البينة أنهم أنتجوها ، ولم تفارقهم ؛

قدة برية وولاؤها

من حلف على بمين فرأى غيرها خرآ دنها

عبد الرحمن بن أذينة يستشير

شریماً فی دعوی از این سردانیا

لهاترت بيانها

والله يه أول بالهبة .

أخبر في الصعّاني ؛ قال : حدّ ثنا عبد الله بن عمر ؛ قال : حدّ ثنا مُعاذ بن تمام ، عن أبي قَتَادة ، عن خلاس بن أَذَينة ؛ قالا : الكفن من الثلث . أخبر في عبد الله بن الحَسَم ، عن النّمرى ، عن حمرو بن عاصم ، عن حمّاد ابن سَدلة ، عن خالد بن ذكوان أبي الحسين ؛ أن رجلا يُقال له : نو بخت من أهل أصبان تُوفى وله أخ ، فشهد أبو زينب ، وشهدت امرأة من أهل أصبان أنه أخوه من الاصل ، وشهدت امرأة من بني تميم أنها سمعته يقول : هو أخى ، فأصم سفيان الثة في ، وكان مولاه ، فكتب فيه الحجاج إلى عبد الملك بن مروان (أن) يسأله عن ذاك ، فكتب إليه عبد الملك ؛ إن عبد الملك بن مروان (أن) يسأله عن ذاك ، فكتب إليه عبد الملك ؛ إن شهد ذر عَدْل أنه أخوه ، فَورَّ ثه فإنى لا أجد في كناب الله أحداً أحق من ميرائه من أخيه ، فأمر ابن أذينة أن ينظر في أموره ؛ فشهد أبو زينب ، ميرائه من أضهان ، أنه أخوه ، وشهدت امرأة من بني تميم : أنها سمعته وامرأه من أصهان ، أنه أخوه ، وشهدت امرأة من بني تميم : أنها سمعته

نعنية تصاص

قطية ميراث

يستفتي الججاج

فيها حيد الملك بن مروان

قال: وحدَّثنا مُعاذ بن مُعاذ؛ قال: جدَّثنا عَوف؛ قال: اقتص عبدالرحمن ابن اذَينة لِرجل من رجل، حارصتين (١) في رأسه، ثم جلس المقتص له حتى ينظر ما يصنع المقْتَصُ منه.

قال: وحدَّننا يزيد بن هرون؛ قال: أخبرنا سُليهان التَّيمى، عن عبد الرحن بن أُذَينة؛ أنه قال فى رجل ظاهر من امرأته فوطئ قبـل أن كفارة الطهار يكفر عن يمينه: إنما عليه كفارة واحدة ويَستغفر الله.

يَقُولُ : إنه أخي، فَوَرُثُهُ .

<sup>(</sup>١) حارصتين في رأسه: الحارصة؛ الشجة تشق الجلد قليلا .

قال: وحدَّثنا حمَّاد بن مَسمد ، عن ابن عَون ، عن تُحمد ؛ قال : قلت لابن أُذَينة فى عبد باعه ، كان محمد وَ لِى شيئا من أُمره : أَلا تُبَيِّنون ما لهذا الله بد؟ قالا : ماله مدينه .

إترارالوارث أخبرنا ال

الحجاج وابن

رأى على في كال المعرة

فلحق بااشام .

أخبرنا الصّغانى ؛ قال : حدَّثنا حَجَاج؛ قال : حدَّثنا حَّاد بن سلمَة ، عن قتادة ؛ أَن ابن أَذَينة وشريحاكانا لا يُجيزان إقرار الوارث بدين عند الموت. أخبرنا على بن عبد العزيز بن الورَّاق ؛ قال : حدَّثنا مُعلى بن مَهدى ؛ قال : حدَّثنا حَمَّل بن مَهدى ؛ قال : حدَّثنا حَمَّل بن مَهدى ؛ قال : حدَّثنا حَمَّل بن ريد ، عرب أيوب ؛ قال: طلب أبو قلابة للقضاء

قال ابنُ عُليَّة ': وذاك بعد ما مات عبد الرحمن بن أُذَينة .

قال المدائني : قال الحجاج لعبد الرحمن بن أَذَينة : أنت أكثر كلاما من الخصم ؛ قال لاني أكلم الخصم والشاهدين .

مشا محمد بن عبد الله الحضرى ؛ قال : حدَّثنا محمد بن طَريف ؛ قال : حدَّثنا سُفيان ؛ قال : حدَّثنا عبد اللك بن مُعير ، هن عبد الرحن بن أُذَينة ، عن أبيه ؛ قال : فأت عليّا عن أبيه ؛ قال : فأت عليّا فأبيه ؛ قال : فأت عليّا فأبيه ؛ قال : فأتيت مُعر ، فسألته ، فقال : إيت عليا ، ثم الثالثة ، فأتيت عليا فقلت : ركبت الجبل والسفر ، حتى أتيتك ، فن أين تمام المُمرة ؟ فقال : من حيث ابتدأت ، فأتيت عمر ، فدكرت ذلك له ، فقال : صدق .

قال الحضَرَمى : مكذا فى كتاب عبدالملك بن مُعير وهو ابن أعين . أخبرنا الصّفانى : قال : حدَّثنا إبراهيم بن أبى العبَّاس ؛ قال : حدَّثنــا شُرَيح ، هن إبراهيم بن مُهاجر عن ابن أَذَينة ؛ قال : اتيت ُعَمَر فقُلت : من أَينَ أُهِلُ \* فقال : إيت عَليا فَسَله ، فسألته ، فقال : من دُوَيرة أَدلك .

قال أبوبكر: وقد رَوى عَمْروبن دينار. عن أذينة ؛ حَدَّثنا محد بن عبد الرَّحن الصَّيْر في ، وعَلَى بن مُعر الانصارى ؛ قالا : حدَّثنا سُلَمْيان عن عَمْرو بن أُذَينة ، عن ابن عبَّاس ؛ قال : ليس العَنبر ركازا ، وإنما هو شيء دَسره البحر .

فأخبرنى الحارث بن أبى أسامة ؛ قال : حَدَّثنا عبد العزبز بن أبان ؛ قال : حدَّثنا عبد العزبز بن أبان ؛ قال : حدَّثنا سُفيان الثَّورى ، عن ابن جُرَيج ، عن عَمْر و بن دينار ، عن عبد الرحمن بن أُذَينة ،

عن أبن عبَّاس: أنه سُئِل عن العَنبر، فقال: هوشيء: دسر والبحر ليس عليه ركاد.

مِشَا أَبُو سَعِيدِ الحَارِثِي ؛ قال : حدَّثنا سَالَم بِن نُوح ؛ قال : حدَّثنا عَمَر بِن عامر ، عن قتادة ، عرف النُحسين ، وسَعِيد بِن المُسَيِّب، وحُميد بن عبدالرَّحن ، وابن أذينة ؛ قالوا في الرُّجل يظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها ،

عبدالر عمل، و ابن ادينه . فانو ا في الرجل يطاهر من امرانه ، هم و قبل أن يُبكِّفُر عن يَمينه ؛ قالوا : يُمسك حتى يُبكَّفِر عن يَمينه ·

أخبرنا الصّغانى ؛ قال : حدَّثنا محد بن راشد ؛ حدَّثنا عبد الكريم أبو أمية ؛ أن ابن أذَينة كان لا يقضى بالسرط (١) في الدار .

قال أبو بكر : وَبَلَغَىٰ أَنْ مُوتَ عَبِدُ الرَّحْنُ بِنَ أُذَيِنَةً وَزُرَارَةً بِنَأُوفِي وَهِمُامُ بِنَ هُبَيْرَةً مَتَقَارَبِ فَي سَنَةً خَسَ وتسمين ، أو قبلها قليلاً .

وقد ذَكر أن ابن الأشعث ولى الحَسن بن أبى الحَسن القضاء فى عسكره؛ وقيل: أن على بن أرطاة، ولأه القضاء قبل إياس نهُماوية عشرين يوماً، ثم استعفاه الحسن فأعفاه، وقيل: أن يَزيد بن المُهَلَّب ولاه بعد خروجه

العنبر ليس ركازا

بعض قطاة الصرة أيام ابن الأشعث

(١) كذا بالاصل وقد حاولنا معرفة المقصود بهذه العبارة فلم متداليه .

من البَصرة ؛ لقتال مشلمة فقبل ولايته ، فلما خرج يزيد لزم الحسن بيته . وقد أنكر بمض أهل العلم هذاكله ولم يُصَححه .

مرثني أبو قِلابة ؛ قال : حدَّ ثنى بشر بن ُعر ؛ قال :حدَّ ثنا شُعبة قال : سمعت الحَسن على سَطح ، وهو يقول : كلما نعق بهم ناعق أخذوا سيوفهم وخرجوا يقاتلون معه ؛ كفعل هذا الفاسق يعنى ابن المُهلَّب .

قال أبو بكر: فأمّا النّضر بن أنس، ومُوسى بن أنس، فوليا وولى منهم أثمامة بن عبد الله بن أنس، فذكر محمّد بن عبد الله الانصارى أن الحَجّاج وَلَى النّضر، وموسى بنى أنس، وقال غيره: ولى عبد الملك بن بشر بن مروان موسى بن أنس، وقيل ولاّه يزيد بن المهلّب.

وذكر محمّد بن عبد الله الانصارى ؛ قال : قال لى أبى : يا ُبنَى أراك تطلب العلم والقضاء ، وقد وَ لِي غيرُ واحد من آباتك فوا لله ما حُجِدوا .

وذكر بعض رواة الاخبار: أن رَجُلا قدم على النَّضر بن أنس من المدينة فكان يَجُلس إليه فى وقت جلوسه للحكم، فلا يزال يتَسكلم بجَميل و تفهم النضر الشيء فذهب فهمه عنه ، حتى تقدم إليه يوماً نِسوة يتنازعن فى بعض الامور ، وبهن جمال بارع فقال المَديني

ألا يا من رأى وحشا إلى أنس يحاكنه أنا أبصرت عند القص ر غزلانا بها عُنة فياد النّفنر في الحكم سريعاً في هواهُنّة فاب الوحش بالحكم على مر كُن حاكنه وبلغ شعره النضر ؛ فنجّاه عن نفسه فلم يُقورُ به .

وقتلته الخوارج .

النصر وقضية إقرار وروى حَمَّاد بن سَلمة ، عن أبى الحسن حَمَّاد الثمَّار ؛ قال : سمعت رجلا يُقِر لرجل بألنى درهم ، وصحبه رَجل فى طريق ، فسمعته يقول : لفُلان على ألفا درهم ، فشهدنا عليه عند النَّضر بن أنس فقبل شهادتنا عليه ،

ومثنى عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن مُوسى بن إسماعيل ، عن أبي هلال الرّاسِي ؛ قال : قدّمت إلى مُوسى بن أنس قصّارًا دفعت إليه كرابيس ، فَجَحِدْنَى فاستحلفه .

استحلاف قی دعری

وقال المدائني ، عن زياد بن عبيد الله ، وعامر بن حفص: أن آل القاسم ان سليم ، وخالد بن صفوان اختصموا ، فارتضوا الحَسن أن يحكم بينهم ، فقضى بينهم فأبى الذي تُحكم عليه أن يرضى ، فكتب مُوسى بن أنس إلى عمر بن يزيد بن عبير ، وهو على الشرط ، وذلك سنة اثنتين ومائة ، من موسى ابن أنس إلى عمر بن يزيد ؛ إما بعد فإن آل القاسم بن سليمان ، وخالد بن صفوان رَضُوا بالحسن في خُصُومتهم ، فتحكم بينهم ، فأبوا أن يرضوا ؛ فأنفذ ما قضى به الحسن عليهم ، و خذهم به حتى يَرْضوا .

هذا آخر الجزء الاول من الاصل المنقول منه يتلوه في الجزء الثاني : ( ذكر ولاية إياس بن معاوية بن تُرَّة المزنى وأخباره وقضاياه ) (١)

<sup>(</sup>١) هذا آخر ما وجد بالجزء الاول حسب تجزئة المؤلف.

## الجزء الثانى

### من كناب أخبار القضاة من الاصل ، وفيه :

### تمام قضاة البصرة وهم :

إياس بن معاوية المزنى الحسن بن أبي الحسن البصري عبد الملك بن يعلى تمامة بنعبداته الانصاري عبادين منصور السياجي مُعاوية بن عمرو بن غلاب الحجاج بن أرطاة عمر بن عامر السلى عبيد الله بن الحسن العنبرى خالد بن طليق الحارثي محمر بن عثمان المتيمى عبد الرحن بن محمد المخزومي عمر من حبيب العدوي معاذبن ممعاذ الثانية محمد بن عبد الله الانصاري یحی بن آگئم إسماعيل بن حدّاد بنأبي حنيفة عیسی بن آبان بن صدقة

الحسن بن عبد الله المتنبرى
أحد بن رياح
إبراهيم بن محمد النيمى
العباس بن محمد بن أبى الشوارب
أحمد بن وزير
أحد بن محمد بن سهل الرازى
عبد الرحن بن محمد بن زرح
عبد الرحن بن محمد بن إسحاق
عبد بن حساد بن إسحاق
يوسيف بن يعقوب بن إسماعيل بن
حماد بن زيد

خلفاق ه بالبصرة أبو أمية الآحوص بن المفضل محمد بن جعفر بن أحد إبراهيم بن المنذر الجارودى محمد بن عبدالله بن على بن أبى الشوارب أبو خليفة الفضل بن الحباب أحد بن عبد الله بن نصر محد بن عبد الله بن نصر محد بن عبد الله بن نصر محد بن عبد الله الحطمى

#### وأول قضاة الكوفة وهم :

سُلَمَانَ بَنْ ربِيعَةُ البَاهِلَى
عروةَ البَارِقَ
أَبُو قَـُرةَ الكَلدَى
عبد الله بن مسعود
شريح بن الحارث الـكندى
أول أخباره في هذا الجزء (۱)
طلحة بن إياس العدوى
سوار بن عبد الله العنبرى
سوار بن عبد الله العنبرى
أخباره مع على بن أنى طالب عليه السلام

وروایته عن عمر رحمه الله نسب شریح وسنه ما روی عن شُریح من المسند أخبار شریح و نوادره و شعره ذکر قضایا شُریح و فقهه ما رواه عام الشعبی من قضایا شُریح و فقهه بعض ذلك فی هدا الجزء و تمامه فی الجزء الثالث تمام أخبار شُریح فی الجزء الثالث

<sup>(</sup>۱) مكذا وجد بالاصل والظاهر أن طلحة بن إياس وسوار بن عبد الله ذكرا هنا خطأ لأن سياق الترجمة يدل على أن الكلام على شريح



ذكر ولآية إياس بن معاوية بن قُرَّة المُزَنَى أَبِي وَاثَلَة المُزَنَى أَبِي وَاثَلَة البَصْرى وأخباره وقضاياه وفيطنه (١)

اخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن محمر بن عُبَيدة ، عن على بن محمّد ، وعن الحسن بن عُثمان ، عن أبي عُبيدة ؛ أن محمر بن عبد العزيز لما وَلَّى عَدِى بن أَرطاة البَصرة ولَىَّ عَدى إياس بن مُعَاوِية بن وُرَّة القَضاء .

وقد رُوى أن عُمر بن عبد العزيز وجه رجلا (٢) إلى البَصرة ، فأمره بالمسالة عن إياس بن معاوية ، والقاسم بن ربيعة الجوشي و يُفتشهما عن أنفسهما ليُولى أولاهما بذلك؛ فجمّع بينهما ؛ فقال إياس للرُجل : سَلْ عَيّ ، وعنه فقيهي المصر ، الحَسن ، وابن سيرين ، فمن أشارا عليك بتوليته وليته ، وكان القاسم يُجَالسهما ، وكان إياس لا يَفْعل ؛ فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به ، فقال للرّجل : أيها الرجل ليس بك حاجة إلى أنْ تَسأل عيّ ، وعنه ، اسمع ما أقول لمك ، وأخلف عليه ؛ والله الذي لا إله إلا هو ، ما أنا بصاحب ما تريدني عليه و أوليس أعلم به وأفوى عليه فإن كنت عندك صادقاً فما ينبغي أن تَدْركه و تُوليني ، وإن كنت عندك كأذباً فما يَبْغي أن

هر بن عبد العزيز يفتش

عن إياس

والقامم ليولى أحدهما القضاء

 <sup>(</sup>۱) هذا أول الجرء الثانى حسب تجزئة المؤلف.
 (۲) القصة مذكورة فى العقد الفريد، وقيه أن المحاورة كانت بين عدى ن أرطاة

 <sup>(</sup>۲) الطقاع على تورو في النقاء العربية الخرى .
 من ناحية ، و بين إياس و القاسم من ناحية أخرى .

رُتُولَى كَذَّابًا ، فوقف الرَّجل ودَخله شك ، وهم بتُولية إياس ؛ فقال : إنك وَقفته بين الجَنَّة والنَّار ، انخَافَ على نفسه فقداها بيَمين حَانِثة ، يتُوب منها ويَسْتَغفر ربّه ورَيْجو بها من هَوْل ما أودته عليه ؛ فقال الرَّجل : أما إذ فطنت لهذا فأنت أفهم منه ، وعَزم على تَوْليته .

حدیث إیاس مع الحسن البصری وقد ولی ایاس القضاء

خد أنه عبد الله بن أبي الدُّنيا ؛ قال : حد أنا بسام بن يزيد ؛ قال : حد أنا حماد بن سَلَمة ؛ قال : حد أنا حمله بن سَلَمة ؛ قال : حد أنا المستعبد الحسن ، فبكي إباس ؛ فقال له الحسن : ما يُبكيك ؟ قال : يا أما سَميد بَلَغي أَنْ القضاة أَلَا لَهَ ؛ رجل الجهد ، فأصاب فَهُو في الجَنْة ، قال الحسن : إنْ الله مُرَبِيا داود وسُليهان صلى الله عَلَيهما ما يَرْدُ قول مَوْلاه ؛ يقول الله عرّ من قائل : ( ودارد وسُليهان الله عليهما ما يَرْدُ قول مَوْلاه ؛ يقول الله عرّ من قائل : ( ودارد وسُليهان إذ يَحْكِان في الحرث ) إلى قوله : ( وكلا آنينا حُكماً وعلما ) فأنى الله على سُليهان ، ولم يَدُم دَاود ؛ ثم قال الحسن : إنّ الله عرّ وجلّ أخذ على العُلماء ثلاً فا ؛ لا يَشترون به ثمناً قليلا ، ولا يَشترون فيه أحدا ؛ وقرأ هذه الآية : ( وكيف يُحَكمُونك وعِندهم التوراة ) إلى قوله : ( ولا تَشتروا بآياتي ( وكيف يُحَكمُونك وعِندهم التوراة ) إلى قوله : ( ولا تَشتروا بآياتي أله عَلما )

سبب هرب إياس من القضاء

فأخبرنا حمّاد بن إسحاق بن إبراهيم المَوْصلي ، عن أبيه ؛ قال : كان سَبَب هَرَب إياس بن مُعاوية من الفضاء ، أنْ أمْ الفاسم بن عبد الرَّحن الهِلالي ، هي فاطمة بنت أبي صُـفرة ، فتزوج المُهلّب بن الفاسم بن عبد الرحن

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على مذا البحث .

أُم شُعَيْب بنت محمَّد بن الهرماس البطائحي ، وأمها عَـكُناه بنت أبي صُفْرة ، وكان المهاب بن القاسم ما جنا فشرب يَو ماً ، و امرأته بين يَدَيه ، فناولها القَدَح ، فأبت أن تشربه ، وَوَضَعَتْه بين يديها ؛ فقال لها : أنت طالِق ثَلاثًا إن لم تشربيه ، فقام إليها نِسُوَّة ؛ فقلن اشربيه ، وفي الدار طَابِر دَاجِن ، فعدا ، فرَّ بالقدح فكسره ، فقامت المَرأة وجَحد المُهَاب ذاك وقال: كُمْ أُطلِّقك، ولم يَكُن لها شُهرِد إلا نِساء، فأرسلت إلى أَهْلها فَحَّالُوهَا فاستمدى القاسم بن عبد الرحمن عدى بن أرطاة ؛ وقال : غُلبوا ابني على امرأته ، فَغَضَب له عدى ، فردها إليه فخاصَمته إلى إياس بن مُعاوية ، وهو قاض العُمر بن عبد العزيز ، وتشهدَ لها نِساء ؛ فقال إباس : اثن قَربتها لأرُجُمنك ، فغضِب عَدِي على إياس ؛ فقال له تحر بن يَزيد الأسدى ، وكان عَدُوا لإياس ؛ لان إياسًا قضى على أبيه بأرْحاء (١) كانت في يديه لِقوم (٢) فقال عدى لُعُمر : انْظر قُوماً يَشْهَدُون على يزيد أنه قَذَّف المُهَلَّب بن القاسم فَيُحدُّه فَتَقْصِمه ؛ وُيعْزِل ، قال: فأنظر من يشهدعليه ، فأ تاه ربيز يد الرَّشك (٣) ، وابن أبي رباط مولى بني صُنبَيْعة ليلا ؛ فأجمعوا على أن يُرْسِل عدِي أذا أصم الى اياس؛ وكيشهدوا عليه، والقاسم بن ربيعة الجَوْشي حاضر، فقال عُثمان (٤)

<sup>(</sup>۱) أرحاه: جمع رحى .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ولعِل هنا سقطاً وهو ما قاله عمر بر يزيد لعدى .

 <sup>(</sup>٣) يزيد الرشك: بكسر الراء وإسكان الشين؛ لقب يزيد بن أبي يزيد الضبعى
 عضم الضاد و فتح الباء ـ أحسب أهل زمانه ، كذا قى القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٤) كذا بالآصل ، والظاهر من سياق القصة (كما مر) عمر بن يزيدلاعثمان ان نويد .

بن يزيد لِقدى إن الفاسم سيأتى إباساً فيَحدَّره ؛ فاستحلفه على ألا يُعله وَحلف الفاسم ، وخرج ، فقر بباب إياس فدقة ، فقالوا : من هذا ؟ قال : القاسم بن ربَيعة ، كُنت عند الأمير ، فأحببت ألا أصل إلى أهلى حتى أمر بك ، ومضى ؛ فقال إياس : ما جاءنى هذه السّاعة إلا لامر قد عَلمه ، قد خاف على منه ، فتوارى إياس ، وخرج إلى واسط ، واغتم عدى فقال له يوسف بن عبد الله بن عُنهان بن أبى العاص الثّقنى : خُذْ بالوثيقة ، فاستقض الحسن ، فوك عدى الحريز يعيب الحسن ، فوك عدى الحريز يعيب ينكله (۱) إلا تنطق به الالسن ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يعيب ينكله (۱) إلا تنطق به الالسن ، فكتب إليه عمر : ما رأيت أحداً كان احسن قولا في إياس من أبيك ولا رأيت أحداً في زماننا الثناء عليه أحسن عليه ، وقد أصبت حيث وليت الحسن ، وولئ محمر الحسن .

قشية لاياس مع عدى وزعم إبر عبيدة معمر بن المُثَى، عن إبراهيم بن شقيق عن مُسلم بن زياد، مولى عمرو بن الاشرف؛ قال: تزوج رجُل من بني كِرام، كانت أخته تحت عدى بن أرطاة، امرأة من الحُدّان كانت عقيلة قومها، وكان يَشرب فيُطَلِّقها ثم يَجْحد، فأتَت إياساً فذكرت ذلك له، وجاءت بشاهد فسأل إياس عنه فمدًل، ولم يأت بغيره، فأحلف إياس الكرامي فحلف، فقالت المرأة: أن لي عمليكا يَشهد، فهل تجوز شهادته؟ قالت: فإن أعتقته،

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والظاهر بشكل لاننطق به الآلسن، كثاية عن قبح الحالة التي كانوا عليها . ويمكن أن تمكون العبارة مصحفة . والمراد ننقله أن لا تنطق ، أو إذ لا تنطق به الآلسن .

قال: إنكان عبدك فأعتقيه، فسأل إياس عنه فعُدِّل، وانتزعها إياس من الكرامي فوضِّمها على يُد عبيد الرحمن بن البكير السُّلِّي ، فا نتزعها عدي فردُّها على الباهلي ، وكان عدِي ناصحاً أخته أم عباد (١) بنت عمّار بن عطية ، فجاء إياس يوماً يريد الدُّخول على عدى ، وعنده وكيم بن أبي سُود ، وقد اتُتمرا به ، وشَجَّعَ وَكَيْعِ عَدياً على الإفدام عليه فلَقيه داوُد بن أبي مِنْدُ خَارِجاً من عند عدِي ؛ فقال : إنَّ الملاُّ يَأْتَمَرُونَ بِكَ لَيَقْتَلُوكَ فَاخْرِجِ الْى لَكَ مِنَ النَّاصِينِ ، فخرج الى مُحَمَر بن عبد العزيز ، فكتب عدى الى عمر بن عبد العزيز : انَّ اياساً هرب اليبك من أمر لَزمه ، وإنى وليت الحَسن بن أبي الحَسن القَضاء ، فكتب إليه مُحمر: الحَسن أهل لِمُما وَلَيْتِهِ ، ولكن ما أنتَ والقضاء ، فَرَق ما بينهما فَرْ ق اللهُ بين أعضائك .

خصال ثلاث فيه

وخوابه نيها

هرب إياس إلى عمر بن عبدالعزيز

أخبرنا أحمد بن مَنْصور الرَّمادي ؛ قال : حدَّثنا نُعيم بن حمَّاد ؛ قال : مَانِلُ لايَاسِ فِي احدَّثْنَا أَضَمَرَة (٢٠)، عن ابن شَوْذَب (٣) أو غيره ؛ قال: قيلُ لا ياسِ بن مُعاوية لولا نُلاثُ خِصال فيك ما كان في الدُّنيا مثلك ؛ قال : وما مُن ؟ قيل لَّه : تُسْرِعُ فِي القضاء بين الخَصْمِين إذا أَدْلِيا للله ؛ قال: ومأذا؟ قيل: وتجالس الدُّونَ مِن النَّاسِ ؛ قال : وماذا ؟ قيل : و تَلبس الدُّونِ مِن الشِّيابِ ؛ قال :

أما قولكم : 'تُسْرع في القَصَاء بين الخَصِمين ؛ فحمسة أكثر أو سِنة ؟ قالوا :

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولعل المراد ناكحاً أخته أم عباد بنت عمار بن عطية ، ووضع الجلة هنا على أي حال غير واضم.

<sup>(</sup>٢) معرة بن ربيعة راوية ابن شودب.

<sup>(</sup>٣) ابن شوذب: أبو عبد الرحن البلخي عبد الله بن شوذب.

ستة ؛ قال : لقد أشرعتم في الجواب ؛ قالوا : ومن يشك في خَمْسة وسِتة ؟ قال : فأنا لا أشك في ذلك الدَّقيق ، كما تَشُكُرُن أنتم في هذا الجليل ؛ فالى أدفه عن حَقَّه ؟ وأما قولكم : أجالس الدُّون من النّاس فلان أجالس من يرى إلى أحب إلى من أن أجالس من لا أرى له ، وأما قولكم : ألبس يرى إلى أحب إلى من أن ألبس تَوباً يَقيني أحب إلى من أن ألبس ثوباً أيه بنفسى .

وأخبرنى محمَّد بن إسماعيل بن يعقوب ؛ قال : حدثنا محمَّد بن سَلاَم اللَّحَمَّدي ؛ قال : حدَّثني مُحر بن عَلى بن عَطاه بن مقدم ؛ قال : لما استُقضى إياسوخالدالمذا. إياس بن مُمَاوية أرسل إلى خالد المَذَّاه ، فتلكأ عليه ؛ فقال : والله إن ممَّا

شَجَّعَىٰ عَلَى قَبُولَ القَّصَاءِ مَكَانَكَ ، فَلَمْ يَزَلَ بِهِ حَتَّى صَارَ وَزَيْرًا وَمُشَيِّراً .

مثنا أبو يَعلى ذكريا بن يحيى بن خلاد المنقرى ؛ قال : حدّثنا الاصممى قال : حدّثنا اله معمى قال : حدّثنا عبد الله بن عمر القيسى ؛ قال : قيل لإياس بن مُعاوية ياأبا وائلة اختر لنا قاضياً نُوليه القضاء ؛ قال : ما أتقلد ذلك ، فقيل له : لو وجدت رجلا ترضاه أكنت منشير علينا به ؟ قال : نعم ؛ قيل له : أثرى أن تبلى

القضاء ؛ قال: نعم ، فقيل له أنك خليف رضا فولى القضَّاء ، وأهو كاره .

مشن أحد بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدثنا تعمر بن حَّاد ؛ قال : حدَّثنا عبد الوَّماب الثَّقني ، عرب أيوب ؛ قال : ما رأينا قاضيا يُشبه إياس ابن معاوية .

وروى سَهِل بن يُوسُف ، عن خالد الحَدَّاه ؛ قال : قال إياس بن

الحيلة على إياس ليل القضاء

رای ایربد ند

مُعاوِیة : إِن هذا الرجل قد أَبِی علی إِلا أَنْ يُولِّينَ القضاء ، فَهَنيت معه حَى دَخل علی عدِی ، وأقمت حتی خرج ، ومعه شرطی ، فجاء حتی صَدلی رکعتین ، ثم جلس ، فقال للحَرسی : قَدِّم ؛ فما قام حتی قضی بسَبْعین تضیة . أخبرنی عبید الله بن محمّد بن حسن ؛ قال : حدَّثنا عُثمان ؛ قال : حدَّثنا جریر ، عن مُغیرة ؛ قال : ولّی عدِی إیاساً قضاء البَصرة ، فأبی وقال : بُرگیر المُرا ی خیر می فأمر بکیراً بذلك ؛ فقال : إیاس خیر منی ؛ قالوا : إنه قد قال : إنك خیر منه ؛ فقال : لولم تَعْلُمُوا من فضله إلا تَفْضيله إیای علیه قال : إنك خیر منه ؛ فقال : لولم تَعْلُمُوا من فضله إلا تَفْضيله إیای علیه كان یَنْبغی لـكم أن تعلموا أنه أفضل می .

#### ما رواه إياس بنمعاوية عمنفوقه

مرتنی محمّد بن إبراهيم (١) مُرَبّع ؛ قال : حدَّثنا محمّد بن مُصنى ؛ قال : حدَّثنا بَقية بن الوَليد ؛ قال : حدَّثنا شُعبة ، عن أياس ، عن يوسف بن مادك عن حكيم بن حِزام ؛ قال : نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندى .

صرتني أبو الآحوص محمد بن الهَيم ، ومحمد بن اسماعيل بن يوسف ، ومحمد بن الحارث بن عُقبة ، وغيرهم ؛ قالوا : حدَّننا محمد بن أبي الشرى ؛ قالوا : قال : حدَّننا عبد الحيد بن سَوار عن اياس بن معاوية بن قُرة ، قال : كنّا عند عمر بن عبد العزيز ، فذ كر عنده الحياء ؛ فقالوا : الحيّاء من الدّين قال محمر الحياء الدين كله ؛ فقال إياس

رواية إياس هن

سرعة إياس في القضاء

حنيك الحياء يرويه إياش لعبر

بن عدالبريز

<sup>(</sup>١) في القاموس : مربع كعظم لقب محمد بن إبراهيم الأنماطي حافظ بغداد .

ابن معاوية: حدثنى أبى ، عن جدى ؛ قال : كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحياء ؛ فقالوا : يا رَسول الله الحياء من الدّين ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هو الدّين كله (۱) ، ثم قال : إن الحياء ، والعفاف ، والعمى (۲) ـ عى اللسان لا عى القلب ـ من الإيمان ، فإنهن يزدن فى الآخرة أكثر بما ينقص فى الدنيا ، فإن الفُحش والبَذاء من النّفاق ، وإنهن يزدن فى الدنيا وينقصن من الآخرة ، وما ينقص من الآخرة أكثر بما يزدن فى الدنيا ، قال إياس : فأمرنى محر بن عبد العزيز ، فأمليته عليه ، يزدن فى الدنيا ، قال إياس : فأمرنى محر بن عبد العزيز ، فأمليته عليه ، وكنها بخطة ثم صلى بنا الظهر والقصر ، وإنها الني كَفّه ما يضعها .

مثنى عبد الله بن أوريش بن إسحاق ؛ أنه وجد فى سماع الفَرَج بن البيان ، حدَّثنا مُحر بن يزيد ، عن إياس بن معاوية ، عن أنس بن مالك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة إن الشيطان لا يتمثل بى (٢).

رؤية الني عليه السلام في المنام

أخبرنا أحمد بن مَنصور ؛ قال : حدّ ثنا سَعيد بن سُليمان ؛ قال : حدّثنا عبّاس بن العَوّام ، عن سُفيان بن حُسين ؛ قال : حدّثنا إياس بن مُعاوية ، عن أنس بن مالك ؛ قال : رأيت رؤيا فقصَصتها على أصحاب النبي عليه السلام

<sup>(</sup>۱) الحديث هنا بهذا اللفظ رواه الطبراني ، عن قرة ، وضعفه المنذري ، قال الهيثمي لأن فيه عبد الحميد بن سوار وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) الحياء والعى شعبتان من الآيمان ، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ، رواه
 أحمد والترمذى والحاكم قال الترمذى حسن ، وقال الذهبي : صحيح .

<sup>(</sup>٣) حديث رؤية الني عليــه السلام في المنام رواه البخاري والترمذي وأحمــد عن أنس ، وبلفظ المؤلف رواه أبو داود والبهتي عن أبي هريرة ، مصححاً .

فقالوا : إن صَدَّقت رُوياك بقيت حتى لا تعرف إلا أمرين ؛ هذه الشهادة وهذه الصلاة ، وقد أدخلوا فيها ما أدخلوا .

> سعيد بن المسيب وإياس

مثنی أبو قِلابة ؛ قال : حدَّثنا عبد الله بن مَممر ؛ قال : حدَّثنا يجمَّد بن جعفر ؛ قال : حدَّثنا شُعبة ، عن إياس بن مُعاوية ؛ قال : قال لى سَعيد بن المسيَّب : من أنت ؟ قلت : من مُرينة ؛ قال : إنى لاذكر يوم ننى (١) مُحر ابن الخطاب النَّمان بن مُقَرَّن على البيتين وجَمل يبكى

مرثنا حَفْص بن عُمَر الرّبالى ؛ قال : حدّثنا عُمر بن على المُقدِّمى ؛ قال : سَمَوت سَفَيان بن حُدِين بِذكر عن إياس بن معاوية ؛ قال : كنت قاعداً فجاء رجُل إلى سَعيد بن المُسَيِّب ؛ فقال : يا أبا محد أحدنا تقام الصلاة ويده فى الضيعة ، فيوُثر الدنيا ، فكره سويد كلمته ( يؤثر الدنيا ) ؛ قال : إذا خَفَّت بدهُ من الصَّيْعة أيصَلَّى تلك الصلاة ؟ قال : نعم ؛ قال : أفرأيت إن أعطى عليها عَطاه ، أكان يَسْتركها؟ قال : لا ؛ قال : فلاراه آثر الدُنيا على الآخرة (٢).

مثنا عبّاس بن محمّد الدّورى ؛ قال حدّثنا عبد الله بن بَكر ؛ قال : حدّثنا تسميد بن أبي عروبة ، عن إياس بن مُمارية ، عن نافع ، أن جارية لامرأة المُفيرة بن شُعْبة ، كان المُفيرة يفشاها ، وكانت مولاتها ، لا تدّّوها إلا يا زائية ، فأرسل إليها فإن كنت ُ للمُفيرة فانْهها عن قولها ، وأن كنت لها

<sup>(</sup>۱) حاولنا تحقیق هدده العبارة ( فی المراجع التی یمکن أن تترجم النعبان بن مقرن کالإصابة وطبقات ابن سعد ) فلم نوفق ، والمعنی غیر واستح ،

 <sup>(</sup>٣) كدا بالاحمل والمعنى غير بين والظاهر أحدنا تقام الصلاء ويده في الصبغة
 بالصاد والغين لا الصبعة

قصة إياس وجارية المغيرة بن شعبة

فانه المغيرة عن غشيانى ، فأرسل إلى المغيرة ؛ فقال : ألك فلانة ؟ قال : نعم ؛ قال : من أين كانت لك ؟ قال : وهَبها لى أهلى فلانة ؛ قال : تغشاها ؟ قال : نعم ؛ قال : هل لك على ذلك بَينة ؟ قال : لا ؛ قال : والله لهن أنكرت ذلك لا ترجع إلى أهلك إلا وأنت مَرجوم ؛ فأرسل إليها رَجُلين رفيقين ؛ فلا أهل عمر (١) ؛ فقالت : يا ويلها ا أترجم بعلى ؟ لا والله لقد وهبها له ، فرجُعا إلى مُحر فأخبراه ، فخلًى عنه .

رأى نافع فيقبل ابق حر مثنى أبو إبراهيم الزُّهرى أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعد ؛ قال : حدَّثنا ابن عائشة ، عن خَّاد بن سَلَمَ ، عن نَافع ؛ قال : ماكلُ ماكان يَصْنع ابن عُمر يؤخذ به ؛ كان يُقبِّل الصَّبي فيترضا ، وكان إذا قرأ المُصْحَفَ يتوضا .

مِثْنَا أَحِدَبْنَ سَمِيدُ الحُمَّالَ ؛ قال : حدَّثْنَا قَبِيصة بِنُعُقبة ؛ قال : حدَّثْنَا سُفيان،

عن محمَّد بن عَجلان ، عن إياس بن مُعاوية ؛ قال : سأل رُجل ابن عمر ؛ فقال : إنى مُوسع ، فأخبرني ما قَدَرى ؛ قال : تنفق كذا ؛ تُنفق كذا ؛ قال :

فقدَر ذلك ثَلاثين درهما .

مرشناه محمَّد بن شاذَان ؛ قال : أخبرنا المُعَلِّي بن مَنْصور ؛ قال : حدَّثنا ممالموسمرالمتر

حماتم بن إسماعيل؛ قال: حدثنا ابن عَجلان، عن إياس بن مُعاوية. قال: أخبرنى رَجُل منا عالم يقال له: لاحق؛ قال: سألت ابن عمر؛ قلت: أخبرنى عن المُتْعة، وأخبرنى على قَدَرى، فإنى مُوسع؛ قال: أكثير كذا وكذا ؟

فحسبت ذلك ، فإذا قيمته ثلاثون درهما .

(١) كِذَا بِالْأَصِلُ وَسِياقُ القَصَةُ فَحَدَثَاهَا بِقُولُ [ياس .

(15-81)

الدموىالىيكذها الطاهر

مرشا العبّاس بن محد الدّورى ؛ قال : حدّ ثنا يَعْيى بن أبى بُسكير ؛ قال : حدّ ثنا يَعْيى بن أبى بُسكير ؛ قال : إذا حدّ ثنا حَمّاد بن سَلمة ، عن إياس بن مُعاوية ، عن القاسم بن محمّد ؛ قال ت إذا ادّعى الرّجل الفالجر على الرجل الصالح الشّيء الذي يَرى النّاس إنه كاذب أنه لم يَك بَيْنهما مُعَاملة لم يُستحلف له .

عدالة أحد الفاهدين مع عدالة المدعى كافية

أخبرنا على بن سَهْل بن المُغيرة ، قال : حدَّثنا عَفَّان ؛ قال : حدَّثنا عَفَّان ؛ قال : حدَّثنا حَمَّد ؛ قال : حَمَّد ؛ قال : حَمَّد ؛ قال : حَمَّد ؛ قال : إذا كانَ الطَّالِب عدلا ، وأحد الشَّاهِدبن عَدلا ، والآخر فيه شيء ، فإن العدل بَحْمل شهادة الآخر .

وقال القاسم : إذا أدَّعي الرَّجل الفاجر على رَجُل صالح دعوى يُعسلم إنه فاجر ، وأنه لم يكن بينهما أخذ ، ولا عطاء ، لم تَسْتحلفه .

مشناه عبّاس الدورى ؛ قال : حدّثنا يَعْبِي بن أبي بُكير ، عن حمّاد ابن سَلَّة ، عن إياس بن مُعاوية ، عن القاسم بن محمّد ، بنحو الآخر .

الحلاف بين الراهن والمرتبن

صمتنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد بن بُرد الانطاكى ؛ قال : حدّثنا عبد الرَّحن بن عُمّان أبو يحيى ، عن إسماعيل بن مُسلم ، عن إياس بن مُعاوية ، عن القاسم بن محمد ؛ قال : العَول قول المرتهن ؛ يعنى إذا اختلف الراهن والمُرْتهن .

قرأت فى كتاب ُحسسين بن حيَّان ، دَفعه إلىَّ على ابنُه ، عن يحيي بن مَمين ؛ قال : حدثنا عَرَعَرة بن (١) البرنْد بن النُمان بن علجة ؛ قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) عرعرة: بمهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكة ، ابن البرند بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة يلقب كزمان بصم الكاف وسكونالزأى .

القول فيمن طلق ولم يأحد بفعل الصرط

أشعث (1) عن عبد الواحد بن صبرة؛ أنالقاسم ، وسالما ، وإياساً ، كانرا قعوداً إذ جاءهم رجل ، فسألهم عن رَجُل قال: امرأته طالِق ، إن ، وسكت عند إن ؛ فقالا لإياس: قل يا أبا واثلة ؛ فقال: هدذا رجل أراد أن يحلف فلم يحلف .

قال يَحيى: وحدَّثنا عَرْهرة ، عن أشعث ، أن عُنمان البيَّ قال فيها مثل قول إياس .

مشناه إسماعيل بن إسحاق القاضى ؛ قال : حدَّثنا محدَّ بن المتنى ، قال : حدَّثنا الاشعث ؛ قال : حدَّثنا الاشعث ؛ قال : حدَّثنا الراحدة بن صَبرة ، فذكر نجره .

زفر بخطى. إياساً في رأيه في التعليق السابق وزاد: قال الأشعث: فَحَدَثْت به عُمَّان البَتَّى فأَعِبه ؛ قال الأشعث: وأنا أراه ، قال الانصارى: فذكرت ذلك لِزُفر ؛ فقال: أخطأ إياس ، هذا رجل حلف بطلاق فأراد أن يستثنى فلم يستثن.

الأماشاء عند ابن عباس قال إسماعيل القاضى: وقول مالك بن أنس على قول إياس . حدثنا أحد بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدثنا أبر النَّعْر ؛ قال : حدثنا شُعبة ؛ قال : حدثنى إياس بن مُعاوية بن قرَّة ؛ قال : وأخبر نى مَن سَمَع ابنَ عباس يُقُول نَزلت بعد سنَة إلا من تاب ؛ قلت : من أخبرك؟ قال شَهْرُ بن حوشب.

حدثنى الفضل بن محمد الحاسب ؛ قال : وجَدْدت فى كتابى عن أحمد ابن يُونس ، عن إسرائيل ، عن ابن يَعْنِي ، عن إياس بن مُعاوية ، عن أبيه ، قال : كان أنضلهم ، يعنى المَاضين أَسْلَهم صَدْراً ، وأقلهم غيبة .

<sup>(</sup>١) أشعث : أشعث بن عبد الملك أبو هاني. البصرى الفقيه .

حدثنا العبَّاس بن محمّد الدُّورى؛ قال: حدّثنا أبو سلمة؛ قال: حدّثنا سَعيد بن زَيد، عن عبد الله بن المُحدّار، عن إياس بن مُعاوية، عن سَعيد بن المُسدّب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدوّاء ثلاث: الحِجَامة والقُسط وهذه الحَبّة السوداء.

آباس بن معاویة پروی-ده بثانی البلاد

أخبرنا أبو سعيد عبد الرحن بن محمّد بن مَنصور العَارثي ؛ قال : حدثنى أخبرنا أبو سعيد عبد الرحن بن محمّد بن مَنصور العَارثي ؛ قال : حدثنا عونُ بن مُوسى ؛ قال : سَمِعت إياس بن مُعاوية يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تسكفل لى بالشام وأهلها (۱) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تسكفل لى بالشام وأهلها (۱) ، وإن إبليس أتى اليراق فباض فيها وفرّخ ، وأتى مِصر فبسط فيها عَبْقريه واتّسكى ، ثم قطع إياس الحديث فقال : جبل الشام جبل الانبياه .

لا خير في ولاية النساء

أخبرنا أبو سعيد؛ قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا عون بن موسى؛قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاخير في قُومً يلى أمرهم امرأة (٢٠).

جر يقيم الحد عل من وطن جادية امرأته

وسَّنَا عباس الدُّورى ؛ قال : حدثنا عبد الله بن بُكير ؛ قال : حدثنا سميد بن أبى عَروبة ، عن إياس بن مُماوية ، عن القاسم بن محدد أن رجلا حُرح فأعطته امرأة جارية لها تَخْدُمه ؛ فقال ، له ناس مِن أصحابه ؛ أتبيعها ؟

<sup>(</sup>۱) صدر هذا الحديث جزء من حديث رواه الطبراني وابن عساكر عن عبد الله بن حوالة .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه البخارى فى الفتن والمغازى عن أبى بكرة أنه قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجل قالها النبي صلى الله عليه وسدلم لما بلغه أنهم ملكوا ابنة كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؛ ورواه الحاكم وأحد مطولا، وروى عن أبى بكرة بلفظ: هلكت الرجال حين أطاعت النساء.

فقال: إنى لا أملكها؛ إنها لامراتى ، فقالوا: إنك جائز الامر فيها ، فأقامها ، فزاد على ما أعطى رُجُل من القوم ، وأشهد لامراته بشمن فى ماله ، فرقع عليها فر فعته المرأة إلى محمر بن الحفالب ، فقال الرَّجل : يا أمير المؤمنين قال أصحابى : أتبيعها ؟ قلت : إنها لامرأتى ، فقالوا : إنك جائز الامر فيها ، فأقمتها فزدت على ما أعطى رُجُل منهم ، فأشهدت لها فى مالى ، فقال : اذهب ، فأقمتها رأصحابه فلم يُقل له يومه شيء ، فركب محمر ذات يوم ، فرأى ذلك فاستشار أصحابه فلم يُقل له يومه شيء ، فركب محمر ذات يوم ، فرأى ذلك الرَّجل ، فجلَده مائة جَلدة ، فكان الرجل إذا رأى مُحَر نكس رأسه وأعرض عنه ، فرأى عمر ذات يوم ذلك منه ، فقال : يا فلان إنا لم نألك وأنفسنا خيراً .

نعتل صلاة الليل

مشن أنسل بن شهل الاعرج ؛ قال : حدثنا يزيد بن هارون ؛ قال : أخبرنا محمّد بن إسحق ، عن عبد الرحمن بن الحارث عن إياس بن مُعاوية المُرزَى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بدّ من صلاة الليل (١) ولو حَذْب شاة ، وما كان بعد صلاة عشاء الآخرة فهو من الليل ،

جابر بن پزاد مفتی گیصرة صَّنَا العبَّاسِ بن محمَّد الدُّورى ؛ قال : حدَّثنا عارم (٢٠) ، قال حدَّثنا جَرير بن حازم ؛ قال : فال : سمعت إياس بن مماوية يقول : لقد أَذرَ كُتُ ، أو أدرك البَصرة وما لهم مفت إلا جابر بن يزيد .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الطبرانى وأبو نعيم عن إياس بلفظ لا بد من صلاة بليل . وفى المعنى حديث أبى هريرة الذى رواه مسلمأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل .

<sup>(</sup>٢) عارم : مجمد بن الفصل السدوسي أبو النمان البصري ، روى عنه البخاري .

أخبرنى عبد الله بن أحمد بن حَنْبل؛ قال : وَجَـدْت فى كتاب أبى ، بخط يده ، حدَّثنا زَيد بن الحباب ، عن حَّاد ، يعنى ابن سلمة ، عن إباس بن مُعاوية ؛ قال : رأيت الحسن وما عنده أحدٌ .

المسرام أبه مرشنا العباس بن محمَّد الدُّورى ؛ قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال : سَمَّمَت مُعاوية بن أُوَّرَة قال : سَمَّمَت مُعاوية بن أُوَّرَة يقول : علَّمَت أَيْسَع سِنين ، شم لم يَزل 'يعَلَّمَى بعد .

ليس عند الحسن أحد

إياس بكتب لعبر أين حيد العزيز ف

إياس يسأل ابن

شبرمة عن حادثة

## ما حفظناه من قضايا إياس بن معاوية وفقهه

أخبرنا شعيب بن أيوب الصريفينى ؛ قال : حدثنا أبو أسامة ، عن محمد بن عَمرو ؛ قال حدثنا إباس بن معاوية ؛ قال : كنتُ قاضياً لاهسل البَصرة فى زمن عُمر بن عبد العزيز ، فأتيت بجارية ، كان على صدرها صبى فى عُنقه طوق ، فجاء إنسان فأخذ الطوق من عُنق الصبى ، ثم جَذبه إليه فصاحت الجارية فأخذ ، فكتبت فيه إلى مُحر فكتب إلى مُحر الخارية المنافر فعاقبه بقدر ذنبه ثم خل سَهيله .

مرتنا إسماق بن أبراهيم الجيلى؛ قال : حدثنا مُوسى بن أيوب؛ قال : حدثنا أوسى بن أيوب؛ قال : حدثنا أبو إسماق الفزارى ، عن ابن شُـبُرُمة ؛ قال : سَالَنَى أَيَاسَ بن مُما وية عن رَجُل أقر لرجل بوديمة مَم قال : قد دَفَمتها إليك فقلت : أذا كان الآصل مضموناً ، فالفرع مضمون ؛ (٢) قال : أحسنت أو أصبت .

<sup>(</sup>١) شميب صاحب الطيالية: قال في التقريب: اسم أبيه بيان.

 <sup>(</sup>۲) أغلب الفقهاء على هذا الرأى وقد أطال ابن حزم الـكلام على هذه المسألة
 ونقل آراء الفقهاء وناقشها فى كتاب الدعوى.

عدى بن أرطاة يسأل الحسن وإباسا عن قضية حدَّ ثما محمد بن عبد الملك بن زَ نَجَوِيه ؛ قال : حدَّ ثنا عبد الرَّزاق ، قال : أخبرنا مَعْمر ، عن أيوب ؛ قال : أخبرنى إياس بن مُعاوية أن عَدى ابن أرطاة أرسل إليه وإلى الحسن ، فسألها عن رُجل كانب عَبده ؛ وأشترط عليمه أنّ لى مَهما من مالك إذا مِت ؛ قال : فقلت : جائز ، وقال الحسن ليس بشيء ؛ قال مَعمر : قال أيوب : وأقرأنى إياس الكتاب حين جاء .

مِشَا مُحَدّ بن عبد الرّحمن الصَّير في ، قال حدّثنا يزيد بن هرون ؛ قال : أخبرنا بازام ، قال وكل إياس بن مُعاوية سد نتقشيرين (١) ، فسكان يَسْتَقُرض القَصب وَزْنَا ويرُدُّه وزنّا .

إياس يرد الجارية المبيعة لحقها مشا محمد بن على بن خَافَ العظار ؛ قال : حدَّثنا أبو نحكم ، عن بَقية ابن الوّليد ، عن سلام بياع الرقيق ؛ قال : اشتريت جارية فوجَدتها خَفَاء ، فاصمت فيها إلى إياس بن مُعاوية ، وهو على تَضاء البَصرة ، فقال : ما عَلِمت أنه يُرَدُّ من حُق ؛ فقلت : إنه حُق أشد من جُنون ، فدعَاها ، فقال : أى رِجْلَيك أطول ؟ فمَدَّت اليُسرى ، فقالت : هذه ؛ فقال : أنذكرين ليملة وليدت ؛ فقالت : نعم ؛ فال : فرُدُها ، أما هذه وَقرد .

فَدِّثَنَى إسماعيل بن إسحاق القاضى ؛ قال : حدَّثنا سَلمة بن حيَّان (٢) ؟ قال : حدَّثنا المُعْتمر بن سُليهان ؛ قال : حدَّثنا زيد بن أبى ليلى أبو المعلى ؟ قال : شهدت إياس بن معاوية ، وأناه رجلان يختصهان فى جارية حمقاء ، فقال إياس : لا أرى الحمق عيبا يرد منه ، فقال رجل : إنه حق كالجنون ؛

<sup>(</sup>١) كدا بالأصل ولم نوفق لتصحيح وبيان المراد من هذه العبارة .

<sup>(</sup>۲) كذا بالاصل والذي في تهذيب التهذيب ( في الرواة عن المعتمر بن سليمان ) بو سلمة وسماه صاحب تهذيب السكال: موسى بن اسماعيل

قال: فدعا إياس الجارية ، فقال: يا جارية تذكرين ليلة ولدت ؟ قالت: نعم ؛ قال : فأى رجليك أطول ؟ قالت : هذه ، ومدّت إحدى رجليها ، وكل ذلك يكلمها بالفارسية ، فردّها .

أخبرنا أحمد بن منصور الرَّمادي ؛ قال : حدثنا نُعيم بن حَّاد ؛ قال : آخبرنا إبراهيم بن مرزوق البصرى ؛ قال : كنا عند إياس بن معاوية قبل أن يُسْتَقَضَى ، وكنا نكتب عنه الفراســة ، كما نكتب عن صاحب الحديث ، إذا جاء رجل اللس على دُكان مرتفع بالمربد فجمل يترصُّد الطريق فبينا هو كذلك إذ نزل ، فاستقبل رجلا فنظر في وجهه ثم رجع إلى موضمه ، قال : فقال إياس بن معاوية : قولوا في هذا الرجل ؛ قالوا : ما تقول فيه ؟ رجل طالب حاجة ، قال : معلم صبيان ، قد أبق له غلام أعور ، فإن أردتم أن تَسْتَفْهُمُوهُ ، فقومُوا فسلوه ، فقام إليه بعضنا فسأله ؛ فقال : كان لى غلام نَسَاجٍ ، وقد زاغ منذ اليوم ، فقالوا صِفْ لنا غلامك ، وصف لنا موضعك فقال: أما أنا فأعـلم الصبيان بالسكلاً ، وأما غلام فغلامٌ مِن صفته كذا وكذا إحدى عينيه ذاهبة ، فرجمنا إليه فقلنا : هوكما قلت ، ولكن كيف عَلَمْتُ أَنَّهُ مُعَلِّمٌ ؟ قال : رأيته جاء فجمل يطلب موضعًا يجلس فيه ، فقلت : إنه يطلب عادته في الجلوس ، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه ، فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك فلم أجدهم لالا المُعَلِّمين ، فعلمت أنه معلم ؛ فقلنا له : كيف علمت أنه أبقَ له غلام أعور ؛ قال رأيته يترصد الطريق والمسارة فبينما هو كذلك إذ نزل ، فاستقبل رجلا مقبلا ، فعلمت أنه شبهه بغلامه فنظر في وجهه ،

ار اسة إياس

فلوكان غلامه أعمى لعرفه فى ترجحه فى مشيته ، فعلمت أنه نظر فى وجهة إلى عينه ، فعلمت أن غلامه أعور قد ذهبت إحدى عينيه .

قرأت في كتابى عن أبي عبد الله محمر بن أبي سعد ، عن حسين بن وَدَاس ؛ عن صالح بن محمد ؛ قال : قال إماس بن معاوية : إنى لاعلم يوم ولدت ، قيل له : وكيف علمت ؟ قال : خرجت من ظلمة فلم ألبث إلا يسيراً ، حى عدت إلى ظلمة ، فذكرت ذلك لاى ، فقالت : يا بني إنى لما ولد تك أردت أن أقوم لما جة فا كفأت عليك الجفنة مخافة أن يأكلك الذّب ؛ قال : كابوا في البَرِية ،

قشاء إياس في غلام لم يعتلم قد سرق

وأخبرنى عبد الله بن ألحسن ، عن النّميرى ، عن نُوسى بن الفّصنا عن مُطر بن مُحران ؛ قال : شَهدت إياساً وجي بفسلام قد سَرق أكسية الجَمّالين ، فقامت عليه بينة ؟ فقال : اكْشِفوا عنه فكشفوا ، فلم يكن احتلم ، فقال : لو كان احتلم لقطعته ، اذهبوا به حيث سَرق ، فسُودوا وجهه ، وعلّقوا في عنقه العظام ، وأضربوه حتى يَدْمى ظهره ، وطُوفوا به ، فجاه رجل يَسعى ؟ فقال : أصلحك الله أنه مَلوك لى ، فإن فعلت ذاك به كسرت مرجل يَسعى ؟ فقال : أصلحك الله أنه مَلوك لى ، فإن فعلت ذاك به كسرت ولا يُعَسن عملا يَشمِد أحدكم إلى العُملام لم يَعتم ، فيكافه العَسريبة ، ويُشمِد أحدكم ولا يُعَسن عملا يَشمِد أحدكم إلى العُملام لم يَعتم ، فيكافه العَسريبة ، ويُشمِد أحدكم الله الجَارية ، فيترل لها : اذهبى ، فاشريبة فإنما يقول لها : اذهبى ، فارق واظعمينى .

قَالَ : حدَّثْنَا أَبُو نُعْيِم (١) ؛ قال حدِّثْنَا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ؛

<sup>(</sup>١) أبو نعيم : عبد الرحن بن نعيم النحمي الكبير .

قال : سُتُل عامر عن شهادة الغِلمان؟ فقال: هو ذا إياس بن معماوية ؛ لا يُجين

إياس لا يجين شهادة الفلمان

ذكاة ماهاف فرته

موت المؤجر لايغسنم الاجارة

> شهادة اللساء في الطلاق

من محل الأجل

شهادة الغلبان.

مِثْنَا عَلَى بن حَرْبِ الْمَوْصَلَى ؛ قال : حَدَّثْنَا غَنَّامُ بن عَلَى ، عَن خُرْيِث

ابن أبي مطر ، عن الحـكم ، وحمَّاد ، وإياس بن مماوية ؛ قالوا ، في الشيء

يخاف أن يَفُو تك بنفسه : أينها ضربت منه فهو ذكائه .

أخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن النَّميري ، عن عَارم ، عن حَّاد بن سَلَمَة عن إياس بن مُعاوية ، في الرَّجل 'يؤجر داره إلى أجل و ثم يَموت ؛ قال :

تُمنى الإجارة ، والعارية إلى ذلك الاجل .

قال: حدّثنا مُوسى بن إسماعيل؛ قال: حدّثنا حمّاد بن سَلمة؛ قال: سَالت إياساً عن رَجُل رَك ابنه وجدّه و ولى له ، قال: إذا كان صاحبَ قرب

منه ۽ فليس له من الولاء شيء ، إنما الولاء لمن له لمبا <sup>(۱)</sup> بق .

مثنا العباس الدورى ؛ فال : حدثنا يُسلم بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا همام ؛ قال : حدثنا همام ؛ قال : حدثنا قتادة ، ان إياس بن معاوية أجاز شهادة النساء في الطلاق في طلاق ؛ قال قتادة : فسألت الحسن ؛ فقال : لا تَجُوز شهادة النساء في الطلاق وقال : وكتب تحدى بن أرطاة الى مُحر بن عبد العزيز بقول الحسن ، وبقضاء لمياس ، فكتب مُحر الى تحدى بن أرطاة : أصاب الحسن وأخطأ اياس .

أخبرنا محمّد بن اسحاق الصّغانى ؛ قال : أخبرنا عَفان ، وحجّاج ، قالا : حدّثنا حمّاد بن سَلمة ، عن فنادة ، وإياس أنهما غالا : لا يحل الآجل حتى أبطلّمها ه أو يغرجها من مِصرها ، أو يغزوج عليها ، فإذا فَعل ذلك حَلّ .

(١) كذا بالأصل والمعنى غير وأضع ولمل المرَّادِ: لا لمن نأى .

شهارة الواحد من كان عدلا

مثنا الصّغاني ، قال : حدَّثنا عُبيد الله بن مُحمر ؟ قال : حدَّثنا حَّاد بن فعد ، عن خالد الحَدّاء ، أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدرى وحده ، وأخذ يمين الطالب ، فقال الشّهود : يُحيز على شهادة رجل فقال :

إنه عامم: إنه عامم.

حبلة إباس في محوور بيع مِثْنَا الصَّفَانَى ؛ قال : حدَّثنا أبو بكر ؛ قال : حدَّثنا ابن عُلَيه ، عن أيوب ؛ أن امرأة باعت لِزُوجها داراً ، وهو غائب ، فلما قدم أبي أن يُجِيز البيمة ، فقاصمته فيها إلى إياس بن مُماوية ، فجمل المُشترى يقول : أصلحك الله أنفقت فيها إلى إياس بن مُماوية ، فعمل المُشترى يقول : أصلحك الله أنفقت فيها إلى إياس بن مُماوية ، فقال : ألفاك عَلَّ ، فقضى الرجل بداره ، وأمر بأمرأته إلى السّجن ، فلما رأى ذلك جوّز البيع .

كيف توجه البين صدإفكار الوديسة

مثنا الصّفانى ؛ قال : حدَّثنا يحيى بن أبى 'بكير ؛ قال : حدَّثنا حَّاد بن صَلة ، عن ُحيد، عن إياس بن مُعاوية ، أنه تخاصم إليه رَجُلان استودع أحدهما وديمة ، فقال صاحب الوديعة : استَحلفه بالله ما استودعته كذا وكذا ، فقاله إباس : لا بل يَحْلف بالله مالك عنده وديعة ولا غيرها .

غشا الصَّفاني ؛ قال: حدَّثنا يَعْنِي بن أَنِي بُهِكِير ؛ قال حدَّثنا حَّاد بن سَلَمَة ، المعرور دا لماط قال سأل يزيد الحياط إياس بن مُعاوية ؛ قال: استأجر طياساناً بدر همين ، ثم أقاجره بواف فقال: أليس أنت تقطعه ؟ قات: بلي ، قال لا بأس

أخبرنا أحمد بن يوسف ، والصّفانى ؛ قال : حدّثنا أبو عُبيد ؛ قال : بشرالرا السلاحدّثا أزهر ، عن ابن عَون ، عن إياس بن مُعارية ؛ قال : إذا دخل بها فلا عُدوى لها فى العاجل .

أخبرنا الصَّمَانَى ؛ قال : حدَّثنا عمَّان ؛ قال حدَّثنا مجدَّ بن راشد ؛ قال

لا يعن العرط حدثنا عبد الكريم أبر أمية ؛ أن ابن أذبّنة ، والحسن ، وهشام بن مُبيرة ؛ في الداد وإباساً كانوا لا يَقْضُون بالشرط في الدّار .

الصَّفانى قال: حدَّثنا عبد الله بن أبى شَيبة ؛ قال: حدَّثنا عبد الرَّمَّاب مُفعة الجواد النَّفنى ، عن خالد ؛ عن إياس بن مُعاوية ، أنه كان يقضى بالجواد ، يعنى فى الشُفعة ، حتى جاءه كِتاب من عمر بن عبد العزيز: لا يُقضى به إلا ما كان من شريكين مُختلطين ، أو دَار يغلق عليها باب واحد .

الدين الماحل

حية إياس في الفضاء بحق

وقال: أخبرنا مُمَلَّى ؛ قال: حدَّثنا مُعْتمر ؛ قال: سمعت مُحيدا بِقُول: كان إياس بن مُعاوية بَيْقْطى فى الحَقَّ يكونُ على الرَّجل الرَّاحل فيموت، قال على الورثة إلى الاجل.

أخبرنا أحمد بن منصور الرّمادى ؟ قال : حدّثنا تُديم بن حدّد ؛ قال الحدّثنى قرعرة بن البِرِنْد ، عن شَيخ له سماه ؟ قال : كنص عند إياس بن معاوية إذ أتته امرأتان تختصمان فى كُبّة غزل ، ليس معهما بيّنة ، فبّعد واحدة ، وقرّب الاخرى ، فقال لما : على أى شىء كَبّبت غزلك ؟ قالت : على كِمرة خبز ؛ فنحاها ، وقرّب الاخرى فقال : على أى شىء كَبّبت غزلك ؟ قالت : على خبز ؛ فنحاها ، وقرّب الاخرى فقال : على أى شىء كَبّبت غزلك ؟ قالت : على خبر ؛ فنام بالكُبّة فنقضت فإذا هى على كِسرة خبز ؛ قال : فأتيت على خرقة ، فأمر بالكُبّة فنقضت فإذا هى على كِسرة خبز ؛ قال : فأتيت عمد بن سِيرِين فأخبرته ، فقال : ويحاً له ما أنهمه ، و عماً له ما أنهمه ا

مشنی محمد بن جمفر ؛ قال حدثنا عبد الاعلی بن حماد ، قال : حدثنا حماد بن سَلمة ، عن إياس بن مُماوية ، أن أمراتين ادعنا كَبَّه غزل ؛ فقال ، إياس الاحدمما : على أى شيء كبت غزلك ؟ قالت على كسرة خبز ، وقالت الاخرى : على جَوْزة فدو مها إلى التي أصابت .

مثنى الصّفانى ؛ قال : حدَّثنا عَفَّان ؛ قال : حدَّثنا حَّاد ، عن إياس بن الرَّالِة الوالدِّةِ الوالدِّةِ ، إن ترك خيرا الوصيةُ الوَالدِّن والآفر بين ؛ قال : رشح الوّالدين ، وفرض لهما ، وترك القَرابة .

الصَّفاني قال : حدّ ثنا حجّاج ؛ قال : حدّ ثنا حمّاد ؛ قال : قال إماس بن معاوية : هي القرابة .

أخبرنا الرَّمادي ؛ قال حدَّثنا الحَسن الاَشيب ؛ قال : حدَّثنا حَاد ، عن الصامريناليم.

مثنی أحمد بن مرداس الصوف ؛ قال : حدثنا بَعید بن الاشعث ، صنة الرحة وعبد الله بن عبد الوهاب ، عن عَنْبسة بن سَعید ، عن إیاس بن مُعاویة ؛ قال : لا تزوج المرأة إذا كانت مُمكم فلسمع (۱) ولا تمش فلسرع ، ولا تووج صغیرة الرأس ، وإن عقلها في رأسها .

مثنی عبد الله بن محد بن تحسن ؛ قال : حدّثنا محد بن يسار ؛ قال : حدّثنا سهل بن يوسف ؛ قال : حدّثنا خالد الحَدَّاء ؛ قال : رأيت إياس بن مُساوية يَقْضى ، وبين بَديه امرأه ، فرفع رأسه ينظر إلى رَجُل ؛ فقال : تعالى خاصم عن أخيك .

مثنی عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال : حدثنا محمد بن تحرو بن تجبلة ابن أبی رواد ؛ قال : حدثنا لجراهیم بن مرزوق ؛ قال : رأیت إیاس بن الفرین مماویة یقضی فی الطریق . أخبرنی محمد بن أزهر بن عیسی ؛ قال : حدثنا أبو عبد الله بن الاعرابی ، قال : تقدم الفرزدق إلی إیاس بن معاویة لیشهد هو وأخر ، فقال إیاس : أما أبو فراس فقد عرفناه ، ولكن زدنا شهودا ایاس واضع .

فقال الفرزدق : ما أحسن ما سلك تحلك منها ٥٠٠ .

الاغاق للاسلاح

مثنا أبو تمعيد الحماري ، قال : حدثنا الاصممي ؛ قال : حدثنا أبي ؛ قال : دأيت في بيت ثابت البنان رجلا أحر طويل الذراعين ، غليظ البنان بكوث عمامته لَوثاً ، ورأيته قد غلب على السكلام ، فلا يشكلم معمه أحد ، فأردت أن أسال عنه حتى قال قائل : يا أبا وائلة ، فقرفت أنه إياس ؛ فقال : إن الرجل ليكون عليه ألف ، فينفق ألفاً فيصلح وتصلح الغدة ، ويكون عليه ألفان فينفق ويكون عليه ألفان فينفق ثلائة فيُوشك أن يبيع العقار في فعنل النفقة .

قال : حدثنا الاصمى؛ قال : حدثنا الحليل ؛ قال : قال إياس بن معاوية : أنك لو قيست عُوداً وذكر الحديث .

دؤيا فاعأداياس

أخبرنى عبد الله بن مُسلم بن تحتية ؛ قال : حدثنا إسحاق ابن راهوبه ؛ قال : حدثنا سُمان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، قال : جاء رجل المدعمة بن سيرين ؛ فقال : إنى رأيت في النّوم كان إياس بن مُعاوية يُعترب بالدين في المحر (٢) فقال : إن رأيت أقل له : اقض بالأثر ولا تَقْض بالرأى . بالمين في المحرنا الصغاني ؛ قال : حدثنا حجاء بن النال : قال نال : حدثنا حجاء بن النال : قال : حدثنا حجاء بنال : حدثنا حدثنا حجاء بنال : حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا بنال : حدثنا حدثنا حدثنا بنال : حدثنا حدثنا بنال : حدثنا حدثنا بنال : حدثنا حدثنا بنال : حدثنا بنال نال : حدثنا بنال : حدثنا بن

رمية المس

أخبرنا الصغانى ؛ قال : حدثنا حجاج بن المنهال ؛ قال : حدثنا حاد ؛ قال : قال : حدثنا حاد ؛ قال : قال إياس بن معاوية : إذا وافقت وَصِيّة العبي والجنون الحق أجزنا وصيته .

<sup>(</sup>۱) وفى الآغانى عند ذكر هذه القصة بعد ذكر قول إياس زيدونا شهوداً: فقام الفرزدق فرحاً: فقيل له: إنه والله ما أجاز شهادتك؛ قال: بلى؛ قد سمعته يقول: قد قبلنا شهادة أبى فراس ، قالوا: إفما سمته يستزيد شاهداً آخر؟ فقال: وما يمنعه الايقبل شهادتى وقد قذفت الف محصنة اه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل والمعنى غير وإضح .

وأخبرنى عبد الله بن الحَسن ، عن النّميرى ، عن مُوسى ، عن حَّاذ ؛ ولا المتن قال : ولا المتن قال : ولا المتن والا ؛ وقال إياس ، فى رجل أعتق رجلا ، وآخر أعتق ابنه ؛ قال : ولا الآب لمن أعتقه ، وولا والابن لمن أعتقه .

قال: وسمعت إياساً يقول: الوَلاه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث. وسئل إياس عن دِيةَ العبد، فقال: ثمنه ما بلغ؛ وقال ، فى رجل تعلع العند الإياس يد عبد، قال: هو له وعليه لمولاه مِثله.

وقال ، في عبد شبّج حرا مُوضعة ، فقال : إن شاه مولى العبد دفعوا العبد ، برمته ، وإن شاءوا أعطوا الدّبة ؛ وقال : كلّ شيء 'يقْتل به فإنه يقاد به ، مثل الحَبر العَظيم والحُشبةَ العظيمة الني تقتل .

روى عبد الواحد ، عن حاد ، عن تحيد أن إياس بن مُصاوية اختصم البه رُجلان استودح أحدهما صاحبه وديمة ؛ فقال صاحب الوديمة الستحلفه بالله مالى عنده وديمة ؛ فقال إياس : بمل أَسْتَحْلِفه بالله مالك عنده وديمة ولا غيرها .

وأخبرنا أبو قِلابة ؛ قال : حدَّنَى محد بن إراهيم المُرى ؛ قال : حدَّنَا الماس بعد الله اب الله على الله الله عن حبيب بن الشهيد ، أن إياس بن معاوية واحده إلى دار خالد بن زيد ، فوا قَيتُه ، فقام إليه شيخ ، فقال : أصلح الله القاصى ، إن هذا ابى وليس يُنفق على ؛ فقال : ما صنعتك ؟ فقال : حاثك ، في عليه بخمسة درام .

مِثْنَا عبد الله بن محد بن أبوب المَخْرَى ؛ قال : حدَّثنا على بن عاصم ؛

قال: أخـبرنى خالد الحَدَاء قال: رأيت إياس بن مُعـاوية قضى لذَّى على مُسْلِم بشفعة .

(یاس یامنی بالفقمة لای

معجل ألمهر

أصرفات المريض

بالغالج

اختلاف الروجين أخبر في عبد الله بن الحَسن ، عن النَّميرى ، عن عبد الصَّمَد بن عبد الوارث ، في مقاع المنول عن أبيه ؛ قال : حدّ أنى سُكين أبو قبيصة ، كاتب إياس بن مُعاوية ، قال : كان إياس يقُول في الرجل يطلق المرأة وقد أحدثت في بيتها أشياء ، ما كان من مّناع المرأة ، فهو لها إلا أن يقيم الرجل البينة أنه له .

وكان إياس بقول ، فى المهر الآجل والعاجل ، إن دخل بها فزعمت أنه لم يدفع إليها العَاجل ، تأخذه لها ، والآجل ليس لها أن تأخذه به إلا أن يُفرق موت أو طلاق .

مثنا الجرجانى ، قال : أخبرنا عبد الرَّازق ، عن مَهْمر ، عن أيوب ، قال : اختصم رجلان إلى إياس بن مماوية فقال أحدهما : إن هذا ابرأنى من القرن ؛ فقال آخر لم أدر ما القرن : فقال إياس أكُنْتَ تظنه قرناً باثناً في رأسها فأفهمه فأجاز عليه .

أخبرنى عبد الله بن الحَسن ، عن النّميرى ؛ قال : حدّثنا عفّان ؛ قال : حدّثنا حاد قال : سَمِمت إياس بن مُعاوية يقول ، في الذي يه الفالج ، والجدام ، والبرص ، ويَذْهب ويشترى ، ويبيع ، قال : يَجُوز طلاقه وشراه وبيمه .

قال: وحدَّثنا مُسلم؛ قال: حدَّثنا أبو شُعيب عبد الله بن أبي عبيد الله؛ حكم الحدة قال: سَمّات إياس بن مُعاوية يَقْضَى بالخِلَوة ، فلقيت الحسّن ، فأخبرته فقال: رباء وسُمّة ، ولا يَقْضِى به إلاّ مُراء ، وأتيت ابن سيرين ، فسألته ؛ فقال:

ليفعل مَا قال ، فأتيع قتَادة فسألته؛ فقال : باطل وخَديعة لانهـا صُمْطة .

حدَّنَى أَبُو قِلابَهُ؛ قَالَ : حدَّنَى أَبُو مُحَرِ الصَّرِيرِ؛ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّاد بن سَلَمَهُ؛ قال : أخبرنا حُمَيد الطَّويل؛ أن مُعاوية بن وُرَّة أخد جارية لابنه إياس ؛

فقال له إياس: تأخذ جَارِيتي ؟ فتحكُّما الحَسن؛ فقال الحسن لمعـاوية:

خـذها؛ أنت ومالك لابيك؛ فقال للحسن إياس: أنت شبخ قد خرفت؛ يأخذ جاريتي؟

وأخبر في عبد الله بن الحسن، عن النّميرى، عن موسى، عن أبي هلال، عن أشعث؛ قال: وجَاه رجل إلى الحَسَن؛ فقال: يا أبا سعيد؛ إن إياساً ردّ شهادتى، هداة العامد قانطلق الحَسن (۱) معه ، فلق إياساً؛ فقال: ما حملك على أن رَدَدْت شهادة هذا ؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المُسلم، له ذِمّة الله، وذمّة رسوله، فقال له الآخر: أيها الشيخ إن الله يقول: من تَرضون من الشّهداء، وإن صاحبك ليس من الشهداء.

وروى عبد الوّاحد ، عن حَّاد ، عن إياس ؛ قال : إذا قيل المُضارب : نعبه لاياس لا تَذْهب إلى واسط ، فذهب فهو ضامن ، والرَّبح بينهما ، على ما اشترطا .

(15-81)

معاوية بن قرة بأخف جاوية ابنه

إباس

<sup>(</sup>۱) كان الحسن لايرى أن ترد شهادة رجل مسلم إلا أن يحرحه المشهود عليه . كما سيأ تى فى ترجمته .

وقال في رجل استعار قدراً على أن يَطْبِحَ فيها تمراً ، وطبيخ فيها سُكُراً ، فاحترقت القدر ؛ قال : هو ضامن ؛ إذا خالف فهو ضامن .

الجُرْجانى ؛ قال : أخبرنا عبد الرَّزَاق ؛ قال أخبرنا مَعْمر ، عن أَبُوب ، أن إياس بن معاوية قضى بينهما نصفين يعنى ميراث عبد بين أثنين ؛ أعتق أحدهما ، فأمسك الآخر . وأخبرنا الجُرْجانى ؛ قال : أخبرنا عبد الرَّزَاق ، عن مَعمر ، عن أُيوب ، أن إياس بن مُعاوية قضى بالميراث بينهم أثلاثاً ، في عبد بين ثلاثة كانب أحدهم ، وأعتق أحدهم ، وأعسك أحدهم .

إياس وقعنية ميراث الولا.

وروى الصَّلْت بن مسمود الجَحْدرى ؛ قال : حدَّ ثنا أبو بكر بن عبد الله ابن قَيس البَكْرى ؛ قال : حدَّ ثنا حصين بن كرَّ از للسالسكى ؛ قال : كست عند إياس بن مُعاوية لجاءت امرأ قان ؛ فقالت إحداهما: ألا تحجبون ؟ أختى لابى وأى تزعم إنها أحق بميراث أبى منى ؟ قال إياس : ما أراها إلا صادقة ؛ فقالت الآخرى : إنى اشتريت أبى وأعتقته ، فقال إياس : الثُّلُنان بينكا بالميراث ، ولهذه الثُلث بالولاء ، فأتيت الحَسن فأخبرته ؛ فقال : لا ، حق الوالد أعظم من أن يكون ولاء ، فأتيت إياساً فأخبرته بقول الحَسن، فقال : إذا جاء الحسن فقل له : بلزم سارية من السوارى ، فنحن أعلم منك .

أخبرنى عبد الله بن الحسن عرب النَّميرى ، عن محمَّّد بن حاتم ، عن الرَّاهيم بن مَرزوق ؛ قال : جاء رُجُلان إلى إياس بن مصاوية يَخْتَصَمَان في قطيفتين ، وهو قاض ، إحداهما حراء ، والآخرى خضراء ؛ فقال أحدهما :

حيلةإياس فكضية

دخلت الحوض لاغتسل ووصَّدت تطیفتی، وجاه هـذا، فوضع قطیفته بجنب قطیفتی، ثم دَخل قاغتسل فخرج قبل ، فاحد قطیفتی فعنی بها ، ثم خرجت فاقیمته فزعم ، انها تطیفته فقال : لك بینّه ؟ فقال : لا فقال : ایتونی بمشط فاتی بمشط فسر حراس هذا ، وراس هذا فخرج من رأس احدهما صوف آحر ، وخرج من رأس الآخر صوف أخضر ، فقضی بالحراء للذی خرج من رأسه صوف أحر ، و بالخضر اه للذی خرج من رأسه صوف أخضر .

قال : وحدَّثنا موسى ؛ قال : حدَّثنا حَّاد ، عن حبيب بن الشهيد ؛ قال : وصور اياس توصأ إباس فرأى على عقبه مكاناً لم يصبه الماه ، فقيل له يا أبا واثلة : عقبك لم بصبه للماء ، فوضع عقبه بين إصبه الإبهام والتي تَليها فمسح ببلل المهاء .

أخبرنا سعدان بن يزيد؛ قال: حدَّثنا الهيثم بن جَميل؛ قال: حدَّثنا تعنية شجاج مع خَّاد بن سلّمة ، عن إياس بن مُعاوية في عبد قائل حرَّا، فشج العبد الحر في الله في المحر فقيه ورَجُلان أن الشاهدين قائلا العَبْد مع الحر ، وشَهد رَجُلان أن الشاهدين قائلا العَبْد مع الحر ، وشَهد رَجُلان أن الشاهدين قائلا العَبْد مع الحر ، وشهد رَجُلان أن الشاهدين قائلا العَبْد مع الحر ، وشهد رَجُلان أن الشاهدين قائلا العَبْد مع الحر ، وشهد رَجُلان أن الشاهدين قائلا العَبْد مع الحر ، وشهد عدل جازت شهادتهما ، يعني الآولين .

إياس يقضى في

السرق

صمتنا إسماعيل بن إسماق القاضي ؛ قال : حدّثنا سليمان بن أيوب صاحب البَصْرى ؛ قال : حدّثنا حّاد بن زيد ، عن أيوب أنَّ إباس بن مُماوية كان يَقضى في سُوق البَصرة ، هي مثل مسجد الجامع ، من سبق إلى مكان فهو أحق به ، ما جلس عليه ، فإذا قام آخر فجلس عليه فهو أحق به .

مثنا إسماعيل بن إسحاق ؛ قال : حدَّثنا محمد بن عبيد ، وعادم ، واللفظ

شهادة رجل لابنه للحمّد ؛ قال : حدّثنا حمّاد عن خالد أن لمياس بن مُماوية أجاز شهادة رجُل لابنه ، وأخذ يمين الطالب ، ولم يذكر عارم : وأخذ يمين الطالب .

هبادة الواحد مثنا إسماعيل ؛ قال : حدثنا محمد ، وعادم ، واللفظ لمحمد ؛ قال : حدثنا محمد ، واللفظ لمحمد ؛ قال : حدثنا خالد : أن أياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجَحدرى ، وأخذ يمين الطالب .

مثنا على بن مسلم ؛ قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطى ، عن أيوب أبى العلاه ، أن إياس بن معاوية أجاز شهادة قتادة ، وهو أعمى ؛ وقال : لولا معرفتك به ما أجزت شهادتك ولا تعد ،

مشنا جَمفر بن محمد بن شاكر ؛ قال : حدّثنا قبيصة بن عقبة ؛ قال : حدّثنا سُفيان ، عن خالد الحَذاء ، وجرير بن حازم ، أن إياس بن معاوية رد شَهادة قتادة .

مشا عبد الله بن تخلف ؛ قال : حدثنا محد بن الفرج ؛ قال : حدثنا حجد بن الفرج ؛ قال : حدثنا حجد بعن جرير بن حازم ، قال شهد قتادة عند إياس بن مُعاوية ، فرَدَّ شهادته ، وقال : أما أنا لم نرد شهادتك إلا أن تكون عدلا ، ولكنك أحمى لا تبصر . وروى سُفيان بن عُيينة ، عن هِشام بن حجر ؛ عن إياس بن معاوية ، أن رجلاكان يساومه بشيء ، فجاء آخر يريد أن يُساوم به فغمزه ، الرجل فرأى أنها شركة .

وأخبرنى عبد الله بن الحسن ، عن النّميرى ، عن عبد الواحد ، عن حمّاد بن سلمة ؛ قال : قال إياس : إذا شارك المسلم النصراني أو اليهودى ؛ وكانت الدراه مع المسلم هو الذي يَتَصرف بها بالشراء والبّيع ، فلا بأس ،

يعد نظر إياس في صنفة

شهادة الأحمى

ولا يدنعها إلى اليَهُودي أو النَّصْراني يَعْملان بها ، لانهما 'يرْبيان .

قال : حدَّثنا مُسلم ؛ قال : حدَّثنا جَميـل بن عُبيد الطَّائى ؛ قال : سُبِقنا يوم جُمعة بالصَّلاة ، صَلاة الجمة ، ومعنا لمياس بن مصاوية ، وهو يومثذ قاضٍ ، فدخلنا المسجد فاصطففنا ونحن نَفَر ، فتقدَّم لمياس فصلَّى بنا أربعا .

اللشاء مايستحسن الناس مشنا العبّاس بن محمّد الدّورى ؛ قال : حدّثنا على بن قادم ؛ قال أ : سممت سُفيانَ الثّورى يقول : قال إباس بن مصاوية : ما وجدت القضاء للا ما يَسْتَحين الناس .

عُرِّفِ القضاء عند فساد الناس

بلغنى عن جُورِة بن محمد ، عن ربحان (۱) بن سعيد ، عن عيسى بن مَعمر ؛ قال : قال أياس بن ممارية ، قِيسوا القَصاء ما صلح الناس ، فإذا فستَحسنوا .

مشنا أبو قِلابة ؛ قال : حدثني محمد بن إبراهيم المرى؛ حدَّ أَنَى بَكُر بن كَلْثُومِ السَّلَى ، عن حَبيب بن الشَّهيد؛ أن إياس بن معاوية قضى في الطريق .

مشتا العبّاس الدّورى ؛ قال : حدّثنا أبو سَلمة ، قال ؛ حدّثنا على ، ولم ثن منه اباس ينسبه أبو سلمة ؛ قال سألت إياس بن مُعـارية عن الرجل يَغْشَى أهله ، ثم يقوم ليغتسل ، ثم يَبدو له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؛ قال : لا بأس .

وسألت لمياساً ؛ ما تحقيق الوتر؟ قال : تصلى ما بدا لك ركمتين ركمتين ، فإذا بدا لك فأوتر بركمة .

أخبرني عبد الله بن الحَسن ، عن النَّميري ، عن موسى ، عن أبي ملال

<sup>(</sup>١) ريمان بن سعيد بن المثني السامي الناجي .

عن أيوب ؛ قال : قال إياس : إنه لتأنيني القضية لها وجهان ، فأيهما أخذت عرفت أن قد أصبت الحق .

> حيلة لاياس في استرداد وديمة

وقال المدائى: تنازع إلى إباس رجلان ؛ ادعى أحدهما أنه أودع صاحبه مالا ه وجحده الآخر ؛ فقال إباس: أين أو دعته هذا المسال؟ قال: في موضع كذا وكذا ؛ قال: وماكان في ذلك الموضع ؟ قال: شجرة ؛ قال: في موضع كذا وكذا ؛ قال: في ملك إذا أتيتها تذكر أبن وضعت مالك ؛ فانطلق فالتمس مالك عند الشّجرة ، فلمالك إذا أتيتها تذكر أبن وضعت مالك ؛ فانطلق الرّجل ، وقال إباس للمطلوب : اجلس إلى أن يحيء صاحبك فانطلق الرّجل ، وقال إباس للمطلوب : اجلس إلى أن يحيء صاحبك فيلس فلبث إياس تمليا يحكم بين النّاس ه ثم قال للجالس عنده : أثرى صاحبك بلغ الموضع الذي أو دعك فيه ؟ قال : لا ؛ قال : يا عُدُو الله إنك لخائن ، فأفر عنده ، فحبسه حتى جاء صاحبه ثم أمره بدفع الوّديمة .

حيلة أخرى لا ياس

قال المدائن وأودع رجل رجلا كيساً فيمه دنانير ، فغاب خس عشرة سنة ، ثم رجع وقد فتق المودّع الـكيس من أسفله ، فأخذ ما فيه وجعسل مكانه دراهم : والحاتم على حاله ، فنازعه ، فقال إياس : منذكم أودعته ؟ قال من خمس عشرة سنة ؛ فقال المودع صدق ، فأخرج الدَّراهم ، فوجد فيها ما ضرب منذ عشر سنين وخمس سنين ، فقال للمودّع: أقررت أنه أودعك منذ خمس عشرة سنة ، وهذا ضرب أحدّث بما ذكرت فأقر له بوديعته ، ودفعها إليه .

رزق إياس

شهاده این سیرین لایاس

وقال النَّميرى، عن ابن عاصم ؛ قال : كان رزق إياس بن معاوية ما ته درهم. أخبرنى على بن عبد العزيز الوراق ؛ قال : حدثنا عاديم ؛ قال : حدثنا حمَّاد بن زيد ، عن ابن عون ؛ قال : ذكروا إياس بن مُعاوية عند محمد بن

سِعِين ؛ فقال : إنه لفهم .

وذكر حساد بن إسحق ، عن أبيه ؛ قال : أتى وكيع بن أبى سُوه (٩١ ه اباس بره شهادة أياساً المشهد ؛ فقال له : ما حاجتك ؟ قال : جئت لاشهد ، قال : مالك والشجادة ؟ إما يشهد الموالى والشجار والسفلة ؛ قال : صدقت ، وانصرف فقالوا لوكيع : خَدعك ؛ إنه لا يقبل شهادتك ، وردّك ؛ قال : لو عَلمت لمَلَوته بالقصيب .

مثنا أحد بن منصور الرَّمادى ؛ قال : حدَّثنا أبرَ سلة ؛ قال : حدَّثنا المام وهادة أبان بن عالد : قال : شهدت أياس بن مُماوية ، وجاده رَجل بِغربم له : فقال أن مياه الغربم الإياس : سل الشّاهد والا تُره الصّك ؛ واقه ما يدرى كم هي ؛ والا ما هي ؛ فقال أياس الشّاهد أرثى الصّك عاراه إياه ، وقال : أشهد على ما فيه فأجاز شهادته .

مرت عبّاس الدّورى؛ قال: حدّثنا أبو مَمْمر؛ قال: حدّثنا عبدالوارث قال: حدّثنا سُكين أبو قبيصة ، عن إباس بن مصاوية ؛ أنه كان يقول: إذا تزوجها على عاجل ، وآجل: يدخل (٢٠ بها ، فقد بطل العاجل وأما الآجل ، فليس لها أن تأخذه إلا بموت أو طلاق.

ما حفظنا من أخبار إياس بن معاوية وكلايه وفطنته ، وإذكانه

مِثْنَا المِبَّاسُ بِن مُحَدُّ الدُّورِي ؛ قال : حدَّثنا تَقِيصة بِن مُحْبَة ؛ قال : أو المِسجمامة

<sup>(</sup>١) وكيع بن أبي سود صاحب خراسان .

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل والظاهر : قدخل بها .

حَدُّنَا سُفْيانَ ، عن عالد الحَدَّاء ؛ قبل لِمُعاوية بن أُرَّة : كيف ابْنك لك ؟ قال نِثْم الابن كفاني أمر دُنياي ، وَفَرَّغَي لامر آخرتي .

أمإياسين معاوية

مثنی أبو إبراهيم الزهری، أحد بن سَعْد إبراهيم ؛ قال : حدّثنا نُجاع ابن مخلد ؛ قال : حدّثنا نُحبط بن مُقَدُّم ، ابن مخلد ؛ قال : حدّثنا سَعيد بن عامر ؛ قال : حدثنا محر بن على بن مُقَدّم ، عن سُفْيان بن حسين ؛ قال : قال لى إياس بن معاوية : إن أمى كانت امرأة أهمية ، ف كانت تقول و ترود (۱) و ترود ، وإنى لم آمن أن يكون لا يُحمى ذلك ، ف كَفْرت عنها ألف يمين .

إياس بن معارية يترضى أمه

أخبر في إبراهيم بن أبي عُنهان ، عن سُليهان بن أبي شبخ ؛ قال : حدّثنا أبو المُطَرِّ ف المُغيرة بن المُطرِّ ف المَخْووى ، عن سُفيان بن حسين ؛ قال : أردت التّعريف (٢) بواسط يوم عَرفة ، فقلت : أمُرُّ بإياس بن مُعاوية ؛ فأتيته ، فحرج معى إلى المَسْجد ، فلما دخل المسجد قال لي : إن أبى خوجت فأتيته ، فحرج معى إلى المَسْجد ، فلما دخل المسجد قال لي : إن أبى خوجت وهى على غضبي ، وأنا أكره أن أصير إلى التّعريف والدُّعاء ، وهى غضبي ، فقم لى حتى أسترضها : فدنا من كُللًة أنسنا ، وخرّجت إليه أمّه ، فجلس فقم لى حتى أسترضها : فدنا من كُللًة أنسنا ، وخرّجت إليه أمّه ، فجلس بين يدّيها ، واضعا يديه على خَدّيه ، مُنَكِّسًا رأسه طويلا ، ثم قام فقال لى : أذهب بنا فقد رضيت .

قول إياس وقد ماكتأمه

مثنی عبد الله بن الحسن ، عن النّمیری ، عن مُوسی ، عن حَاد ؛ قال : لما ماتَت أم إیاس بكی ؛ فقیل له : ما بُبْكیك ؟ فقال : كان لی بابان ؛ فأغلق أَحَدَهما .

<sup>(</sup>۱) ونرود ونرود: هذه لفظة فارسية من فعل يفيد بالفارسية معنى الذهاب (رفتن) ومعنى اليمين فيها خير واضح .

<sup>(</sup>٢) المراد بالتمريف: اجتماع الناس في مكان للتشبه بالمراقفين في عرفة .

مرثني مِعَدُّ بن حرب الصِّني ؛ قال ؛ حدَّثنا سُلَمان بن حرب ؛ قال : إلماس في معاوية والأساورة حدُّثنا أبو هلال، عن داودبن أبي هِند؛ قال:قال لي إباس بن معاوية : أنا أَكُّلُم النَّاسُ بنصف عَقَلُ ، فإذَا اختصم إلىَّ الاساورة (١) جَمَعت عَقَلَى كُلُّه .

> مِثْنَا عَبَّاسَ الدُّورِي ؛ قال : حدَّثنا عَفَّان ، وحدَّثنا إسماعيل بن إسمَّق القاضى ؛ قال : حدَّثنا محدَّ بن عُبيد ؛ قالا : حدَّثنا حَّاد بن سَلمة ، عن حَبيب

ابن الشُّهيد ، عن إياس بن مُماوية ؛ إنه قال : ما كُلَّمت أحداً من أهلى و القدر ية إلا هوى (٢) بمقلى كلَّه إلا القدرية ، فإنى 'قلْت لهم : ما الـكلام في كلام

المَرب؟ قالوا: أن يأخذ الرَّجل ما ليس له ؛ قال : قلت : فأن لله كل شيء .

مِشْنَا عَبَّاسَ بِنَ مُحَمَّدُ الدُّورِي ؛ قال : حدَّثنا عَفَّانَ ؛ قال : حدَّثنا حَّماد ابن سَلمة ، من إياس بن مُمارية ؛ قال : أقول في القدر ما تقول السَّقايات (٢٦)

هرش باید بود ، وهو بالفارسیة تفسیره ؛کلُّ شیء قدر یکون .

مثني مُوسى بن صالح العطَّار ؛ قال : حدَّثنا أبو محمد ؛ قال : حدثنا ابن عُلَيْـة ، عن دَاود بن أبي مِند ؛ قال : قال إياس بن مُمــاوية : لا خير تفسيه

> (١) الاساورة : قوم من العجم نزلوا البصرة . والاساورة في الاصل من الفرس فرسانهم القاتلون .

> (٢) كذا بالاصل : والعبارة غير واضحة ، وعبـارة العقد الغريد : وقال لمياس بن معاوية :كلمت الفرق كلها ببعض عقلي ، وكلمت القدرى بعقلي كله ، فقلت له دخولك فيما ليسالك ظلم منك ؟ قال: نعم ، قلت: فإن الأمركله لله أه .

> وَالقدر في كلام العرب يطلق على العلم ، والكتاب ، والكلمة ، والإذن، والمشيئة ، وبهذه الاستعالات جاء القرآن الكريم .

> (٣) كذا بالاصل ولمل المراد ما يقول البينايان (وهي جمع بينا) ومعناه بالفارسية المبصر العارف الخبير . وهر شيء معناه بالفارسية كل شيء .

إياس بن معاوية

لا خو فين لا يعرف عيب

(18-41)

فيمَّن لا يَعْرف هيبُ نفسه ، قبل له : فما حيب (١) ؟ قال : كثرة السكلام .

أخبر في الحارث بن محمد التيمى ؛ قال : قال رَوَّاد بن الجَرَّاح ، عن خُليد بن دَعْلَج ؛ قال : سَمَعُ إياس بن مُماوية يقول : عقل مصرى (٢) مثل عَقل يَمانيين .

مثل المباج واباس

أخبرنا إبراهيم بن أبي عُمَان ، عن مُسليمان بن أبي تَشَيْخ ؛ قال : قال صالح بن سُسليمان : قال عُمَان ، عن مُسليمان بن سُسليمان : قال عُمّة بن مُعر : ما رأيت عُمّول الناس إلا قريباً بمضها إلى بمض إلا الحَجَاج ، وإياس بن مُعاوية ؛ فإن عُمُّولُهما كانت تَرْجح على عقول الناس .

إعاب إباس برأيه

صرتنی مُحمَّرَ بن محمد بن عبد الحمکم ؛ قال : حدثنا حامد بن یَحْمِی ؛ قال : حدَّثنا سُفیان ، عن ابن شُنبُرُمة ؛ قال : قالوا لإیاس بن مُماویة : إنك مُفْجَبُّ برأی ما قضیت به .

عیب آیاس کثرہ

قال ابن تُشبُرُمة : وقال إياس بن مُعاوية : إنى لاعرف عَيْبِي ؛ ما عيبي إلا كثرة السكلام .

مثنى تحمر بن محمد ؛ قال : حدَّثنا حمَّاد ؛ قال : شُفْيان ، عن الاعش ؛ قال : جَاء إياس بن مُماوية ، فأتيناه ؛ فإذا ما يَفْرغ من حديث إلا أخذ مذنب آخر .

مثنی محد بن إسماعيل بن يَعْقوب ؛ قال : حدثنا محمد بن سَلام ؛ قال : حدثنى عبد القاهر يعنى ابن السّرى ؛ قال : قال إياس بن مُعاوية ما من رَّجُل

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل: والظاهر فما عيبك ؟ كما سيظهر فيما بعد :

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولمل المزاد : عقل بصرى .

عاقل إلا وهو يعرف عيب نفسه ؛ قيل له : فما تحييك يا أبا واثلة ؟ قال : الإكثار ، ثم قال : أما والله مع ذاك ما تَدَبَّر رُجُل عامَل قَوَلَى إلا وَجَــد فيه بمص ما ينفعه .

قال: وقَعَد إياس بن مُماوية ، وخالد بن صَفْران مَقْعدا ؛ فقال إياس: يا أبا تسفُّوان أنا وأنت يَنْبغي أن نجتمع؛ قال : أنت لا تُربد أن تَسْكت وأنا لا أريد أن أشمع .

مشنا الرَّمادي ؛ قال : حدثنا محمد بن سَلام ؛ قال : حدَّثني أصحابنا ،

قال : اجتمع إياس وخالد فذكر مثله .

فَدُّنْنَا مُحَدُّ بِنَ إِسَمَاعِيلِ ؛ قال : قال رَجُل لإياس بن مُمَّاوِية إنك مُمْجَب ، فسكت عنه إياس قليلا ؛ ثم قال له : نَشَـدْتك الله : أيمجبك ينغسه

ما تسمع منى ؟ قال: اللهم نَعم ؛ قال: فكيف تلومني أعجب بنفسى ؟ .

مِثْنَا مُرَبِّع عُمد بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا رَبيع بن يَعْنِي ؛ قال : اختلس رُجُلُ شَيًّا و فَسِيْلُ الْحُسِنُ ؛ فقال : لا يُقطع ، وسُثلُ إياس بن مُعَاوِية ؛

فقال: أيقطع <sup>(١)</sup>.

(۱) عدم القطع في المختلس هو المروى عن على حين أتى برجل اختلس من رجل ثوباً فقال : إنما كنت ألعب معه ؛ قال : تعرفه ؛ قال ؟ فم: فلم يقطعه ، وكذلك روى عن حمر إذرفع إليه عمار بن ياسر قصة رجل اختلس طوقاً ، فكتب إليه عمر : أنه عادى الظهيرة فلا تقطمه ؛ وكذلك قال الحسن وقتادة: لا قطع ولكن سِمن وعقوبة وعليه جهرة العلماء ؛ لمسا روى من قوله صلى الله عليه وسلم : ليس على خائن ولا عملس قطع، وما روىعن جابر: أن رسول آلة صلىالة عليه وسلم دراً عن المنتب والمختلس والحائن القطع . وروى عنعطاء ، وعدى بنارطاة وجوب قطع يد المختلس وأطال إن حزم في المحلي السكلام منتصراً للرأى القائل بالقطع .

رد إياس على من

وماه بالاعجاب

مل يقطع المختاس

مرشنا إسماعيل بن إسحق الفاضى ؛ قال : حدثنا نَصر بن على ؛ قال : حدثنا الاصمى ، عن صالح بن الصقر ، عن صوّاف ، كان فى السوق ، أن إياس ابن مُعساوية باع أرضاً له بعشرة ألف ، فكان يأخذ كل يوم منى أربعائة يَقْسِمها فى الاعراب فى حَطمة (١) كانت .

أخبر في إبراهيم بن أبي عُثمان ، عن ابن أبي شَيخ ، عن صالح بن سُلمان ؛ قال : ذَكروا يوماً عند معاوية بن أورَّة ابنه إياساً ، فعابره ؛ فقال مُعاوية : ما أدرى ما تَقولون ، أما هو فيتصدق بألف دِرهم أَسْهل عليه من شيء يسجر على .

مرشنا عبد الله بن الحَيثم بن عُثمان العبدى ؛ قال : حدثنا مُقريش بن أنس ؛ قال : حدثنا حبيب بن الشّهيد ؛ قال : قال لى إياس بن مُعاوية : لست يخب والحَب لا يَخْدَعَى ولا يَخْدع إبن سيرين ، ويخدع الحَسن ويخدع أبى مُعاوية ابن قرة ويخدع مُحمر بن عبد العزيز .

مرشى بشر بن موسى ؛ قال ؛ حدثنا الحُمَيدى ؛ قال ؛ حدثنا سُفيان ؛ قال : حدَّثنا هِشام بن حُجر ، عن لمياس بن معاوية ، أنه ذكر الغناء فقال : إنما هو بمنزلة الربح ؛ يدخل في هذه وتيخْرج من هذه ، قال سُفيان : كأنه يذهب إلى أنه لا بأس به .

أخبرنا الحَسن بن أبي الرَّبِع الجُرْجاني ۽ والرَّمادي؛ قالا : أخبرنا عبد الرَّزَاق، عن مَعْمر، عن أيوب؛ قال: سُئل إياس عن البَرْ بَط؛ فقال: جود إياس،

إياس والغناء

<sup>(</sup>١) الحطمة بالفتح وتعنم والحاطوم السنة الشديده .

لو أمِرْتُ أَن أُمَـ يز عملَ أهل الجنّة من عمل أهل النار لم أُجهل البَرْبط من عمل أهل النار لم أُجهل البَرْبط من عمل أهل الجنة .

مِثْنَا إسماعيل بن إسحق القاضي ؛ قال : حدَّثنا سَلَمة بن حيان العتسكي ؛ قال : حَدَّثنا حَشْرِجِ الْمُزنَى ، من ولد عائذ بن عمرو ، وحدَّثنا عبـد الله بن أبي الدنيا ؛ قال : حدَّثنا هاشم بن الوَليد الهَروى ؛ قال : حدَّثنا عبدالله بن جَشْرَجِ البصرى ؛ قالا جميعاً : حدَّثنا المستنير بن أخضر (١)، عن إياس بن مُعاوية ؛ قال : إسماعيل ، عن عَمَّه إياس ؛ قال : شَهِدْت دِهْقَاناً أَتَاهُ، فَقَالَ : يا أبا واثلة ما تقول في المُسْكِر (٢) ؟ قال : حرام ؛ قال : وما حَرَّمه ؟ وإنما هو تَمْرُ ، وماء ، وكشوت (٢)؛ قال: فَرَغْت يا دِمقان؟ قال: نمم؛ قال: أرايتَ لو أخذتُ كَفًّا من ماء خَسَربتك به ،كان يوجمك ؟ قال: لا قال : أفرأيت لو أخذت كفا من تُراب نَصْربتك به ، أكان يوجمــك ؟ قال : لا ؛ قال : فأخذت كف تبن فضر بتك به ، أكان يوجمك ؟ قال : لا ؛ قال : فأخذت النُّتراب ، ثم طَرْحتُ عليه النُّبن ، وصَبَبْت عليه المـاء ، ثم كُمْرَتُهُ كُمْرًا ، وجعلته في الشَّمْسُ ، ثم مَنْرَبُّتك به ، أكان يوجعك ؟ قال : نعم، ويَقْتُلني ؟ قال : فسكذاك هذا ؛ حين جُمعت أخلاطه ومُحَمّر حرم .

تعليل إباس لحرمة

مثنى عبد الله بن الهَيثم بن عُثبان العبدى ؛ قال : حدَّثنا تُويش بن أنس ؛ قال : حدَّثنا حبيب بن الشّهيد ؛ قال : قال لى إياس بن مصاوية :

<sup>(</sup>١) المستثير بن أخضر بن معاوية بن قرة ابن أخ لإياس .

<sup>(</sup>٢) المسكر :كذا بالأصل والظاهر السكر بفتح السين والكاف .

<sup>(</sup>٣) كشوت :كذا بالاصل والظاهر كبتيت : وهو النبيذ ، وصوت فليان القدر .

إِن أَرِدَتَ الفِقَهُ فَمَا لِكُ يُمُمِّلُمِي وَمَعَلِّمُ أَلِي الْحَسَنِ بِنَ أَبِي الْحَسَنِ ، فإن أردت رأى إباس في الفُتْيا فعليك بعبد الملك بن يَعلى ، وإن أردتَ القضاء فعليك بعبًّاد بن مَنْصور ، وإن أردت السِّلاح غليـك بُحَمّيد الطُّويل، وإن أردت الشَّفب فعليـك بصالح السُّدُوسي ، وتَدَّرى مَا يَقُول خُمَيْد ؟ (١) دع بعض حَقَّك وأُخر بَمَضَهُ ﴾ . خذ بمضه ، وتدرى ما يَقُول صالح السَّدُوسي ؟ اجمعد ما عليك

وادّع ما ليس لك وأدع بينة نُحيًّىا .

يخبرك بالحق.

مثنى يزبد بن الْهَيْمُ أبو خالد البادا ؛ حدُّ ثنا صُبح بن دِينار ؛ قال : حدَّثنا المُعافى بن هِمرَان ، عن حَّاد بن سَلمة ، عن إياس بن مُعاوية ؛ قال : لا تنظر إلى مَا يَعْمَلُ الفَّقْيَهِ ، فإنه يَصْنَعُ الْأَشْيَاءُ يَكُرُهُهَا ؛ وَلَكُنْ سَلَّهُ

مرتني مُضر بن محد الاسدى ؛ قال : حدَّثنا عبدُ الوَّاحد بن غِيات ؛ قال : حدَّثنا عبدُ الله بن الحَسن القاضي ؛ قال : قال إياس بن مُماوية : الفَّقيه التَّاجِرِ أَفْضَلَ مِنَ الفَّقِيهِ الذي ليس بتاجر ؛ قال : فَكَأَنَّا أَنْكُرُنَا ذَلِكُ لَمَّا سَمِمناه ، فلما نُظَرَنا في الإمور بَعْدُ ، نَظَرُ أنا فإذا الامركما قال الشَّيخ .

مثني عبد الله بن عَمْرو بن أبي سَمد ؛ قال : حدَّثني عاصم بن مُحمر بن على المُقَدِّمي ؛ قال : حدَّثنا أبي ، عن سُفيان بن حُسين السلمي ؛ قال : أباس ابن مماوية يقول: إنه إن يَكُ في فعال الرُّجُلُّ فَضَلُّ عَن قُولُهُ أَجْمَلُ مِنْ أَن يكرن في قوله فضلٌ عن فعاله .

رأى إباس ق الفرق بين العمل والرأى

بمعش الملمأه

الفقية التاجر أفعدل من فقيه ليس

بناجر

<sup>(</sup>١) عبارة عيون الاخبار : وتدرى مايفول حميد؟ يقول الله : حط شيئاً ويقول لصاحبك: زده شيئاً حتى نصلح بهنكما .

نصيحة إياس جن مدارية للتجار أخبر في محمد بن مُوسى القَيْسى ؛ قال : حدّثنا سُلَمِان بن أبي شَيخ ؛ قال : حدّثنا صَالح بن سُلبان ؛ قال : خرج قوتم من أهل واسط من التُجار إلى عبدسى ؛ فقالوا : أنّ إياس بن مُعاوية ، فلُسلم عليه ، فأتوه ؛ فقال لهم : يا مَعاشر التُجّار احْفظوا عنى خِصالا ثلاثاً تَدَنعون في تِجارتكم : لا يُشـترى الرّجل بأكثر من ماله ، فإن كانت وضيعة أتت على رأس ماله كله ، ولا يشارك إلا شريكا واحد ؛ فإن أكثر ، فاثنين ؛ فإن الشركاه إذا كثروا تَواكلوا ، ولا يَشْترى من رَجُل له بضاعة ليس له غيرها ، فإن التوى كثروا تَواكلوا ، ولا يَشْترى من رَجُل له بضاعة ليس له غيرها ، فإن التوى أمر أو أصابته نكبة لم يَعَدُره ، وألح عليه وحَرَّق (١٥ به ؛ اشتروا من أهل السّعة واليَساد و فإنهم يُوَخُرون وَيَحْتملون .

خرة إياس بالمساح مثنى أبو سعيد الخدرى ؛ قال : حدثنا الأضمى ؛ وحدَّثن سُليهان بن أبوب المدينى ؛ قال : حدثنا الرّحن بن عَبد الله ، عن حَمَّه ؛ قال : قال الحَمْلِينَ بن أحمد : قال إياس بن معاوية : لو أخذت عوداً فقسته بمُود حتى يَصِير ليس بَيْنهما شي ، ثم قِست الثّاني إلى قالت ، والثّالث إلى رابع ، إلى العاشر ، ثم قيست العاشر إلى الآول لوجدت بينهما شيئاً بَيْناً .

إياس جو معايرة. وأجو هبيرة حين أراد توليتهالفضا. أخبرنا حَمَّاد بن إمعن المَوصلي ، عن الآصمي ، عن عَامر بن صالح ، عن إياس بن مُعاوية ؛ قال : ارسل إلى ابن مُبيرة ، فساكتني ، وساكته ، حتى فَهمت ، ثم أعادني من القابلة ، ففعل مثلا ؛ ثم قال : إيه ؛ قلت : سل عمَّا شِبْت ؛ قال : أتقرأ القرآن؟ قلت : نَعم ؛ قال : أتعرف من الشعر شيئا :

<sup>(</sup>١) حرق الرجل بالفتح والضم إذا ساء خلقه ، ويصبح أن تبكون خرق يقال خرق الرجل أذا بق متحدرا من م أوشدة ، ويقال خرق الرجل في البيك فلم يبرح .

قلت: نعم ؟ قال: هل تَعْسلم من أيام العَجم شيئًا ؟ قلتُ أنا بذاك أعلم ؟ قال: لا أصلح معهن قال: لذى أريد أن أستمين بك ؛ قال: قلت: في تُلاث لا أصلح معهن لولاية ، أنا دميم ، وأنا عبي ، وأنا سَبيء الحُسُلق ، قال: أما دميم فإنى لا أحاسن بك الناس ، وأما عبي فإنك تعبّر عن نَفْسك ، وأما سىء الخُلُق فالسُوط يُقَوْمك ، وأمر لى بألنى درهم ، فهو أول مال تأثلته .

مثنا أبو حزة أنس بن خالد الانصارى ؛ قال : حدَّثنا محدَّ بن عبد الله الانصارى ؛ قال : حدَّثنا عَون ؛ قال : لمنا بُعث إلى أبن سِيرِين ، والحَسن وأولئك قدموا على ابن هبيرة قال : فقال محمَّد لمنا دخل عليه ، السلام عليكم ، وكان ابن هبيرة مُدَكمًا لجلس ، وكان معه أبو الزِّناد ، فقال له كيف من وكان ابن هبيرة مُدَكمًا لجلس ، وكان معه أبو الزِّناد ، فقال له كيف من تركت ؟ قال : تركت الظلم فيهم فاشيًا ، فَهمَّ به ، فجعل أبو الزّناد يقول له : إنه سيخ ، إنه ، إنه ، قال : لجاء لإياس بن مُمارية بجائزة ، فقال لا حاجة لى فيها ؛ فقال : أتردُ جائزة الامير ؟ قال : ولم يُعطينى ؟ أيتصدق على ؟ لى فيها ؛ فقال : أتردُ جائزة الامير ؟ قال : ولم يُعطينى ؟ أيتصدق على ؟ فقد أغنانى الله ، أو يُعطينى على على اجراً ، فلا آخذ عليه أجراً ؛ قال الانصارى وكانت جائزته عَشرة آلاف .

أخبرنى إبراهيم بن أبى عُثمان ، عن سُليمان بن أبى شيخ ، عن صالح بن سُليمان ، هن حَفْص بن عبد الله بن الحارث بن هشام ، قال : كنت فاتباً هن واسط أيام يُوسف بن عُمر ؛ فقدَمه فقال لى : إنى أتيت إياس بن معاوية ؛ قلت : وما له ؟ قال ضربه الآيير يوسف ؛ أراده على أن يَتولى له السُوق ؛ فأبى فضربه ، فأتيته ، فوجدت عنده جماعة ، على أن يَتولى له السُوق ؛ فأبى فضربه ، فأتيته ، فوجدت عنده جماعة ، جماعة ، فقال إلى ياأبا تحمر ها هنا ، فأجلسنى إلى جنبه ، ثم قال : لقد خَمر بنى جماعة ، فقال إلى ياأبا تحمر ها هنا ، فأجلسنى إلى جنبه ، ثم قال : لقد خَمر بنى

ان هيوة وإياس

الامير سنة وخمسين سوطا، فنظرتُ في طَربي بملوكي فإذا هو يَنقص على طرب يوسف إباى سوطين ؛ فقلت : أرجو أن يكون قصاصاً وأن يكون لى فوات السوطين، ثم اقتص صربه بملوكيه للى ضربهم عليه، ففيظت قصة عُلام منهم ؛ قال : جِنْتُ في يوم بارد فوضعت قَلَنْسوتي، وعِمامي عن رأسي ، ودّعوت بالوضوء ، فجاء بماء بارد ؛ فقال بالفارسية : أصّب على رأسك ؟ فقلت متعجاً منه : نعم ، فصّب على رأسي ماها بارداً في يوم بارد ، فضربته سوطين .

إاس يأبي ولاية شرق واسط قال : فحدٌ ثنى أبو سفيان الحُمَيدى : أن جده أهدى بن عبد الرُّحن وَلَى لِعُمر بن هُبيرة سُوق واسط ، ثم وَلَيْها بعده إياس بن معاوية ، فلما كان أيام يوسف بن عمر أراد إياساً على ولاية السُّوق ، فأبى عليه ؛ فضربه يستة وخمسين سوطا .

إياس والمزوءة

اخبرنی أبو زید مشرَّف بن سعید الواسطی ؛ قال : حدَّثنا إسحق بن عمد الناقد ؛ قال : حدَّثنا إسحق بن عمد الناقد ؛ قال : سَمِمت سُفيان بن الحسين يقول : تُقلت لإياس بن معاوية : ما المُروَّة ؟ قال : أمَّا فى بَلدك وحيث تُقرف فالتقوى ، وأمَّا حيث لا تُعْرف فاللباس .

أخـبرنى إبراهيم بن أبي عُثمان ؛ قال : حدَّنى عبد الرَّحن بن المُتَّنَى المُتَنِينَ المُتَّنَى المُتَّنَى المُتَّنَى المُتَنْمَ المُتَنْمَ المُتَنِينَ المُتَنْمَ المُتَنْمَ المُتَنْمَ المُتَنْمَ المُتَنْمِ المُتَنِينَ المُتَنْمِ المُتَنْمُ المُنْمُ المُتَنْمِ المُتَنْمُ المُتَنْمِ المُتَنْمِ الْمُتَنْمِ المُتَنْمِ المُتَنْمِ المُتَنْمُ المُتَنِمُ المُتَنْمُ الْمُتَنِمُ المُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ المُتَامُ المُتَنْمُ المُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنِمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ المُتَنْمُ المُتَنْمُ المُتَنْمُ المُتَنْمُ المُنْمُ الْمُنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَامُ المُتَنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُتَنْمُ المُنْمُ الْمُتَنْمُ الْمُ

وأخبرنى إراهيم بن سَعيد ، عن سُلَيهان بن أبى شَيخ ، عن صالح بن سُليهان ؛ قال الحجاج لإياس بن معارية : يا أبا إياس من أحبُ الناس إليك؟ احباناسلاباس الله عنه بالدال المهملة ومعناه بسط الظهر وطأطأة الرأس.

(18-40)

قَالَ : الذي يُعْطِيني ؛ قال : ثمَّ من ؟ قال الذي يُنْفِق عليه .

وقال صالح بن سُسليمان :كان إياس بُستقرض على عطائه ، ويتصدق حتى يَخْرج عطاؤه .

> هر بن حبرة ووثيل

قال: وكان مُحمر بن مُعبيرة وجه إلى رُتبيل هذا يسأله الذي كان يؤدى إلى الحجاج فكان فيهم مُعاوية بن قرة ؛ فقال لهم رُتبيل: نحن أعلم بوُلائكم منكم ؛ كان الحجاج لا يبالى ما أخرج من بَيْت المال إذا بلغ حاجته ، وإن صاحبكم مُحمر بن مُعبيرة ينظر في ألف درهم يُغرجها من بيت المال :

إياس بن معارية وأبان بن الوليد

وقال صالح بن سُليمان: اشتكى أبان بن الوليد البَنَجلى إلى إياس كثرة نفقته؛ فقال له إياس: أرأيت بيتا له بابان، وبيتا له باب، أيهما يَدْخل الله الرَّبِح أكثر؟ قال: البَيت الذي له بابان؛ قال: فكذلك أنت إنما تُنْفِق بِقَدْر ما يَدْخل عليك.

مثل الانفاق

فأخبرنى الحارث بن محمّد ؛ قال : حدّ ثنى أبو الحَسن المدانى ؛ قال : دخل رُجُلُ على إباس بن معاوية فشكا إليه شدّة المئونة ، وكثرة الإنفاق ؛ فقال له إباس : إنّ النّفقة داعية الرّزق ، وهو جالس بين بابين ؛ فقال الرجل : أغلق هذا الباب ، فأغلقه ، فقال : هل يَدْخل الرّبيح البهت ؟ قال : لا ؛ قال : فافتحه ، ففتحه ، فجعلت الرّبيح تخرق البيت ؛ فقال : هكذا الرّزق ، أغلقت فلم يَدْخل الرّبيح ، وكذلك إذا أمسكت لم يَأْتك شيء .

أخبرنى محمد بن زكريا بن دُنيا ؛ قال : حدثنا ابن عائشة ؛ قال : حدثنا حاد بن سَلة ، عن حُميد ، عن إياس بن معاوية ؛ قال : ما فقهُ رجل قط إلا ساء ظُنَّه بالناس ؛ أخبرنى الحارث بن أبي أسامة ؛ قال : حدَّثنى الراهيم بن أحمد ، عن عبد الكبير المُعافى بن عران ، عن أبيه ؛ قال : قال إياس بن معاوية : وما خير رجل له قيصان ؟

ذكر الحَسن بن عبد الدزيز الجَرَوى أن ضمرة بن دبيعة كتب إليه يَذْكر بعد مهد الناس عن ابن شَوْذب ؛ قال : سَمِعت إياس بن مُعاوية يقول : ما بَعُددَ عهد قوم

بنبيم إلاكان أحسن لقولهم وأسوًأ لفعلهم .

مثنا إسماعيل بن إسحق ؛ قال : حدثنا نصر بن على ؛ قال : أخبرنا عُمَان ؛ قال : حدثنا أبى ؛ قال : سمعت إياس بن معاوية ، ورأيته رجلا أحر غليظ الدَّوب ، يلوث عمامته لَو فَا ، وقد عَلَبهم على الحديث ؛ فقال : فسمعته يقول ؛ يكون على الرَّجل ألف فينفق ألفه ، فيصلح وتصلح الفلة ، ويكون على الرَّجل ألف فينفق ألفين فيصلح وتصلح الفلة ، ويكون على الرَّجل ألف فينفق ألفين فيوشك أن يبيع الفقار ، وتَذْهب النفقة .

مرثنا أبو قِلابة ؛ قال : حدَّثنى أبى ، فى آخرين ، قالوا : حدَّثنا حُساد بن سلمة ، عن إياس بن مُعاوية ، قال : مثَّلت الدُّنيا على مثال طائر ، فالبَصرة ومصر الجناحان ، والشّام الرأس، والجَزيرة الجُوْجُو ، واليمن الصُّلْب .

مرثني أبو قلابة ؛ قال : حدَّنَى محد بن خَلف ؛ قال : حدَّنَا أبو عُمر الضرير ، عن خَاد بن سَلمة ؛ قال : دخلت على إياس بن مُعَاوية وبين بديه وُطب سَكر ، وهو يأكل ، فقال : إذْنَ فَكُلْ فَإِنه يزيد في المَقْل .

مرشى أحدَ بن أبي خَيْمة ؛ قال : حدَّثنا خَدان بن المُفَعَّمٰل الطَّانى ؛ قال : حدَّثنا عُمَر بن على بن سُفْيان بن حُدين ؛ قال : قال إياس بن معاوية :

کِک ہملے حال الر**بل ق** مہ

لا بد الناس من ثلاثة أشياد

لا بُدُ للنَّاس من ثَلَاثَة أَشياء ؛ لا بُدُ لهم من أن تأمن سبلهم ، ويختار لحُـكهم حتى يعتدل الحُـكم بينهم وبين عَدُوهم ؛ فإن هذه الأشياء إذا قام بها السُّلطان احتملوا الناس ما سوى ذلك من أثرة وكثيراً مما يكرهون .

ربیعة بن عبداً لرحن و[پاس بن معاریة

حدَّثنى أبو إبراهيم الزَّهْرى أجد بن سَعد ؛ قال : حدَّثنا يَجِي بن عبد الله ابن ُبكير المِصرى ، قال : حدَّثنى ابن وَهب ، عن مالك بن أنس ، عن ربيع ابن أبي عبد الرحمن ؛ قال لى أبو واثلة ، يعنى إياس بن معاوية ، يا ربيعة نقول لك شيئاً ؛ كُلُّ بنيان بني على أساس أعوج لم يَسْتقم بنيانه .

ُ سنة المرأة التي لايلبغىالزواج چا

اخبرنی احمد بن مِرْداس؛ قال ؛ حدثنا تسعید بن الاشعث ، و عبد الله ابن عبد الوهاب ، عن عَنْبسة ، عن إیاس بن معاویة ؛ قال : لا تَزوج المرأة إذا كانت تمكيم فتسمع ، فتَمْشى فتُسْرع ، ولا تَزَوج صغیرة الرأس ، فإن عقلها فى رأسها

إياس لأيقتني دابة

أخبر في إبراهيم بن أبي عُنمان ، عن عبد الله بن المُشَنى العنبرى ، عن تسعيد بن هرون ؛ قال : قلت لإياس بن مُعاوية : يا أبا واثلة مالك لاتشترى دابة ؟ أراك تستعير من النّاس ؛ قال : يا بُنيّ وما أصنع بمال يأكل المال .

الوك أبر أمالواك

بلغنى عن أحمد بن مُماوية الباهلى ، عن عبد الله بن بكر السّهمى ؛ أن إياس بن معاوية كان فى حَلقة وذكروا : الولد أبر أم الوالد ؟ فأجمع رأيهم على أن الولد أبر ، واشتغل إياس فى شىء ، فلما فرغ أقبل عليهم ، فأخبروه ، فقال : إنى أخالفكم ، إنى أزعم أنهما إذا كانة بَرَّين جميعاً فالولد أبر ؛ قالوا : وكيف ؟ قال لآن بر الوَالد لولده طِباع يَطْبعه الله عليه ، لايستطيع إلا ذاك وبر الولد لوالده تَشَدد منه لما افترض الله عليه من حقه .

العَبِرْنَى عبد الله بن الحَسن ، عن النّميرى ، عن يزيد بن هرون ، عن الناه من الجزاء العَوَّام بن حَوثِ ب قال : التقيت أنا وإياس بن مُعاوية بذات عِرق ، فدكرت إبراهيم ، يعنى التّيمى ؛ فقال : لو لا كرامته على لا ثنيت عليه ؛ فقلت : أتعرفه ؟ قال : نَعم ؛ قلت : فلم تَدَكّره أن تُتنى عليه ؛ قال : أنه كان يقال إن الثّناء من الجَزاء .

وَبَلَغَىٰ أَنْ إِياسًا كَانَ عَلَى سُوقَ وَاسْطُ ، وَكُلِّمُهُ أَبَانَ بِنَ الوَّلِيدُ فَي دَرْهُمْ يَحُطُّه عن رجل من كراء حامرته ، فقال : أنظر إليه ، فإن كان 'يمكنني أن أحط عنه حططت ، فنظر إلى الحانوت فرآه في باب البَصْرة ؛ فقال : هذا في ديباجة الحرم ، ليس إلى الحطّ منه سبيل ، ثم أكلم إياس في كلام أبان ابن الوليد في حطّ مائة ألف من خراج رجل ؛ فقال : رددت رجلا في درهم فأكلمه في مائة ألف؟ ثم اعـ تزم فـكلَّمه ، فقال له أبان : إنى والله ما أعجب منك ، ولكني أعجب بمن تجرمك ، ردد أني عن درهم ؛ وُيـكَالْمَني في مائة الف ؛ فقال له إياس : فلا تَمجب من ذاك ، فإنى كنت رادًا عَلَّ الدُّرهُمُ من هو فوقك ، وكنت مُشَفِّماً في المائة ألف عن هو دوني ، ثم جَرى الـكلام بينهما ، حتى قال له أبان : يا مُفلِس ؛ قال : أنت أُولَس مني ، قال : وكيف؟ وأنا اسْتَمَل كذا؟ قال : نعم نفقتك أكثر من عَالَمْك ، وعَالَىٰ أكثر من نفقتي .

وقال محد بن سَلام ، عن سَلَمَ بن نُحَارِب ، قال تَقَدَّم إلى إياس رَجُلُ مِن عَنْرَة أَعْش تُعَاصِهُ امرأة كالقلمة ، ومعهم نَفَر فيهم فتى شابُ له مَنظر

تمرف إياس في المثال

امرادتسبزوجها أمام إياس

إياس بن معاوية

وابن دبرمة

ورواه ، فأفيلت المرأة تركم الناس بلسان سليط ؛ فقال لهما إياس : أجملى في منازعة بملك ؛ فقالت : لو كان لذلك أهملا فعلمت ، ولكنه هلباجة (١) أثرم ، لكل معروف عَدُوم ؛ فقال بعلها : أما إذا أبيت ، فوالله لا أكتمك خبرها ، وأنشده .

نبت عَينها عيني وراق نؤادها فتي من بني دحلان رخو المكاسر فتي لو أجاريه إلى المجد فته وقصر من إدراك حر المآثر رأته جميلا ذا رُواه فأذعنت إليه ورامتني بإحدى الفناطر ودونالذي رامت من الموت على رأسها خم كثير الزماجر فرفع إياس رأسه، فنظر في وُجوه القوم؛ فقال الفتي: ما اسمك ؟ قال روق بن عَرو؛ قال أجلاني أنت ؟ قال: نعم؛ قال: أدن فدنا منه، فأخذ أذنه، وقال: والله لئن بلغني أنك دخلت بينهما الأطيلن حبسك؛ فقال البتل له: أما إذا أظهرت ما كنت أخنى، فهي طالق ثلاثًا؛ فقال له إياس إنك الحريم؛ فقال المرأة انهضى فغير فقيدة والا حيدة، فبحك الله،

وروى سلبان بن تحرَّب عن حمر بن على ، عن أبى العبّاس الهلالى ، قال : قَدَم إياس واسطا ؛ فقال النّاس : قَدم البصرى ؛ فقال ابن شُبْرُمة : انْطَلَقُوا إلى البّصرى ؛ نسأله لجاء ، وسلم وجلس ، فقال : أنّاذن أصلحك الله أن أسألك ؛ فقال : أربيت بك حتى استأذنى ؟ فإن كانت مسألة لا تؤذى

<sup>(</sup>١) ملباحة : إلاحق الشخم الجامع لكل شر ،

الجليس، ولا تَشُقَّ المسئول، فسأله عن اثنين وسبعين مسألة كُلَّها يختلفان فيها، فيرده لماس إلى قوله، إلا مسألتين، فأنهما كانا على الاختلاف فيها.

تصحة لاياس

وحُدَّثَت عن عبد الله بن سَعيد ، عن ابن أدريس ؛ قال : سَمِعت أبى يذكر ؛ قال : عن أبي شُبْرِمة ؛ قال إياس بن معاوية : إياك وما يستبشع النّاس البكلام ، وعليك ما يعرف من القضاء .

حدثی أحد بن علی ؛ قال : حدّثنا أبو الطاهر أحد بن عرو بن السّرح قال : حدّثنا أبن وهب ، عن عبد الله بن له يعة ، عن محدّ بن عبد الرّحن القرشى ؛ قال : قلت لإياس بن معاوية ؛ أخبرت أنك كنت لا تجيز شهادة الاشراف بالعراق ، ولا التّجار ، ولا الذين يركبون البحر ؛ فقال : أجل أما الذين يركبون البحر ، فإنهم يركبون للى الهند حتى يُعَرَّر بدينهم ، ويُمكّنوا عدّوه منهم ، من أجل طمع الدنيا ، فقرفت أن هؤلاء إن أعطى أحده يرهمين في شهادتهم لم يتحرّج بعد تغريره بدينه ، وأما الذين يتّجرون في قرى قارس فإن الجوس يُظهمونهم الرّبا ، وهم يعلمون ؛ فأبيت أجيز شهاتهم لاجل الرّبا ؛ وأما الاشراف فإن الشريف بالعراق إذا نابت أحداً منهم نائبة أتى سيد قومه ، شهد له وشفع ، فقد كنت أرسلت عبد الاهلى بن عامر ألا يأتيني بشهادة .

مشا محد بن إسحق الصفائى ؛ قال: حدثنا حجاج بن مِنْهال ؛ قال : حدثنا حجاد ، عن محيد ؛ قال : لما أخذ الحجاج بن يوسف إياس بن مُمارية فستجنه ؛ قال : تسل الحسن ؛ عل لى أن أعطى من مالى شيئاً ؟ قال محيد :

إباس لا يجيز شهادة النجار وراكي البحر والإشراف في فسألت الحسن ، فقال: ليس له من ماله إلا الثلث ، فأخبرته بذلك ؛ فقال: رحم الله أبا سعيد ، ما فَقُه رجل قط إلا ساء ظنه بالناس (١) .

مشا دُرُسُب (٣) بن زیاد ؛ قال : حدّثنا زکریا بن مَیْسرة ؛ قال : حدّثنا العلام ، صاحب البَصری و آن إیاس بن معاویة جاءته امرأة بصریة فقالت :

فترى لاباس في

مهراث

مفق البصرة

جابر بن بريد

فلان مولاك مات وترك صُرَّة ؛ قال : ما أنت منه ؟ قالت : عالته ، قال : خُذيها فكايها ، وأولو الارحام بمضهم أولى ببمض .

مرشا محمد بن إسحق الصفائى ؟ قال : حدّثنا الحَسن بن مُوسى الآشيب ، قال : حدّثنا حَدّثنا حَدّثنا حَدّثنا حَدّثنا حَدّثنا جرير بن حازم ؛ قال : سممت إياس بن مُعاوية يقول : لقد أدركت البُصرة ، وما لهم مفت إلا جابر بن يريد .

قال : حدَّثنا الدَّورى ؛ قال : حدَّثنا أبو تسلمة ؛ قال : حدَّثنا تُعيب صاحب الطيالسة (٣) ؛ قال : سمعت مصاوية بن ُقرة يقول : حَلَّتُ إياساً سبع سنين ثم لم يزل يُعلنى .

<sup>(</sup>۱) لعل إياساً يريد بعبارته أن حاله في السجن تحت قبضة الحجاج الثقني هي الني دعت الحسري إلى القول مجواز تصرفه في ثلث ماله نقط فهو يشبه المريض مرض الموت.

<sup>(</sup>٢) درسب بن زياد المنبري البصري.

 <sup>(</sup>٣) الذى فى تقريب النهذيب وخلاصة تذهيب تهذيب الكال: شعيب بياع
 الطيالسة؛ وقال فى النقريب: يقال: اسم أبيه بيان.

## ما بلغنا من فطنة إياس بن معاوية وإذكانه

أخبرنا حمّاد بن إسحق الموصلي ، عن أبيه ؛ أن أم إياس كانت جارية أم البس وأخواله بُنَانية فقال : أتانى هذه القِيافة من قبل أمّى ؛ كانت تخبرنى أن إخوتها يَزكنون وَيَتفرَّسون و فلقيتهم بمكة فزكنتهم وزكنونى .

قال: ورأى إياس بن مماوية بعض تُنهوده ؛ فقال: خَلَقت نَصْف دَالَة إباس لمينك؟ قال: نعم ؛ أصابني داه ، فخلقتها له ؛ فقال: عرفت ذاك باختلاف الشَّمْر تين ؛ ورأى رَجُلا ؛ فقال: هذا يبيع الرّمان ؛ فقيل: من أين علمت؟ قال: رأيت ظُفْر إبهامه أطول من سائره ، ورأسها أخضر، فعلمت أنه يمتحن بها الرّمان.

ورأى مَملفاً ؛ فقال : مَمْلف بعير أعور ؛ قالوا : بم عَلمت ؟ فقال : رأيت اعتماده في إحدى جنبيه .

رأى إباس في العبوط وقال إياس: الشَّبُوط (١٥ ليس له بَيض، وهو بين البُنَّي والسيم (٢) بمنزلة البغل بين الفرس والحِمار، وليس له نسل.

<sup>(1)</sup> الشبوط سمك دقيق الرأس عريض الوسط كما قال الدميرى ، في كتاب حياة الحيوان ، وقد عرض الجاحظ في كتاب الحيوان لما روى عن إياس بن معاوية في الشبوط ، ونعى على إياس عجبه وخروره وتدخله فيها لايحسن، في كلام طويل، قال في نهايته : أن الرجل حين أحسن في أشياء وهمه العجب بنفسه أن لا يروم شيئاً فيمتنع عليه ، وغره من نفسه الذي غر الخليل بن أحمد، حين أحسن في النحو والعروض ، فظن أنه محسن الكلام وتاليف اللحون .

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصلولم نجدالسيم اسمامن أسماء السمكولعله الديسم، وهو ولدالذكب من الكلبة . والمرادأن أنه متولد من صنعين كالديسم في ولده ، وإن كانت العبارة غير واضحة من الكلبة . والمرادأن أنه متولد من صنعين كالديسم في ولده ، وإن كانت العبارة غير واضحة من الكلبة . والمرادأن أنه متولد من صنعين كالديسم في ولده ، وإن كانت العبارة غير واضحة

ومر إياش نحمت شاباط المُغيرة بن الخادش ، فسمع صوت امرأة ؛ فقاله : هذه حامل بغلام ؛ قالوا : كيف علمك ؟ قال : سممت صوتاً مجاجلا صافياً ، وهذه علامة حمل الغلام .

وكان إياس يقول: شرقى كلّ بلد أكثر أهلا من غربيه، ومن قرب من النَّهْرِ كَان أقل آنية عن بَعُد من النهر.

> حيلة لاياسلمرقة مرضع مال اچ هيرة

> > لإنالقس

وقال ؛ طلب خالد بن عبد الله القَدْرى أموال ابن هبيرة ، وقيل له ؛ إن له ودائع عند قوم ، فلم يجدوا له شيئاً ، ولا أحداً يدلهم على ودائعه ، فأنح فرا مولاة له ، فسألوها فلم يكن عندها علم ، ورأوا ونفيلَجة (١) في يبتها ، فأخذوها فوجدوا فيها شِراكا ، فيه أثار كتاب ، فدعا إياس بقصب فجمل يكثوج الثمراك عليها حتى أدرجه على القصب، فنبش الكتاب ، فإذا فيه ذكر أموال ابن هبيرة ، وودائعه ، عند أتوام سماهم فأخذوها .

أخبرنا عبد الله بن حمرو ، عن محمّد بن تسلام ؛ قال : قال إياس ابن معاوية : لون الشعر الذي هو لونه البياض وإنما السّواد قبل إدراكه ، كالثمرة قبل إدراكها .

وقال عبد الله بن عُمْرو : حدَّلَنَى تُحسين بن فِراس ، عن صالح بن عمَّد ؛ قال : دعمل رَجُولان الحَمَّام ؛ أحدهما عليه مِطرف خو ، والآخر عليه بت على على على البت ، فلبس المِطرف ، فتعلى به صاحبه ، فسارا إلى إياس فقال إياس لصاحب البت : اذنه ، فدنا فنظر إلى شَعْر رأسه ، فإذا مُو قائم ،

<sup>(</sup>۱) الونفیلجة : بَکسر الوای وسکون النون وفاء مُکسورة : وغاء أدوات الراعی تعرب ون بیله ، و بِقال له : وظائلة و و الفلیجة .

ونظر إلى شَعْر الآخر فإذا هو ساكن ؛ فقال لصاحب البَتَ : ادفع المطرف إليه ، وخذ البَتَ .

وقال المؤصلي : مَرَّ إياس بقوم يَسْقُون من بِيْر طوله ثمانُون ، فأمرهم فقطموا الرَّشا نصفين ، فصيروا النصف الذي في الدّلو في أربعين من البئر إلى المهاء ، وصيروا في النصف الآعلي بَكْرة وعلّقوا فيه النّصف الاسفل الذي فيه الدلو في البكرة ، فلما جَذبوا النصف الآعل صارت الدّلو عندهم بالمهاء ، فصار الاسفل من أربعين ذراعاً .

من کان بدعو لاصدقائه و هو ساچد مثن العباس بن محمّد الدُّوري ؛ قال : حدَّثنا أبو غَسَّان ؛ قال : حدَّثنا أبو بَكُر النَّهُ شَلَى ، هن سُويد بن صالح ، عن لمياس بن معاوية ؛ أن أبا الدرداء قال : إنى لادعو وأنا ساجد لسبعين من أصحابي بأسماتهم ، وأسماء أبائهم .

قال : وقال ابن الزبير : إنى لأدعو وأنا ساجد للزُّبير بن العوَّام وأسماء بنت أنى بكر .

أخبر في الحارث بن أسامة قال : حدَّننا خالد بن القاسم المَدَا تني ؛ قال : حدَّننا ابن وهب ؟ قال : حدَّنها أسامة بن زيد ، عن إياس بن معاوية ، هن سعيد بن جُبير ؛ قال : حدَّني من رأى ابن عبد الرحمن بن عوف ، أبيض الرأس واللحية حسن الشيب .

تصبحة (بأسلاين شومة

أخبرنى عبد الله بن محمَّد بن حسن ؛ قال : حدَّثَنَى أبو سعيد الكندى ؛ قال : حدَّثُنَا أبو أدريس ؛ قال : سَمِمت أبى يذكر عن ابن شُبرمة ؛ قال : قال لى إباس بن مماوية : إيَّاك وما يتتبُع الناس من الكلام ، وعليك بما تمرفه من القضاء .

أخبر فى البراهيم بن أبي عنمان ؛ قال : حدّثنا سليمان بن أبي شيخ ؟ قال : حدثنا الحارث بن مُرة الحنى ؛ قال : كان خالد بن عبد الله يَستثقل إياس ابن مُعاوية ، ويَمقت اذكانه ، فلما بنى قصره الذى أسفل واسط ، على دجلة ؛ خرج إليه ومعه النّاس ، وقد فرغ منه وفَرش صحنه بالآجر ، فرأى فى الفَرشِ آجَرَة ناتئة عن الفرش ، وعليها شبه الدّسم ؛ فقال : لو كان إياس حاضر القال فى هذه الآجرة ؛ قالوا : فإنّه حاضر ؛ قال : فتلى به ؛ فجاه ؛ فقال له : ما بال هذه الآجرة هكذا ؟ قال : يَدْبغى أن يكون تحتها حية ؟ قال : وكيف ؟ قال : لانه لم يكن يعمل لك مثل هدده ، وهذا حادث فيها ، وليس فى قال : لانه لم يكن يعمل لك مثل هدده ، وهذا حادث فيها ، وليس فى الحَوَام ما يكون تحتها فيرفها أقوى من الحية ، وهذا الدّسم نَفْخها ، فدعا خالد بفاس وأعجلهم به ، ورجا أن لا يكون كا قال و فقلمها ؛ فإذا تعتها خية مطوقة .

أخبر في إبراهيم بن أبي عُثمان ، عن سُلمان ، عن الحارث بن مُرَّة الحنى ؛ قال : تَقَدَّم لمل لمياس بن مُعاوية رَجُلان ، وَهو على القضاء ، وكان مَعَهما عُلام ؛ فقال له : إنى أتأمل هذا العُلام منذ قعدتما ؛ فأقول أحياناً: إنه من أهل الاهواز ، وأحياناً أقول : من أهل اصطخر ؛ فقال : إنّه ولد بهده ونشأ مهذه .

قال الحَارث بن مُرَّة الحَننى؛ قال إياس بن معاوية : مردت بالكلا ؛ فرأيت رجلين يتنازعان ؛ فقال أحدهما لصاحبه : أترضى بصاحب الحِمار ؟ فقال أحدهم : اشتريت من هذا زواً (١) من جذوع فلما انتقيت منها الذي

نادرة من ذكانة إياس

> قصة لاياس في مبيع لم يره المشتري

<sup>(</sup>١) الزوكالتو : القرينانوكل زوج .

وأيت تغيرت الجُذوع على؛ فقلت لصاحبه: وهو كما قال؟قال: نعم ؛ قات : فهو فيما لم ير بالحِيار ؛ فقال لى بالفارسية : اذهب إلى عَمَلك ، ثم وليت القضاء بعد أيام ، فكان هو وصاحبه أوّل من تقدم إلى فجعل صاحبه يَقُصَّ قصته ، وجعل صاحبه يَتَامَّلَى ؛ فقال لصاحبه : أما أذا كان هذا فقد حرفت قضاءه ، قم بنا ؛ قال إياس : فهو لم يرض بالقضاء ألا وهو عافل .

اخبرنا حاد بن إسحق ، عن أبيه ؛ قال ؛ أتاه دِهقان يُنازع ، فتَكُم ؛ ذكانه إباس سع فقال إباس ؛ تربد مدع فقال إباس ؛ تربد أن تقول ؛ فسكت ؛ فقال إباس ؛ تربد أن تقول ؛ فسكت ؛ فقال إباس ؛ تربد أن تقول ؛ كذا وكذا ؛ فتكلم ؛ فقال إباس ؛ أخبرك ما تربد أن تقول ؛ تربد أن تقول ؛ كذا وكذا ، فلما كانت الثّالثة قال له الدّمقان بالفارسية ؛ أخبرنى عنك أقاض أنت أم عراف ؟

بمضخواص الديكة قال : مَرَّ إياس بديك يَنْقر الحب ، ولا يقرقر ، فقال يَنْبغى أن يكون هـذا هَرِها ؛ فإن الهَرَم إذا ألق له الحَبُّ لم يُقَرقر ليجتمع أليه الدَّجاج ، والشَّابُ إذا ألق إليه الحَبُّ قرقر ، واجتمعت إليه الدَّجاج .

قال: ونظر إياس يوماً إلى رَجُل متأبط شيئاً ، فقال: معه سُكَر ، الده في الدكانة وقد ولد له غلام ، فاتبعه رجل ، فسأله ، فوجده كما قال ؛ قيل له : ومن أين علمت ؟ قال : رأيتُ الدّباب قد أطاف به ، فقلت معه سُكَر ، ورأيته نشيطا مَرحاً ، فقلت ولد له غلام .

قال: ورأى جَارية فى المَسجد على يَدَيها طَبق ،ُغَطَّى بمنديل؛ فقال: فى طبقها جَراد، فكانكما قيل؛ فسئل فقال: رأيته خفيفا على يَدَيها.
ونظر إلى جَنازة رجل؛ فقال: صاحِبكم حَى فوضعوا الجنازة فعضً

الرَّجَل ؛ فإذا هو حي ، فردُّوه ، فُسُنُل عن ذلك فقال : رأيت أصابع قدميه مُنْتَصِبة والمَيُّت لا تَنْتَصِب أصابع قدميه .

وقال إياس يوما فى زُقاق تحارب لذُلامه أطلب لنا ماء من دار محارب، فجاءه بماء فى كوز فتوضأ ، وقال: هذا الماء قاطر، فسألهم؛ فقالوا له: نعم كان تحت الحُبُّ؛ قالوا: كيف علمت ؟ قال بصفائه .

قال: واستقبل إياس رجلا بواسط؛ فقال: خُذوه فإنه لِصُ سرق، الساعة يأتيكم من يطلبه، فأخذ فلم يجاوز حتى جاء قوم يطلبونه، فأخذوه فَسَثْلُ عن ذاك، فقال: رأيته يَنْظر مُدَلَمًا.

أخبرنى محمّد بن سعد الكُرانى ؛ قال : حدَّثنا سهل بن محمّد ؛ قال : حدَّثنا الاصمى ؛ قال : نظر إياس بن مُعاوية إلى وجل فى المسجد الجامع ؛ فقال : ينبغى أن يكون خيّاطا ، وهو يخيط القلانس ، فكان كما قال ، فقيل له : كيف عرفت ؟ قال رأيته يُحَرك رأسه كما يَفْعل الحَيّاط ، ورأيته ينظر إلى رؤوس الرجال .

أخبرنى الكُرانى ؛ قال : حدَّثنا أبو حاتم والرياشى ؛ قال : حدَّثنا الاصمى ؛ قال : قال إياس بن معاوية : النَّخل إنمـا يطول فى كل أرض بطنها عذب ، فأما الارض الملح ؛ فإذا وصل العِرق إلى الملح كف .

أخبرنى عبد الرحمن بن محمد الحمارثى ؛ قال : حدَّثنا الآصمى ؛ قال : تَقدم يا سمّاك ؛ تَقدّم إلى إياس بن معاوية نَفر ليشهدوا ؛ فقال لبعضهم : تَقدم يا سمّاك ؛ فقال : لست بسّماك أصلحك الله ؛ قال : فما أنت؟ قال أنا أبّاب أبيع الماء في السّماكين .

مثنى إبراهيم بن أبي عثمان ، عن يَعض الكوفيين؛ قال : شكا رَجُل إلى قوم ؛ فقال : إنى كنت ببلد بتميد ، فتركت به تحملا ، فولد لى عُلام ، وصار رجلاً ، وَبَلغَني أَنَّهُ قَدْ قَدْمُ وَلَيْسَ يَعْرَفْنَي هُ وَلَا أَعْرَفُهُ ، فَلَسْتَ أَدْرَى كَيْف أطلبه ، فقالوا له : إن كان لك عند أحد فَرَج ، فيند إياس بن معماوية ، فأتاه فأخــبره قِصته ؛ فقال له : الزمنا ههنا ، فلزمه أياماً فقعد في حُلْقته في المسجد الجامع بالبَصرة، فلما كان ذات يوم التفت إياس، فقال: الرَّجل ههنا؟ قيل: نعم ؛ قال: قم إلى هذا الذي دخل من باب المُسجد، فإنه ابنك ، فقام فالتقيا في بعض المُسجد ، فتواقفا يتساءلان ، ثم اعتنقا ، وأقبلا إلى الحلقة , فجلسا ؛ فقال إياس : هو ابنك ؟ فقال : نعم ؛ فقال القوم : يا أبا واثلة : إنا لنتأمله فلا نرى فيمه شبهه ؛ قال : أجل ما أبعد شبهه ، قالوا : فكيف علمت أنه ابنه ؟ قال هو أشبه الناس به طلعة حين طَلع ظننته هو حتى رأيته في الحَلفة ، فعلمت أنه شبهه بطلعته .

أخبر في عبد الله بن الحسن، عن النميري ، عن خلاد بن يزيد ، وغيره ، ان إياس بن معاوية أنى المدينة فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لبه في مقعده ، فنظر إليه أهل الحلقة ، فزكنوه حتى صاروا فرقتين فرقة توعم أنه مصلم ، وفرقة توعم أنه قاض ، فرجهوا إليه رجلا ، فجلس إليه يحادثه شيئاً ، ثم أخبره خبر القوم ، وما صاروا إليه من الظن به ؛ فقال قد أصاب الذين ذكروا أنني قاض ، ورويداً أخبرك عن القوم ، أما الذي من صفته كذا فهو كذا ، وأما الذي يليه قهو كذا ، قلم 'يغملين في واحدد من صفته كذا فهو كذا ، وأما الذي يليه قهو كذا ، قلم 'يغملين في واحدد

منهم إلا شيخ فإن قال : وأما ذلك الشيخ فإنه نجار ، قالوا : فقال له الرجل : في كلهم والله أصبت إلا في هذا الشيخ ، فإنه شيخ من قريش ؛ ققال إياس: وإن كان من قريش غانه نجار ، فقام الرجل إلى أصحابه فقال : جثنكم والله من عند أعجب الناس ، لا والله إنَّ منـكم واحد إلا أخبرني عن صِناعته ، فأصاب ، إلا فيك يا أبا فلان فإنه زعم أنك نجار ، فأخبرته أنك من قريش ، فقال: وإن كان من قريش فإنَّه بجَّار ؛ قال: صدَّق والله أنى أعمــل عند ارجوازی(۱)؛ قال النُّميرى: فحدَّثت به عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون ؛ فقال : أخلق بهذا الحديث أن يكون كان بمكة لانهم أهل قيانة ، فأما أهل المدينة فلا أعلم ، ولكنَّ يوسف بن المــاجشون خالى حدَّثني: أنَّ إياساً قدم المدينة ، فعمل عبد الرحمن بن القاسم بن محمَّد طَهَامًا وَنَزُّمهم بالمقيق ، ودعا إياسا وكان للماجشون لونان يعملان في مَنْزِله فيجاد صنعتهما ، فمُملا ووجه بهما إلى العقيق ، فقدُما أصناف طعام عبد الرحن ، والماجشون لا يعلم ولا عبد الرحن بن القاسم؛ فقال إياس: ينبغي لهذين اللونين ألا يكونا عملا ههنا، وينبغي أن يكونا عُملا في منزل الماجشون ، فقال عبد الرحمن: لا علم لى ، وقال الماجشون : لا علم لى ، قال بوسف فسألني أبي فقلت : صدّق؛ في منزلنا تُعِيلًا فقيل لإياس : ومن أين عامت؟ قال: جيء بهما على غير مقادير سائر الطعام في حره وبرده ورأيت الما جشون نظر إلى وجه ابنه حين وضع اللونان .

قال : وحد ثني خلاد بن يزيد؛ قال : كان لإياس صديق قد وطئ أمة له ،

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولم نهتد لتحقيق معناها .

غرج فى بعض حواتجه ، فولدت غلاماً فشك فيه الرجل ، فلم يَدّعه ولم ينتكره ، وكان على بالرجل كُتّاب ، وكان الفلام بختلف لمل ذلك الكتاب ، فجاء إياس بريد صديقه ذلك ، فتصفح وجوه الفلمان ، ثم أقبل على ذلك الفلام ، فقال له : يا ابن فلان قم إلى أبيك فأعلمه أفى بالباب ؛ فقال معلم الكتاب لإياس : ومن أين علمت يا أبا واثلة أنه ابنه ؟ فقال : شَبَهه فيه ؛ فقام المصلم إلى الرجل ، فأخبره خبر إياس والرجل ، ففرج الرجل بنفسه فرحاً بما أخبره المصلم ؛ فقال : يا أبا واثلة أحق ما قال لى الملم ؟ قال : فعم شبهه فيك وشبهك فيه أبين من ذلك ، فادعى الرجل الفلام ونسبه إلى نفسه .

نادرة **فيذكا.**[إس

قيافة إباس

وذكر الواسطيون أن سيفيان بن حسين قال : كان إياس جالساً ، فنظر إلى رجل دخل المسجد ؛ فقال : هذا الرجل من أهل البصرة من ثقيف قد أرسل حاما له فذهب ولم يرجع إليه ، فقام رجل فسأل ذلك الرجل ؛ فأخبر عن نفسه بما قال إياس ، فسئل إياس فقال : أما معرفة البصرى ، فلا أحد عليه ، وأما قولى ثقنى ، فإن لثقيف هيئة لا تخنى ، وأما قولى فقد حاما له ، فإنى رأيته يتصفح الحام لا يرى ناهضاً ، ولا طائراً ، ولا ساقطا ، إلا فظر إليه ، فقلت : قد فقد حاما لنفسه .

وقال محمد بن جميل ، عن جرير ، عن صالح بن مسلم ، عن إياس بن معاوية ؛ قال : لو جلست على باب واسط لم يمر بي أحد ألا أخبر تمكم بعمله و صناعته ،

وقال المدائني : عن عبد الله بن مصعب ، أن معاوية بن قرة شهد عند ابنه إياس بن مصاوية سع رجال عدّهم على رجل بأربعة ألف درهم ، فقال (٩٧٠-١٤) المشهود عليه : يا أبا واثلة تثبت في أمرى ، فو الله ما أشهدتهم إلا بالفين فسأل إياس أباه والشهود ؛ أكان في الصحيفة التي شهدوا فيها فصل ؟ قالوا : نعم ، كان الكتاب في أولها والطينة في وسطها وباقي الصحيفة أبيض ؛ قال : أضكان هذا المشهود له يلقاكم أحياناً فيذكركم شهادتكم على فلان بأربعة ألف نعم ، كان لا يزال يلقانا فيقول : اذكروا شهادته على فلان بأربعة ألف درهم ، فصرفهم ، ثم دعا المشهود له ، فقال : يا عدو الله تففلت أقواماً صالحين مففلين ، فأشهدتهم على صحيفة جعلت طينتها في وسطها ، وتركت ضالحين مففلين ، فأشهدتهم على صحيفة جعلت الكتاب الذي جعل فيسه فيها بياضا في أسفلها ، فلما ختموا الطينة قطعت الكتاب الذي جعل فيسه ألفان وكتبت في البياض أربعة آلاف فأقر بذلك . وسأله الستر عليه فحكم له بألفين ، وستر عليه .

وقال إسحق بن سويد العدوى لإياس: أخبرنى عن رَجُلين؛ قال إياس: اسكت فإنى أعلم ما تريد أن تسألنى عنه، قال: قل؛ قال: تريد أن تقول أخبرنى عن رجلين بالمصر مسلمين صالحين خسيرين فاصلين، لا يتزاوران ولا يتلاطفان ولا يلتقيان، الحسن وابن سيرين؛ قال ما أردت غيرهما.

وتذاكروا عند لياس الدنيا؛ فقال: ما تَعجبون من الدنيا وإنما هي خَمس نبات، وخَمس حيوان، ثم يعود إلى ثلاث، فالحيوان ذو رجلين، وغو أربع، وخَرَشة (١)، وسمكة، والنبات شجرة ذات ساق، وغير ذات ساق، وبقلة وزرع، وحشيشة، وتمود إلى ثلاثة ولاد وبيعنة ونبات.

امرة أخرى

رأىإياس فالدنيا

<sup>(</sup>١) الحرشة بالفتح الدبابة ، والعبارة غير واضحة .

وقال المدائني: نظر إياس إلى ثلاث نسوة فزعن من شيء؛ فقال: فراسة لإياس هذه حامل ، وهذه مرضع ، وهذه بكر ، فقام اليهن رجل فسألهن فوجدهن كما قال ؛ فقال : من اين علمت ؟ فقال : لما فزعن وضعت كل واحدة منهن يدها على أهم المواضع بهـا (١) المرضع على ثديها ، والحامل على بطنها ، والبكر أسفل من ذلك .

مثنا عباس بن محدُّ الدورى ؛ قال : حدَّثنا سليمان بن داود الهاشمي ؛ قال : حدَّثنا ابن المبارك ، عن سفيان بن حسين ؛ قال ؛ قال لى إياس بن رصية لاياس معاوية : أراك تطلب الاحاديث والتفسير فإياك والشفاعة فإن لها ذُلاً .

مثنى عبدالله بن أحمد بن حنبل ؛ قال : حدَّثنا أبو مَعمر ؛ قال : حدَّثنا سُمْيَانَ ؛ قال : قيل لإياس بن معاوية : من أعلم أهل مكة ؟ قال : أسوأهم خلقاً عمرو بن دينار .

> قال الموصلي : استودع رجل رجلا ميراثاً اتأمن (٢) مالا ، فجحده فأتى إياساً، فأخبره فقال له إياس: أعلم أنك تأتيني؟ قال: لا ؛ قال: أفنازعه أحد؟ قال: لا لم يعلم أحد بهذا ؛ قال: فانصرف ثم اغد إلى بعد يوم أو يومين، ودعا إياس أمينه فقال: قد اجتمع عندي مال كثير أريد أن أو دعكم، أفحصين منزلك؟ قال نعم ؛ قال : عُد إلى يوم كذا ، وأعِدٌ موضعاً للمال أو قومًا يحملونه ففعل ، فماد الرجل إلى إياس، فقال له : انطلق إلىصاحبك فاطلب مالك، وإن جحدك فقل له : إنى أخبر القاضي ، فأتاه فدفع إليه مأله ، فرجع إلى إياس ، فقال

أعل أمل مك

حلة لا ياس في استخلاص مال ودإمة

<sup>(1)</sup> ورواية ابن خلكان : وضعت يدها على أعز شيء هندها .

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل والمدنى غير واضح .

قد أعطانى المسال وجاء الآمين إلى إياس لموعده فزجره وأشهره ، وقال : لا تقربني يا خائن .

مفية إياس

قال حماد : ودخل إياس على عدى بن أرطاة : قال له عدى : إنك لسريع المشية ؛ قال : ذلك أبعد من الكبر وأقضى للحاجة .

مثنی محمّد بن إبراهيم الرقاشی ؛ قال : حدّثنا أبوكُريب ؛ قال : حدّثنا أبوكُريب ؛ قال : حدّثنا أبن أدريس ؛ قال أخـبرنا عبد الرحمن بن إسحق القرشي أبو شـيبة ؛ قال كانت لإياس بن مُعاوية جارية تقوم على طعامه وتذبح له .

صنة إباس

أخبرنى جمد بن إسحق الصّفانى ، قال : أخبرنا عبد الله القواريرى ؛ قال : حدَّثنا مُشيم ؛ قال : رأيت إياس بن معاوية ، وكان أبيض الرأس واللحية لا يخصب .

مثنا العباس بن محمّد الدورى ؛ قال : حدّثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى قال : حدّثنا المعتمد بن سليمان ؛ قال : حدّثنى أبى ؛ قال : كان إياس بن معاوية يرى البورق والبورق أن يحتاج الرجل إلى مائة درهم ، فيجىء إلى السوق فيشترى متاعاً ، بعشرين ومائة ، فيبيعه بمائة درهم ، فينصرف إلى أهله وليس معه إلا الممائة ؛ قال : إنى أول مافرقت من العِينة إنى سمعت أعرابيا يقول : انظركم تَجدها ربا على هددا الشهر ؟ قلت لآبى : وقد قال الفرزدق فيه ؛ قال : وما قال ؟ قلت : قال :

فكيف بعامل يسمى علينا يكلفنا الدراهم في البدور لمذا عرض الفرائض لم يردها وصد عن الشويهة والبمير

<sup>(</sup>١) حاولنا تعرّف هذه الـكلمة وأصلها فلم نوفق . ولعلها عرفة عن الـكلمة الفارسية . بأورك ، ومعناها منجم أو مفرق .

وقد وضع السياط لنا نهاراً اخذنا بالربا سوق الجزير (۱) فأولجنا جهنم ما أخسنة المن الآرباء من دون الظهور قال ، يا بني وهذا ما يُكرَهه لمليّ .

أخبرنى محد بن سعيد الكرانى ؛ قال: حدّ أنى يحبى بن عبد الدريز الأموى ؛ قال: حدّ أنى العتبى ؛ قال: حدّ أنى أبان بن أهيلة ، عن خالد الحدّاء ؟ قال: قال إباس بن معاوية : إن أول شى و حكى عنى أنى كنت فى مكتب رجل من أهل الذمة ، فاجتمع إليه أصحابه ؛ فقال : ألا تعجبون من أهل الإسلام أنهم بأكارن فى الجنة ، ولا يتفوطون ، فقلت يا معلم : أليس الدنيا ضرة الآخرة ؟ قال : بلى ؛ قال كل ما يؤكل فى الدنيا يخرج غادها ؛ قال : لا ؛ قلت : فأين يذهب قال : يذهب بعضه غذاه ، قلت فا تنكر إذا كان بعضه يذهب فى الدنيا غذاه ؟ قال : فألوى بعضه يذهب فداه ؟ قال : فألوى بيده ، وقال : قاتلك الله من صبى .

أخبرنى عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ قال : حَدَّثَنَى عَبَانَ بن شيبة ؛ قال : حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَة ؛ قال : حَدَّثَنَى سَفَيَانَ الثورى ، عن أَبِي النَّعْسِ ؛ قال : حَدِّثُنَا أَبُو أُسَامَة ؛ قال : حَدِّثُنَا الشَّارِ ؛ قال : ديني دين امرأتي وبنتي .

أخبرنا حَاد ، عن أبيه ؛ قال : رأى إياس فى المنام أنه لا يدرك الشجر غرج إلى ضيعته بعبدسى (٢) ، فات سنة اثنين وعشرين ومائة ، ومات معاوية بن قرة بن إياس ، وهو ابن ست وسبعين سنة ، وقال ، فى العام

روبا لاباس

ما أثر عن إياس

وهو صي

<sup>(</sup>١) الجوير بلغة أهل السواد من يختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات من ينول بهم من قبل السلطان .

<sup>(</sup>٢) عبدس قرية من أهمال دشت مهسان بهن البصرة وخور ستاب .

الذى مات فيمه : رأيت كانى وأبى على فرسين فجريا جميعاً ولم أسبقه ، ولم يسبقنى ، فعاشا ستا وسبعين سنة ، وأنا فيهما ، فزوج إياس ابنه ؛ فقال : أتدرون أية ليلة هذه؟ هذه ليلة استكلت فيها عمر أبى ونام فأصبح ميتاً . وهو لمام بن مُعماوية بن قرّة بن إياس بن هلال بن رباب بن صُبيد

نسب إياس

وهو لمیاس بن مُصاویة بن قرّة بن ایاس بن ملال بن رباب بن صُبید ابن درید بن أویس بن سسوأة بن حمرو بن ساریة بن ثعلبة بن ذبیان بن سلیم بن أوس بن حمرو بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر ، ومُزینة بنت کلب بن وَبرة بن عثمان ، وأوس ، ابنی حمرو .

وأخبرنى عبد الله بن أبى مُسلم ، عن عمر بن عبيدة ، عن الأصمى ، قال: أنى إياساً رجل؛ فقال: يا يمامى ؛ قال: لست بيمامى ؛ قال: يا أضاخى ؛ قال: لست بأضاخى ؛ فقال يا ضروى ؛ فجاء فسأله عن نفسه ؛ فقال : ولدت باليمامة ، ونشأت بأضاخ ، ثم تحولت إلى ضرية (١) ؛ قال ابن الكلبى في كتاب مزينة : إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن ريان بن عبيد بن سواة بن سارية بن ذبيان بن ثملبة بن سُليم بن أوس بن مربنة .

<sup>(</sup>١) أضاخ كذراب موضع وكنرية قرية بين البصرة ومكه ..

### كلية شكر

لكل من تفضل بالمعونة على إخراج هذا الكتاب أزجى عالص شكرى ، وخاصة صديق الجليل الاستاذ مجمود رزق سليم المدرس فى كلية اللغة العربية ؛ لتفضله بمراجعة كثير من ملازم الكتاب أثناء الطبع والمساعدة فى إعداد الفهارس ؛ فله من الله جزيل الجزاء ، ومن أخيه الشكر المضاعف ؟ عداله إلى المراغى المراغى

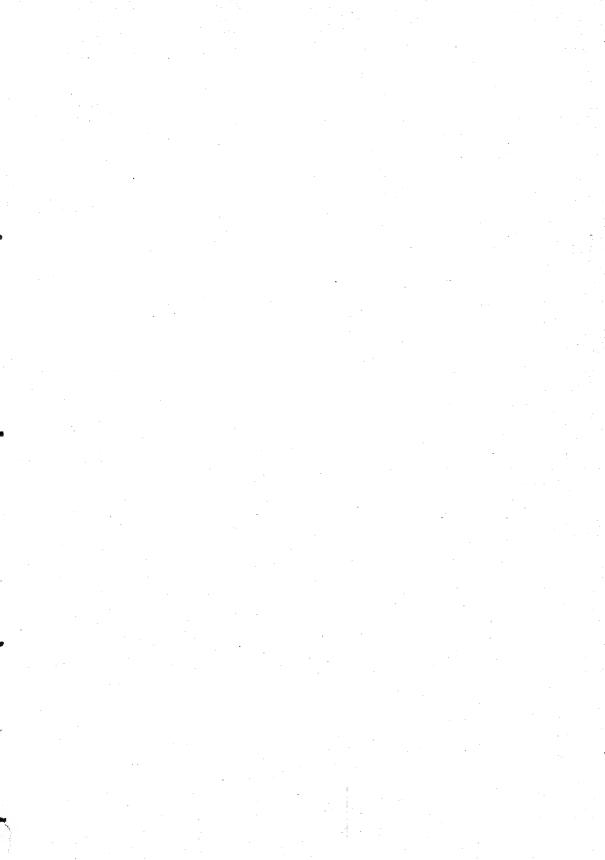

# فه\_ارس الجزءالأول

من كتاب أخبار القضاة

١ \_ أبواب الكتاب

٢ ـــ فهرس الافضيه والموجنوعات

٣ . الأعلام

ع . . الاستدراكات والتصويبات

#### ١ – أبواب الكتاب

الموضوع ۱۳۵ أبوبكر بنجمد بن عمرو بنحزم الانصاري ۱۳۷ أبوطوالة عبداقه بن عبدالرحن بزمهمر بن حرم ١٤٨ سلة بن عبداقه بن سلة بن عمر المحزومي ١٥٠ سعد بن أبرأهيم بن عبدالرحن بن عوف الوهري ١٦٧ صعيد بن زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري ١٦٨ محد بن صفوان الجميم ١٩٩ الصلت بن زبيد بن الصلت الكندي ا٧١ أبربكر بن عبدالرحن بن أبي سفيان ١٧٤ مصعب بن محد بن شرحبيل العبدري ۱۷۵ محمد بن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حوم ١٧٨ يحي بن سعيد الأنصاري ۱۸۰ عثمان بن عمر بن موسى التيمي ۱۸۱ محمد بن عران بن ابراهم بن محمد بن طلحة ابن عبيداله ذكر قضاة بني العباس بالمدينة 💳 أبو بكر بن أبي سبرة عبدالمزيز بن المطلب ٢١٠ أاوبكر بن همر بن حقص العمري ٢١٤ محد بنعبدالدريز الزهري ۲۲۲ عبداقه بن زیاد بن حمان ٧٢٣ عبدالله بن عبدالرحن بنالقاسم بن محدين أبي بكر ٢٢٦ أمحق بن طلحة بن أبراهيم بن حمر بن صيـد اقد 💳 عبدالرحمنين محدين عثمان المخزرمي ۲۲۷ محد بن الصلت ٧٢٨ عبيدالة بن أبي سلة الممري = عبدالمزير من المطلب ٧٧٩ عثمان بن طلحة بن حر بن صيد اله ۲۳۲ عبدالله بن محمد بن همران التبعي ٢٤٠ سعيد بن سلمان المساحق ۲٤١ عبدالرحن بن عبدالله بن عر العمرى عبدالة بن محد بن عران ـ المرة الثانية ـ = عمام بن عبدالله بن عكرمة الخزومي ٢٤١ عبد أنه بن عمد بن حران التيمي (الارة الثالاة)

الموضوع ص مقدمة المؤلف - ₹ ذكر ماجاء في النشديد فيمن وليالفضاء بينالناس ماروى في أن القضاء ثهرئة 14 باب في التشديد 19 ماجاً. في الرشوة في الحكم . باب القضاء والأعمال يستعان عليها بالصفاعات 11 صفة القضاة ومن ينبغي أن يُستعمل على القضاء ماجاً. في ألا بقضى القاضي وهو غضبان ۸١ ذكر قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٨ŧ على بن أبي طالب صلوات الله عليه ذكر فضاياً على بن أبي طالب عليه السلام بالين على عهد رسول الله صلى الله عليه رعل آله وسلم 47 قضى معاذ بن جبـل في عهد رسول الله صلى الله هليه وسلم ١٠٢ ذكرُ القَصَاة بعد رسول الله صلى الله عليـه وسلم عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ١٠٥ قضأة همر بن الخطاب ـ وضي ألله عنه ـ

۱۰۵ وضاء همر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ ۱۰۷ زید بن ثابت ۱۱۰ ذکر الفضاء علی عهد عثمان بن عفان رضی اقدعه

-- ۱۱۱ ذكر قضاة بنى أمية بالمدينة ... أبو هو برة

۱۱۳ عبدالله بن الحارث بنتوفل بن الحارث بن هبدالمطلب ۱۹۹ أبو سلمة بن عبدالرحن بن عرف ۱۱۸ مصعب بن عبدالرحن بن هوف

١٢٠ عرو بن عبدين زممة بن الأسود

٠٠٠ طلحة بن عبدانه بن عوف

۱۲۴ هرو بن عید

۱۷۶ عبدالله بن قیس بن مخرمة ۱۲۵ نوفل بن مساحق

۱۷۱ توقل بن مساحق

۱۲۹ ـ أبان بن عثمان ـ يقضى فى ولا يته

۱۳۰ عمر بن خلدة الورق

۱۲۴ عبدارجز بن يزيد بن حارثة الانساري

الموضرع الموضوع ٧٤٧ هشام بن عبد الله بن عكرمة (المرة الثانية) عبد العزيز إن المطاب المخزومى چې او البختري وهب بن وهب ۲۹۸ محد بن عبد الرحن بن محد بن أبي سلمة ٢٥٤ موسى بن عمد بن طلحة بن عمر التيمي حرو بن عر بن صفوان السهمي 🚃 عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الموير بن عبد الله يوسف بن يعقوب الشافعي ابن عبد الله بن عمرًا بن الحطاب سلمان بن حرب الواشجي 🚐 محد بن عبد اقد بن عبد الرحن بن القاسم البكرى ٢٦٩ همار بن أبل مالك الحشني ٢٥٦ محد بن زيد بن إسحق الأنصارى (قاض المبيعة) الربير بن يكار ـــ عبد الرحن بن عبد الله بن عبد العريز العمرى أبو هاشم بن أبي مسرة المكي (المرة الثانية) أحد بن إمقوب بن أبي الربيم ۲۵۷ محد بن عبد الله بن عبد الرحن البكرى محد بن موسى الرازي (المرة الثانية) \_ قضاة المرة 🚞 محد بن مومی بن مسکیر ( أبو غزیة الانصاری ) أبو مربم الحنق (إياس بن صبيح) رهم أبو مصمب أحد بن أبي بكر بن الحارث الوهرى ۲۷۶ کعب بن سور الازدی ۹۰۹ عد بن بزید بن احق ( أبو زید الانصاری ) ٧٨٣ عبد الله بن أقيس (أبو موسى الأشمري) 🚐 أحمد بن إدقوب الطفرى ٧٨٧ عبد الرحن بن يزيد الحداثي . ۲۹ همرو بن عثمان الانصاري ۲۹۰ هیرة بن شری - يعقوب بن إساعيل بن حاد ۲۹۱ هران بن حصين \_\_ أبو هاشم ابناخي ابن أبي مسرة المكي ۲۹۷ زرارة بن أوفي الجرشي 🚐 مح. بن أحمد بن محمد المقدى (قاضي مكه والمدينة) ٢٩٦ عبد الله بن فضالة اللبق ـــ محدين عبدالله بن على بن أ بي الشو ارب و و = عامم بن فعنالة ۲۲۱ محد بن موسى الرازي ۲۹۷ شیبان بن زهیر بن شقیق بن اور - أبوالعرام -مكة والطائف \_ عبد الرحمن بن أذينة رے شریح یقطی بالبصرة فی عهد زیاد \_ ان ان مارکه ۲۹۸ هشام بن هبيرة ۲۹۲ عبيد بن حنين ٣.٧ عبيد الله بن أبي بكرة **٢٩٤ محد بن عبد الرحن الأرقس الخزوى** ۲۰۴ هشام بن مبيرة ٢٩٧ بعض قضاة مكه في عهد بن هاشم \_\_ النضر بن أنس همام بن حبيب المخزومي ج. و عبد الرحمل بن أذينة زياد بن إسماعيل ٣٠٧ الحسن بن أني الحسن ابن معاد السي ۳۰۸ النظر بن أنس أبو بكر بن أبي سعد المهمى 🚐 موسى بن انس أبو سلمة المخزومي \_ سبق ذكره \_ ٣١٧ أياس بن ممارية بن قرة المزنى عرو بن حسن بن وهب الجمي

#### فهرس الاقضية والموصوعات

القطية أو الموضوع ۲۶ [باء خالف بن أن همران عن ولاية القضاء . ١٢٩ [إن بن عثمان بتمثل بصعرابن أبي الحقيق اليهودي ١٢٩ أبان بن عثمان يقمني في ولايته . ٢٦١ ابن أن مليكة يسأل أيوب نها أشكل عليه . ٧٩٧ أبن أذينة يقضى على البصرة . ١٣٩ أبن حزم بجلد في القذف عمانين . ١٤٦ أبن حزم يجبر شهادة قاذف . ١٤٢٠ أبن حزم يمين ابن الصحاك ١٤٥ أبن حزم يقضي في المسجد وحوله حرس بسياط ١٧٤ أبن حزم بولى المدينية خالد بن هيدالله ثم يعزل عجمد بن عشام ٧٢٧ أين حوليس بهجو محد بن الصلت ٢٤٣ أبن الحياط يهجو هشام بن عكرمة قاضي المدينة ١٤٢ أبن الضحاك بضرب أبن حزم ٢٨٢ أبن عباس على قضاء البصرة وفتوأها ١٩٥ ابن عمران وحادثة ابن أبي قتيلة ١٩٧ ابن عران وابن هرمة ۱۹۷ ابن هران والحذار ۲۴۰ أن هران ورجل من آل سعد بن أبي وقاص ۲۳۰ ابن همران والرشيد 197 ابن حمران وفتنة محمد بن الحسن. ۲۴۲ أين همران والماجشون ۲۳۱ ابن عمران وعمد بن جعفر بن الزبير ٥٧ - ابن المنتبة عامل النبي عليه السلام وما أهدى إليه ٢٧٧ أبن محرش وقول الفرزدق في أبيه . ٢٠٦ أبن المطلب وابن عمر بن عمران الصديق ۲۰۹ ابن المطلب وأبو السائب الخزومي ٢١٠ أين المطلب وعمران بن سعيد بن المسيب

۲۰۸ ابن المطلب والمجنون

و. ابن المطلب ومولى أبي رافع الفاعر

٧٠٧ أبن المطلب يخطب تيمية فيردونه

س القضبة أو الموضوع

٩ ٧ ان المطلب يخطب فزارية لعيسي بن موسى

۲۵۲ این هبیرهٔ رایاس بن معاریهٔ

٧١٩ أبن هرمة بمدح محد بن عبدالدريو

٣٤٣ أبو إياس بن معارية

۲۵۲ أبوالبخترى وأهل العراق

۲٤٦ أبو البخترى وراغب في زواج

۲۵۲ أبو البخترى وسميد بن عمر الوبيرى

۲٤٥ أبو البخدى رشاعر من ولد عبدالوحن بن هبار ۲۵۰ أبو البخرى وغلام يتبع

۲٤۷ أبو المعترى ومشيروه

۲۶۸ أبوالبخترى يضع حديثاً للرشيد

٢٥٠ أبوالبخترى يعظ الرشيد

۲۵۳ أبواليخترى يكره سميد بن همر الوبيرى على و لا 💰 شرط المدينة

۲۶۳ أبو البخترى بلي قضاء المدينة

۲۰۱ أنوبكم بن أبي سيرة يدين رجلا بمثال:

٢٠٠ أبربكر بن أبي سرة يقضي في المدينة

١٣٥ أبو بكر بن حزم بلي المدينة

١٧٣ أبو بكر بن عبىدالرحمن يفسح زواج فاطمة

١٨٢ أبوبكر أرل خطيب دعا إلى الله ورروله

١٩٨ أبوجعفر رابن عمران

بنت الحسن

٣٥٩ أبوزيد الآله ارى يقضى بالمدينة من قبلالمأمون

.٧٥٧ أبوزيد الأنصاري بلي نضاء المدينة

١١٧ أبوسلمة وابن عمر في مديرتهما

١٦١ أبوسلمة بزهم أنه أفقه الناس

١٤٧ أبوطوالة بمدح أخلاق السلف في **الجاهلية** 

٧٥٧ أبوغزية الانصاري يقضى بالمدينة

٢٣ - أبوقلابة حينها دعى للقضاء

۱۸۸ أو مسلم ومجمد بن عمران والحبكم بن المطلب

٢٥٨ أبرمصعب الزهرى بلي قضاء المدنية

۲۸۰ أبوموسي الاشعرى أميز البصرة

الفضية أو الموضرع القضية أو الموضوع ۲۸۷ أبوموس الاشيرى وشهادة تصرانيين ٣٥٨ امرأة تسب زوجها أمام إباس ٣٨٣ أوموسي الاشعرى بل قشاء البصرة ٣١٣ امرأة تستفدى الزهرى على زوجها . ٢٩٠ أبو هاشم المكي يقضى بالمدينة وبعده محمد المقدى ٣٧٦ امرأة تشكو إلى عمر الصراف زوجها للعبادة ١٤٣ أجاع أهل المدينة على أمن، هو الحق ١٨٤ الأمرا. يولون القعناة دون الخلفاء -٣٧ أحاديث في الدعوة إلى القضاء بالحتى وعدم النماس عهم الانفاق للاصلاح محابد الباس عماصي اقد ٢٦٠ الأرقص في مرضه ٢٦٤ إلارقص الفاضي وحديثه مع الدارمي وي أحاديث في الرشوة في الحكم وفي جزائها وتعانجها ٧٦٥ الأرقص وصاحب قطية عبطابه ع. أحاديث في القاضي الجائر ٢٦٩ الأثرقص يقضى على المهدى في هار أبن جدمان ٣٥٣ أحب الناس إلى إياس بن معاوية ججع أول قاض استقضاه المهدي ٥٥٧ أحد بن يدقرب بل تعدا. المدينة . ١١٣ أول قاض بالمدينة عبد الله بن نوفل ١٣٧ الاحوص وأيمن أخو أم جعفر . ٣٧٥ أول قاض على البصرة وجه اختلاف الزوجين في مناع المنزل . ٧١ أول مايدعي يوم القبامة للحساب للتعذاة وو اخذ الرشوة يطمس البضر . ٢٦٩ أول من قضي بالبصرة ١٢٦ أدف الرباء ١٩٠ أولاد إبراهم بن عبدالرحق بن حوف أو تادا اسجد ۲۹۲ استمفاء عمران بن حسن زیادا من اللعناء . ٣٩١ [ياس بن معارية أمه رأخواله ١١٦ استقضاء أبي سلمة بناهبد الرحن بن عوف . ٥٥٩ إياس بن معارية لايجبر شهادة التجار ٢٣٦ ﴿ أَشَى بن طلحة بل قِضاء المدينة ، وقصة ذلك . . ١٠٠ إباس بن معارية لايجيز شهادة الغلان ۲۵۷ اسم جد آن البنتری ٣٠٦ إياس بن ممارية لايقتني داية ١٣١ (حاعيل بن يعقوب النيسي بدوح أبا بكر بن ٣٠٤ إياس بن معارية وأبَّان بن الوليد مصعب ويدم أن حران ۳۵۸ ایاس بن معاویة وابن شرمة **۲۲۸ الاسرد بن حارة يهجو ابن السلم.** ٣٥١ إياس بن معاوية وابن هبيرة حيزأرا. توابته الفضاء ه. أشهريان بسألان التي العدل على القصاء نيردهما . ٣٤٥ إياس بن معاوية والإساورة الأسمى يسأل ٣٦٤ ﴿ ﴿ وَيَعِ شِيءَ لَمْ يَرَ ١١٥ إمتاق ولد الزنية في الكفارة . ٣١٧ إياس بن معارية وخاك الحذار ۱۸۳ اعزاز محد بن حران بنفسه . ٣٩٩ أياس بن معارية ﴿ فَكَانَتُهُ ﴿ رَأَهُ فَيَ الْشَهَرِطُ مَ ٣٤٣ اعجاب إياس بن معاوية رأيه . ولون الشمر ٣٧ أغلم الناس بالقصاء أشدم كراهة له . **٣٦٥** إياس بن مماوية رأيه في الوبكة ١٧٥ إلحالة ذرى الحيات زلاتهم ٣٧٣ إياس بن معارية رؤيا له ٣٠٩ إقرار الوارث بدين عند المرص . ٣٤٣ إياس بن ممارية وشهادة في دين و٢٣٠ أقضية لاياس بن معارية ٣٧٠ إياس بن معاوية وفراسته عِهِج أم إياس بن معاوية ٣٧١ إياس بن ممارية وعلماً مكة ١١٧ أم كاثرم بنت أن بكر أرحمت أبا سلة ٣٤٨ إياس بن معاوية والفناء وم المتناع ابن حبيب السهمي من قضاء الآبة ۴۷۲ ایاس بن معاویة وصفته ٢٦ المتناع أن حنيفة من تولى القضاء

٣٣٣ إياس بن معارية والفرزوق

ب أم أنه باياع أمره والعدل بين الناس

القضية أو الموضوع الفضية أر الموضوع ٧ ٣ بعض قضاة البصرة أيام ابن الأشعت . ٣٤٥ إياس بن معاوية والقدرية ٧٩٧ إمض قضاة مكه في خلافة بني هاشم . **۲۲۸ إياس بن معاوية وقضية ميرات بالولاء** بلاء سلمان لقضائه بين أهل امرأته وقومفىخصومة ٣٧٣ إياش بن معارية قول له وهو صبي ٢٥٥ بلاد المسلمين في نظر إباس بن معاوية ٢٩٩ إياس بن معاوية فيافته ١٢٣ بتو أمية واخراجهم من المدينة . ۲۵۳ أياس بن همارية والمروءة بيان سبب نزرل الآية دو أنزلنا إليك الكاكاب الحق، ٣٦٧ [ياس بن معاوية رأيه في موضع مال ابن هبيرة بيتان لعبد الملك في قاض ارتشى . ٣٣١ إياس بن معارية ويزيد الخياط ۱۸۳ بین أبی جمفر ومحمد بن حمران نشأن البخل ۲۰۲ لياس بن معاوية يأتى ولاية سنوق واسظُّ ٣٤٤ إياس بن معاوية يترضى أمه ۴۲۷ (یاس بن معاویة برد الجاریة المبیعة لحقها .) ١٣٩ التركيل مع حضور صاحب الحق ٣٤٣ إياس بن معاوية يرد شهادة وكيع بنأى الأسرد ٣٤٩ تعليل إياس لخرمة السكر ۲۲۲ آیاس بن معاویة یا وی حدیثا فی البلاد ، ١٩٤ تخلص ابن عران بما أخذه عليه المتصور ۳۹۳ إياس بن معاوية يروى حديثاً لأبي الدرداء ٣٣٩ تزويج الغائب وضمان المهر ٣٣٦ إياس بن معاوية يسأل ابن شبرمة عن حادثة ١١٢ تسوية أبي هريرة بين الحصوم ٢٧١ [ياس بن معاوية يستخلص مال وديمة ٢٥٧ تصرف إياس في المال ٣٢٦ إياس بن مماوية يعلم أباه ٢٢٦ تصرفات المريض بالقالج و٣٣٠ إياس بن معاوية يقدر نفقة أب على ابنه . ٢٩ تقديم بدل الكتابة على الدين وجه إياس بن معاوية يقض بالشفعة لذمي . ۱۹۰ ت**قوی** سعد بن ابراهیم وورعه ٣٣٩ [ياس بن معاوية يقطى في السوق تنويه المؤاف بَكَنابه وظريقته في تأليفه ٣٣٣ إياس بن معارية يانضي في الطريق ٧٥) -تهجد رسول الله عليه السلام ٣٢٦ إياس بن معارية يكتب لعمربن عبدالعزيز في تعنية ۳۷۳ إياس بن معاوية نسبه ٧٧ الالة علماء يدهون إلى الرشيد ليوايم اقصاء ٣٦٣ إياس بن معاوية وتصحه لابن شبرمة ٣٥٧ الثناء من الجزاء ٣٦٩ إياس بن معارية نوادر له في الذكانة ٣٩٥ إياس بن معاوية مع مدع ٣٧٢ إياس بن معارية هيئة معيه ٣٤٨ جود إياس ١٧٤ جابر بن الاسود الذي طرب سفيد بن المسيب ٣٧١ إياس بن معارية ورصية له ۲۸۹ أين كان ابن عباس يوم قتل على ٣٢٥ جابر من بريد مفتى البصرة جزاء الحاكم بين للناس وعقاب الجائر ً ع جزار من قضى بالموى ١٠٠ بعث أبي موسى الأشعرى قاضيا إلى البين . جزاء من یکرن فی قضائه خلاف. ١١٣١ بعث على بن أبي طالب أيام مني . جلد ابن الداروردي لامتناعه عن ولاية القضاء , ه و ۲ بعد عهد الناس بالنبوة ۲٤٥ جود أن البختري . ٣٤٠ يعد نظر إياس بن معاوية في صفقة

410 Fee 1600

٧٣٧ بعض الشعراء يهجو سعيد بن سلبان

٣٣٢ حيلة إياس بن معارية في القضاء على ا

۳۲۸ ایاس بن معاوی**ه فی قض**یه

خيلة رجل التخاض ، القضاء

٣١٧ الحيلة على إياس ن معاوية لبلي القضاء

حيلة القامم بن الوليد الهمداني للتخاص مرب رلاية القضاء

١٧١ خالد ين عبد ألك بل المدينة ويولى أبا بكر من عبد الرحن قضاءها

١٩٧ خبرة سعد بأهل المدينة

٢٩٩ الخصال الخس التي جاء بها عروة البارقي من عند

عربن الحطاب ۲۶۲ خصام بین خمر بن القاسم و ابن أبی نمیر بسبب شعیر

۱۰۸ الخصومة بين عمر وأبي

٢٥١ خبرة إياس بالمساحة

٧٧ خصال القاضي

من أغلق بأبه دون ذوى الحاجة

٧٨١ خطبة كتب ن سور في الأسد ينهاهم عن القتال

٢٧٧ خطط أبي مريم بالبصرة

٣٧٧ الخلاف بين الراهن والمرتهن

عهم خوف زرارة وورعه

۲۱۷ الداری والاوقص

٢٥٦ دارد بن عيسَى بل المدينة

٣٧٧ ألذعوى التي يكذبها الظامر

٣٣٧ الدين المؤجل

.٣٣ ذكاة ما يخاف فوته

١٩٢ دوق ابن عران في العمر

٣٠٣ رأى ابن أنى بكرة فيمن أوصى من ماله بشيء ۱۳۷ رأی این خلدة فی تغیر الناس .

٣٠٧ الحجاح ران أذينة

٢٩٤ الحجاج وحجام

١٢٤ الحجاج وإلى المدينة أ

١٤٩ حديث أم سلة مع الرسول مخصوص مجرة النساء

۳۰۴ خدیث أمر الله أو سمی

٣١٣ حديث إياس ن معاوية ،هم الحسالبصري وقد رلى إباس الفضاذ

٣٢٨ حديث بين سعيد بن سلمان وحمرو العامري حين جاءه كتاب استقضاء

۲۵۳ حديث رواه أنو البخترى في حضرة الرشيد.

٣١٨ حديث الحياء يرويه إياس بن معاوية العمر بن عبد البزيز

٣١ حديث في التسوية بين الخصوم

٢٠٢ خديث مالك عن عبد العويز في العامة .

۲۱۳ الحسن من زيد يصرف الزهري

٢٣٤ الحسن بن زيد يلي المدينة

٢٢٩ الحسن بن زيد يهم مفارقة سعيد بن سلمان فيقول سميد في ذلك شمرا

٢٥٦ حسن السمت جزء من النبوة

٢٧٨ حكم الاضحية بالجذع

٣٨ الحكم بغير ما أنزل الله وتفسير آياته الناصة على

الحكم بهن الناس أرفع الأشياء وأجلها خطرا ٣٣٧ حكم الحلوة

٣٧ حكمة لعلى رضى الله عنه في القاضي الظامر الجهول

۱۶۳ حکیم بر مکرمة مهجوا بن جزم

٢١٥ حلاوة حديث الومري

٣٤ حمّق من يقبل القطاء حسبة

٧٤٩ حرار بين الرشيد وبعض القضاة حول أمان عي بن عبد أنه

٣٤٢ حيلة إياس بن معاوية في استرداد وديمة

٣٤٢ حيلة أخرى لاياس بن معاوية

۲۲۱ د اياس في تجويزييم

۲۹۳ زرارة يوفف عتق غلام حتى يصب .

٣١٣ سبب مرب إياس بن معاوية من القضاء

السحت هو الرشوة في الحبكم .

عل مستحق

٣١٨ سرعة إياس بن معارية في القضاء

 ۲۹ رأى ابن عباس في قوله تمالى: « وألقياً على ۲۹۳ زرارة يقبل شهادة الواحد . کرسه جندا ہے ... ٣٧ ـ رأى ابن هباش في قوله إنمالي : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا ٣٢٣ وَفَرَ يَخْطَىءُ إِيَّاسًا فِي رَأَيَّهِ . ١٠٧ زيد بن ثابت وخبرته بالقضاء كونتوا توامين بالقسط ي . وم رأى إياس بن معاوية في بعض العلماء م . ٣٥٠ رأى إياس بن معاوية في الفرق بين العمل والرأى ٦٢ - مؤال الفضاء والشفاعة عليه . ٣١٧. رأى أيوب في إياس بن معاويه ١٦ السالب بن زيد يقطي في عهد همر . ۲۲ رأى جابر بن زيد فى ترلية القضاء ٣٣ رأى رجاء بن حيوة في ولاية القضاء . ٢٥٧ رأى العلماء في أبي البختري وحديثه ٧٦ رأي على رضى الله عنه في الفضاء ۱۷۸ سعد بن ایرامیم علی قعماء المدینة ٣٠٦ وأي على في كال العمرة ۱۵۸ سعد بن اراهم مع اثنین فخرا أمامه ٢٩٨ رأى على وحر في شهادة الغلبان ۱۵۷ سعد بن ایراهم و من کان پشحرش به . ۲۸۵ رأی هر فی تمم ویکر بن وائل . ١٥٥ سمد بن أبرأهم وفئد مولى عائشة بنت سعد . ۱۲۷ رأى مالك في ابن خلدة ١٥٤ حدد بن أبراهم يحاسب ناظر وقف متهم بالتقتير وع رأى المسبب في ولاية القضاء. ۱۲۱ رأى معارية في القسامة -١٩٤ صعد بن ابراهيم يرد شهادة المشق عقل الفاهد ۲۶ رأى مكحول في ولاية القضاء . ١٥٦٪ صعف بن أبراهيم يرد شهادة من يبول ۳۲۱ وأي تافع في فعل ابن عمر ١٦٧ صمه بن ابراهيم يضرب سكران الحد في المسجد ٢٣٤ رؤيا في شأن إياس بن معاوية ١٥٦ سعد بن ابراهم يضرب شاعرا لسياجته ٣١٩ رؤية الني عليه السلام في المنام ١٦٥ سمد بن أيراهيم بضرب فندا في الشراب ٣٥٦ ربيعة بن هيد الرحن وإياس بن معاوية ١٦٢ سفد بن أبراهيم بنبه الوليد لاقامة الحدود . ۱۳۲ وجل يذهب السجن من غير حرس ١٦٧ سميد بن سلمان بلي قصاء المدينة فيكره ولايته ۲۲۰ رجل یستأذن المهدی فی الزواج من قریش ، ٣٢٠ سعيد المسيب وإياس بن معاوية ١٤٧ رجل يقول لرسول الله : إنى أحبك ، فيقول له : ۲۹۶ سفيان الثورى يعتزل الارتص حين ولى القضاء و استمد الفاقة في ۲٦٨ سلبان بر حرب يقضى بالشاهداراليمين

٣٤٧ رد إياس على من رماه بالاعجاب بنفسه ،

۲٤٧ رزق أياس

و۲۹ زراه عدث

وه الرطب يزيد في المقل

٣١٨ رواية إياس بن معارية عن فوقه

٢٩٤ زرارة يبهج حرا في دين .

۲۹۶ زرارة يصل بالناس

١١٨ شدة مضعب مصلابته ۲۶۶ شاعر بمدح أبا البخترى ۱۹۸ شاعر بمدح ان حران ٣٠٧ شاعر بمدح أبن المطلب ١٨٩ شاعر پهجو ان عمران بالبخل

٣٢٣ الاستثناء عند ابن عباس

١٣١ صاحب المناع أحق بمناعه إن رجده بعينه

١٨٤ صرامة محمد من عمران في الحتى وشجاعته ووم صفة زرارة وخضابه

٣٣٣ صفة الزوجة

٣٠٣ صفة المرأة التي لاينيني الزواج سأ

الصلة بين البكفر والرشوة ، والسحت والرشوة

١٢٦ صلة الرحم ١٦٩ الصلت بن زبيد بلي قضاء المدينة

٥٤ طريق أخذ الرشوة في بني إسرائيل.

٩١ طريق قضاء على في تسب ولد لامرأة وطلها ثلاثة فی طهر راحد

٢٧٨ طريقة كعب بن سور في تحليف أهل الذمة

٢٨١ عائشة تطلب إلى كعب أن يخرج في صفها بعد ماحث الناس على اعتزال الحرب

١٧٧ عائفة والاعتكاف

٢٥٦ عبد الجبار المساحق يعزل العمري وبلي المدينة ٣٠٤ عبد الرحن بن أذينة قاضي البصرة

ع. به عبد الرجن بن أذينة يستشير شريحا في دعوى

تهائرت بيناتها

١٤٢ عبد الرحق بن الضحاك يلي المدينة

. ٢٤ عبد الرحمن من عبد الله العمرى يلي القضاء

٢٢٦ عبد الرحمن بن محمد يلي قضاء المدينة

ع ٧ عبد العزيز بن المطلب وأن هرمة

٣٠٣ عبد العزيز بن المطلب وأحيد أولاذ الحارث بن عدد المطلب

٢٠٤ عبد المزيز بن المطلب وحسين بن زيد بن على

۱۹۷ شاعر سمبور ان عمران

١٩٩ شاعر بهجو ان عران

۱۸۸ شیاب الساء

٧٧١ شدة عر على أبي مريم

٧ شرح مدني القاسط

عهم هرط الآخذ في النيروز والمهرجان

٧٩٧ شريح يقضي في جارية أشتريت ثم وهيت فوجد

٧٨٩ شمر أبي الأسود في خصمين تقدما إليه

٢٨٩ شعر أبي الأسود أوقد بلغه أن مقضيا عليه شكاه

٢٣٤ شعر سعيد ن سليان حاين غضب عليه العباس

٧٧٧ شعر سعيد بن سليان في الربيع بن عبد الله المداني

٧٧٠ شعر سعيد بن سلبان في عبد الله الجحي

۲۳۲ شعر سعيد بن سليان في مجلس العباس برمحد

٧٣٧ كدمر سعيد بن سليان في معاملته لأصدقائه

۲۲۸ شمر سمید بن سلمان فی موسی بن عبد الله لانه كلف ابن دأب عن أن يقول شعرا في قريش.

٧٤٦ شعر سعيد بن سلمان في وصف نار موقدة ٧٢٤ شعر سعيدين سلمان الفياش بن محد بن على

٧٥٧ شعر لعبد الجبار المساحق

٧٤٠ شمر للعباس بن محد يميز سعيد بن سليان

٣٣٧ شفعة الجوار

٣٤٢ شهادة أبن سيرين لاياس . وم شهادة الأعمى

. ٣٤٠ شهادة رجل لابنه

١٤٨ شهادة الصبي متى تجوز ٢٦٢ شهادة الصبيان

عع إ شهادة الولد لامه

. ٣٧ شهادة النساء في العالاق

. ٣٤ شهادة الواحد

ومهم شهادة الواحد متى كان عدلا ٩٠٧ شيء من شعر عبد العزيز بن المطلب

٣٤١ شيء من فقه إياس

ه. ٧ عبد العزيز بن المعالمب يأمر مالنكا بأن محدث رجلاً من خراسان

٧٠٧ عبد المزير بن المعلب يقطى في المدينة ٣٢٣ عبد المزيز بن المطلب بلي قضاء المدينة

. يُم عبد الله بن عمران بجير شهادة سميد بن سلمان

٣٢٨ عبد الله العمرى بل قضاء المدينة

. ١٨٠ عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك وإلى المدينة ٣٠٧ عبيد الله يقضى بالحلوة

٢٢٩ عثمان تن طلحة وقضاء المدينة

٢٧٩ عَبَّانَ مِن طَلَحَةً لَا يِأْخَذُ وزَقًا عَلَى القَصَّاء

۱۶۲ عثمان ن حیان بطلب من بزند أن یقیده مرب

٢٢٩ عُبَانَ بن طلعة لا يأخذ رزةًا على القضاء .

٧٢٨ عُمَانُ بن طلحة وقضاء المدينة

١٣٧ عجب شاعر من ولاية ابن حرم

٣٢٧ عدالة أحد الداهدين مع عدالة المدعى كافية

٣٢٧ عدالة العامد

٣٧٧ عدى بن أرطاة يسأل الحسن وإياسا عن قضية ً

١٧٣ عرض قصة زواج فاطمة على هشام بن عبد الملك

١١٨ عزل سعيد بن العاصي

١٧٠ عزل مروان عن المدينة

١٢٦ عزم الرسول على إخراج البهود مرس المدينة ٣٤٦ عقل الحجاج وإياس

على يقضى بالبن على عهد رسول أنه عليه السلام

۱۰۶ عمال أبي بكر لمنا استخلف

١٣٣ همر بن عبد العزيز وإلى المدينة

١٣٤ عمر بن عبد المزير يجري وزقا على قاض

١٣٤ همر بن عبد الدربر يمزل قاضيا يصلح بين الخصمين

. ٢٦ عمر بن عثمان الأنصاري يقضي بالمدينة

٣٥٤ عمر بن هبيرة ور تبيل

۲۷۱ عمر وأبو مريم

٢٧٣ عر والقاضي الذي أصلح بين الخصمين بمسأله

۳۵ عمر ومن کان جودی إلیه

٢٨٦ عمر يأمر أبا موسى بتأديب كاتبه الذي لحن .٧٧ هر يعول أبا مريم

١٠٨ عمر يقرض لويد

اه عمر يقطني بين يهودي ومسلم

ع٣٢ همر يقيم الحد على من وطيء جارية امرأته

.٧٧ عمر يكتب لأبي موسى في شأن أبي مربح

۲۷۴ غر پر بایی مریم

۲۹۲ عمران بن حصين وأبوه صحابيان

٣٥٧ العمري قاضي المدينة ووالما . ١٧٧ عمل الرسول في الاستسقاء

. ٢٩٠ عميرة بحكم بضان عارية

٣٤٦ عيب إياس كثرة حديثه .

. وم فتوى عميرة بن يثر في في الفسل ٣٦٠ فتوى لاياس بن مماوية في ميراب.

٣٢٨ . فراسة إياس بن معاوية

٢٥١ الفعل بن الربيم يسأل أبا البخترى عرب تبر أبي

٣٢٥ فضل صلاة الليل

. ٢٦٠ قاضي الحرمين ابن أبي الشوارب

١٨٦ قاضي الحوارج بالمدينة

٢٧٨ القاضي كان يدعي المفقى ٢٥١ قاضي المبيضة بالمدينة

. ٢٦٠ قاض المدينة يعقرب بن اسماعيل

٢٦٩ قاضي مكة يجهر الناس على القول مخلق القرآن

١١١ قبض المرأة المعجن

١٣٠ قتل ابن حبار القرشي

. ۷۶ قتل مسلم بذى ۲۳۴ قتل عيني بن مريم الديال

١٥٢ قصة أبي الوناد مع سعد بن أبراهم

٣٧٧ قصة إياس بن معاوية وجارية المفيرة بن شعبة

٣١٢ تصة بريرة وولاؤها

٣٩٣ قصة داود لما أمر بالقضاء..

٣١ قصة رجل حيس في الشطارة وفي الأمشاع عن

١٣ - قصة سمد بن الراهيم مع جملو في شراب -

١٥٩ قسة سعد بن ابزاهم مع مروان بن أيان بن عثمان وقد رد شهادته ١٥٣ قصة صدَّقة على بن أبي طالب والخصام فيهـا بين یدی سعد ابن ابراهم ع. ١ القضاة أربعة ١١٠ القضاة على عهد عنمان بن عفان ١٨٤ القاضي لا يترك الحق لفضب الناس ۲۱۶ قرشیان بختمیان للزهری ١٣٥ قصة عراك بن مألك وابن حزم رأبن عنبة قصة قاض من بني إسرائيل جار مرة في قصائه قصة قاض من بي إسرائيل بريعمله في المنام سوادا و٢٥٥ قصة لايدخل المدينة مذهب أبى حنيفة ١٧٧ قصة لتوفل مع مرو<sup>ان</sup> ٧٥٥ قصة محد البكري وما كتبه على قصر العقيق ٣٢١ قصة الموسع والمقتر ٢٣٢ قصيدة لسعيد المساحتي في المعاشرة ١٠٢ قضاء أبي بكر في الآذن المقطوعة ۱۷۲ قضاء أبي هريرة في دين ١١١ قضاء أي هريرة في قذف ٣١٩ قضاء إيالس في غلام لم يحتلم قد سرق ٢٨٨ قضاء على على البصرة ه و قضاء على ف جاعة تدافعوا في زبية أحد فاتوا ٢ ٢ أمشاء عمر في امرأة غيرمتزوجة وجدت حبلي بعثها ١٠٨ القضاء في الانسار ۲۷۵ قطاد کامب بن سور ويج القضاه لما يستحسن الناس ۱۷۷ قضاء عمد بن أبي بكر في قسامة قضاه مهاذ في وجل مات وترك بننا وأختا فأعطى كلا منهما النصف ۱۰۰ قضاء معاد في مرتد ۹۸ قضاء معاذ فی جودی مات و ترك آخا مسلما ۲۲۱ قضاء مکت

٣٠١ قضاء هشام في أخت أوصى لحا بنصيبي بنت أوولد

١٧٩ قضاء لمجي بن سميد لابي جعفر بالهاشمية

ه. ) قضاه أصحاب محد صلى الله عليه وسلم

٣٠٧ قضاة العراق في عهد ابن الربير ١٠٥ قضاة عمر بن الخطاب **۲۲۹ قضية شجاج صد إياس بن معارية** ٣٠٥ قضية قصاص ٣٣٧ قضية لاياس بن معاوية ٣١٥ قضبة لا ياس بن معاوية مع عدى بن أرطاة ٣٠٠ تصية لشريح ٧٩٧ قضية الشريح في خطة دأر ٣٠٥ قضية ميرات يستفى فهاالحجاج عبد الملك برمروان ٢٢ قول ابن عتبة وقد دعى للقضاء ٣٤٤ قول إياس وقد ماتت أمه ٣٧٣. القول فيمن طلق ولم يأت يفعل الشرط ١٦٧ قوة سعيد في الحق ١٦٦ كان سعد بن أبرأهم مهيباً ١١٠ كان عُمَان يُصاور في القضاء ١٠٨ كان عمر إذا خرج يستخلف زيدا ۲۲۳ گتاب صفوان الجحی یرد علی سعید بن سلمان ٧٠ كتاب عمر بن الخطاب لابي موسى الأشعري ٢٨٤ كتاب عمر لابي موسى الأشعري ع٧ كتاب ممر لمعاوية ٧٧ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة ١٧٤ كتاب مصام لخالد بنعبد الملك في شأن زواج فاطمة ۲۸۴ كعب بن سور وطعام أهدى إليهم ٣٧٧ كمب بن سور يراجع عمر في قضائه في عين ماء ٧٧٩ كمب بن سور يفني في أرض معيبة ۲۷۹ کمب بن سور یفتی فی جاریة ریاها رجل .٨٧ كعب بن سور يفتى في حادثة ببع ورق

. ٢٨ كتب بن سور يفتي في حادثة نسب بالقيافة

٢٤ كفر الجاثر العالم بجوره ، وآخذ الرشوة في الحكم

٢٧٩ كمب بن سور يفتي في نازلة ضمان

ه. ٣٠ كفارة الظهار

۲۷۹ کعب بن ساور یقضی آمام عمر بآمرم ۲۸۱ کعب بن ساور ینشر الصحف یوم الجمل

٣٠٣ كلية ابن أبي بكرة حين ولي القصاء

٣٨٣ كلمة أم كعب بن سور في بنيها وقد قنلوا

۲۸۲ كلـة على وقد مر على كعب بن سور مقتولاً ۲۸۵ كلـة همر : الحـكمة ليست عن كبر سن ٠

۲۸۴ كلية رجل من الآزد في كعب بن سور

١٨٢ محمد بن حمران آخر قطاة المدينة ٣٠ كلة عمر في تخويف القضاة مهم محمد أن عمران وأان ميادة الشاعر كلة عمر في الواجب على الفاضي. كلة معاذ بن جبل في وصف القامي الطالم وعاقبة العمد بن عمران وابن هرمة ١٨٩ محمد بن عمران وأبو حجر المجنون ١٩٢ محمد بن عمران وأبو المفلاح ٣٣١ كيف توجه اليمين عنبه إنكار الوديعة ٣٤٧ كيف القضاء عند فساد الناش ١٨٥ محمد بن عمران وجماعة جاءوه يطلبون عونا لعاجر ٢٥٥ كيف يصلح الرجل في ماله ١٩٥ محدين عمر ان وحادثة ابن أبي قتيلة محمد بن عمران وخصم ادعى أنه لا يحسن الوضوء ٣٥٠ لا بد للناس من ثلاثة أشياء ١٩١ محمد من عمران وسالم مولى هذيل ٣٤٥ لا خير فيمن لا إدرف عيب نفسه همد بن عدران وصوت لمعبد ٣٢٤ لا خير في ولاية النساء محمد بن عمران وفتنة محمد بن الحسن ٢٥٨ لا صبر عن الصديق محمد بن عمران وقضية للمنصور مع الجالين . ٢٢٣ لا قصاص بين العبيد محد بن عمران وتما الخياط ١٠٦ لا يأخذ أحد مال صاحبه لاعبا ولا جادا محمد بن عمران بأبي أن يدفع أجر دابة كما طلب مله لا يستنني إلا ذر المال والحب محمد بن عمران يؤدب على التمريض، لا يصلح بين الخصوم إذا تبين له القضاء محدبن عمران يستنشد شعر أحيحة بن الجلاح ٣٣٢ لا يقضي بالشرط في الدار محمد بن حمران يطلب إلى منصده أن يكتب له لا يولى الحائن إلا خان شعرا أنشده ٧٢٢ لم يل قضا. المدينة مرلى غير أبن سممان ٢٣٦ ليس عنه الحسن أحد ١٨٥ محمد بن عران يكتب همر أحيجة على الصك ليتمظ به بنوه ٢٢٤ محمد الزهري يلي القضاء ما أخذ على القضاة من عهد ما روى في أن القضاة ثلاثة ۲۲۲ محد الزهري يلي القضاء مرة أخرى ٣١٦ ما قبل لاياس بن معاوية في خصال اللائة وجوامه ١٧٠ مخاصمة مرار الاسدى إلى الصلت بن ربيد ٧٦٧ المخزومي وأجد حجية ألكمية ١٩٠ ما كان يفعله ابن همرازعند فراغه من أمر الرجل. ٧٥٧ المدينة هي المدينة ومكة والنين ١٣٢ ما يجب على الفاضي أن يفعله إذا خرصم إليه المرحبة رآيات الحكم بمنا أنزل اقد ما ينبغي أن يكرن في الفاضي من خصال ٢٦٣ مصعب بن الزبير بههم دار عبيد بن حنين بالكوقة ٣٠٠ مال المكاتبة والدين ٢٩٥ متى يجب المهر والعدة ١١٨ مصعب ن عبد الرحمن على القضاء والشرط . ٣٠٠ متى يحل الاجل معاذ بنجيل يقضىفى زمن الرسول عليه السلام باليمن ٣٥٤ مثل الانفاق مماذ يقضى بالبكتاب وإلافيا اسنة وإلا فياجتهاده ١٨١ محبة عائشة أميد الله بن الزبير ١٠١ معاذ يكتب إلى عمر في امرأة غير متزوجة وجدها ٧٢٥ محد البكري يلي قضاء المدينة ٣٥٧ محم البكري بلي قضاء المدينة ١٧٦ محمد ن أبي بكر وإجاع أمل ألمدينة ١٣٢ معارية أول من رد الأيمان ١٧٥ محد من أبي بكريل قضاء الماينة ٣٣٧ معاوية بن قرة يأخذ جارية ابنه إياس ١٦٨ محمد بن صفوان الجمحي يليقضاء الحدينة ٣٣٦ معجل المهر ٣٢٧ محمد بن الصلت بلي قضاء المدينة ۱۸۴ معنی المرورة فی نظر محمد بن عمران ٢١٥ محمد من عبد المزيز وداود من مسلم .٣٩ مفتي البصرة جابر بن يويد

٣١٤ عجد بن عبد العزيز ودعوى نسب

. . ٣ هية الولاء

pa مدايا المال غاول

٧٠٠ مرب أمل الفام من المدينة

 ٩٦ من استعمل قاجرًا وهو يعلم أنه قاجر فهو قاجره لله من جعل على القضاء فقد دُبحر بغير سكين ، وذكر ماورد من الاحاديث والروايات في ذلك ع. ب من حلف على يمين فرأى غير ما خيرا منها ٢٩٢ من عمل خيرا في الجاهلية من عواقب الحكم بغير ما أنزل الله فشو الفتل . ۲۹ من قطی لماویة من يولي أمر المسلمين من لا يصلح له حان اقدر رسرله ۲۲۳ ميرلة ابن سممان من رواه الحديث ٨٩ منزلة على في الفضاء وأنه أمضى الصحابة .٣٧ موت المؤجر لايفسخ الاجارة ٢٥٤ موسى بن محمد يقضي على المدينة ثم إمزل ۱۷۱ موسی شهوات مهجو آبا بکر بن عبد الرحن ١٦٣ موسي شهوأت بهجو سدد بن ابراهيم ۲.۹ ميراث ولد الزنا النبي عليه السلام لا يستعمل على القضاء من يحرص النبي عليه السلام يرد من يسمى اطلب الفضاء ندم الحزين الديلي على وثاء نوفل بن مساحق ترامة ابن خلدة ITT نصيحة ابن شبرمة لمن ولى القضاء ٣٥١ أصبحة إياس بن معاوية التجار تصيحة الرسول عليه السلام لأبي ذر بالبعد عن الحكم بين اثنين أو توليته مال يتبح ٧٧٣ نصيحة عر للمفيرة حين ولأة البصرة تصيحة الفضيل بن عياض لمن ولى القضاء ٣٥٩ نصيحة لاياس ۱۲۸ نوفل بن مساحق ومجنون بني عامر ١٢٧ أنو قل يقيد إفض العبيد من يعض

٧٤٧ هرون الرشيد يقصر طويلة أبي البختري

١٣٦ هرب إياس بن معاوية إلى عمر بن عبد العزيز ٣٠٣ حشام بن هبيرة كاحي البصرة ٣٠١ هشام بن هبيرة لا يقضى بالشرط في الدار ٢٩٨ هشام بن هبهرة إسأل شريحا عن قضايا عرضت له . . و همام بن هبيرة يعاقب من يخلط الدقيق ١٠٥ هل اتخذ رسول الله والحلفاء من يعده قضاة ٣٤٧ مل يقطع المختلس ٢١١ الوتر على الراحلة ٧٦ رجرب القضاء بما في كتاب الله ۲۰۸ وصف عبد الملك الماجشون لأبي غرية الانصاري ه٣٣ وصبة الصي ٢٨٥ وصية عمر بن الحطاب في السياسة ومية عمر بن الخطاب الي موسى باكرام وجوه الناس ٧١٧ وصية عمر بن الحطاب لمولى له على تعم الصدقة ٣٣٧ الوصية الوالدين ۲۲۹ وضوء إياس بن معاوية ١٦٤ وفاة سعد بن أبراهيم و٣٣ ولاء المعتق ٧٦٤ ولاة الأقاليم في عهد عمر بن عبد ألمزيز ١٤١ ولاة البلدان يولون القضاة هبه ولايات عبد الله بن محمد بن عمران . ١٥٠ ولاية عبد الواحد بن عبد الله المدينة ومكة ٣٥٦ الولد أبرأم الوالد ١٦١ الوليد بن يزيد ينصب قبة على الكعبة فيحرقها سعد بن ابراهيم ۱۲۸ الوليد يعزل ابن حزم ويولى عثمان المرى ٦٩ وهب بن منبه يضرب مثلا لمن يولى فاجرا ١٧٨ يحيي بن سعيد بلي قضاء المدينة

#### فهرس الأعلام

إبراهيم بن مرذوق البصرى : ۳۲۷ ، ۳۲۳ ، ۳۵۲:۲۳۸. ابراهیم بن المنذر الحزامی : ۱۰ ، ۱۱۵ ، ۱۲۹ ، ۱۹۹ ، أنان البصرى : ٩٠ أَان بن تغلب : ٨٦ -174 . 100 . 171 1 1VA امان بن خالد : ۲۶۴ ابراهيم بن مهاجر : ٣.٧ ا مان بن عيان بن عنان : ١٢٥ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٢٩٤ ابراهيم بن هاني. : ۵۸ ابان بن عيلة : ٣٧٣ ابان بن الرليد : ۲۵۷ ابراهم بن عبار : ۲۶۳ أراهم بن أن العباش : ۲۰۹ أبرأهيم بن هرمة (انظر بن هرمة) ابراهم بن أبي عبَّان : ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۱۵۰، ۱۷۸، أبراهيم بن هفام بن اسماعيل المحزومي : ١٩٨ ، ١٩٨ ، · 407 · 404 · 404 · 454 · 464 · 464 · 144 ابراهيم الأصهائي : ٢٥٢ ا براهيم بن أحد بن عمر الوكيمي : ٢١٢. أبراهم بن اسمق بن أبي المنبس الفاطي : هه أبراهيم الصائغ : ٧٧ اراهم بن احق النيسي ١٩٢ : ٢٣٨ ، ٣٥٧ ابرأهيم النخمي : ۲۹ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۰ ، ۹۹ ، ۲۹۹ أراهم بن احق الحرق : ۲۷۱ اين آدم: ٨٩ أراهيم بن احق السرأج : ٣٧ ابن أني أريس : ۲۰۳ ، ۲۷۲ أبراهم بن اسماعيل البواز : ١٢ ابن أن برده: (أنظر سعداً) ابراهم بن بعار: ۷۰ ، ۲۸۳ أيراهيم بن الحسكم بن ظهير : ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ٤١ ابن **أن بكير : ۳**۰۱ ابراهيم بن راشد الآدى : ٤ ، ﻫ٠ ابن أني الحقيق اليهودي و الربيع ، : ١٢٩ ابراهيم بن زياد بن عبداقه بن قره (أبو الدهي) ١٩٨٠ ابن أبي عازم : ٢٥٨ ايراهيم بن سعد : ١٠٥ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ؛ ٢٢٢ ابن أبي خيشمة : انظر أحد ابراهیم بن سمید . ۱۹۰ د ۳۵۳ ابن أبي الدنيا ، انظر عبد الله أبراهيم بن شفيق: ٣١٥ ابن أني ذئب «محمد بن عبد الرحن» : ٩ ، ١٠ ، ١٠ ، ١ اراهيم بن طلحة بن عبد الله: ١٨٠ 73 . A3 . F-1 . VY1 . 171 . YY1 . 331 . ابراهيم بن عبد الله : ١٣٥ أبراهم بن عبد الله بن عبد المزير الوهرى : ٢١٩ 187 6 180 ابن أنى ذؤيب: ١١ ابراهیم بن مثمان بن سعید بن مهران : ۲۲۰ این أني رباط: ۲۱۶ أبراهيم ن ميَّان المصيمى : ٢٧٦. ابن أن زائدة : ١٩ ، ٨٩ ، ١٠٤ ابراهيم بن عطاء : ۲۹۱ أبن أبي زوعة بن عمرو بن جريو : ٤٩ أبرأهيم بن محسن بن معدن المروزي : ٧٤ ابن أبي الوناد وعبد الرحن، ١٠٨ ، ١٢٩ ، ١٣٥، أبراهيم بن محمد بن طلحة : ۲۰۲ أيراهيم بن عجد بن عبد العزيز الزمزى : ٢١٥ ؛ ٢١٥ اراهم عمد بن عمد بن عبد ألعزيز ؛ ١٢٠ ؛ ٢٢١ ابن أن سبرة : ١٣٩ أبراهيم بن محمد العتيق : ٢٨٦ ابن أني المفر وعبد الله ي بري

ابن جميرة الأكبر و عبد الرحن بن حجيرة المصرى :: ابن أن شبخ : ايظر سليان ابن أي عدى : ۲۹۱ ، ۲۸۳ ££ ابن حويص د مولي أشجع ، : ۲۷ ابن أبي الملاء : ٢٥٩ ابن عالد : ۹۷ ابن أبي غيلان: ٨٠ ابن خلاة ألورقي د صر ، : ١٣١٠ ١٣١٠ ١٣٢٠ ابن أبي فروة : ١٤٠ ابن الحاط : ۲۶۳ ابن أبي قتيلة : ١٩٥ ابن دأب : ۲۳۷ ، ۲۳۷ " ابن أبي مرم : أنظر سعيد بن الحـكم ابن دحيم ، ٢٥١ ابن أبي مليكة دعبد الله ، : ٢٨ ، ٨٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ابن الربيع الحارثي ، عبد أقه ، : ٢٧ ابن أبي موسى الاشعرى : ١٣ ابن الركاح العامل : ١٥٧ ابن أن نجيج: ٢ ، ٩٩ ابن رهيمة المدني الفاعر: ١٥٧ اين أبي عير : ٧٤٧ ابن الربعي: ١١٩ ، ١٢١ إلى ١٢٠ ، ١٣٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٠٠ این آنی رهب : ۸۰: ابن امریس د عبد اقد بن امریس الاومی ، : ۳۸ این سفیان د هرچ ، : ۶۹ 3.1 , 071 : VFI : 1VY : POT ابن أذينة انظر خلاسا ابن سلة الفناري : ١٥٨ ابن سيرين : انظر محداً ابن أذينة و إنظر عبد الرحمن ابن اسحق محد بن اسحق ۱۲۱ ابن شعرمة و عبد الله الكرفي ، : ٥ ، ٧٤ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ابن أزمر وعيد الرحن ع: ٢١ - ١٢١ - ١٢٢ 477 . 40 . 447 : 447 . 40 . VA ان أسلم داود الشاعر ١٥٧ ، ١٥٧ ابن شهاب و عد بن سلم بن شهاب الزهرى ، : ١٩٦٦٠ ابن أشعف : ٢٥١ ابن الأشمك : ٣٠٧ ، ٣٠٧ این شرذب و عبد آقه یا ۲۰ ، ۳۱۹ ی ابن أصرم الحلالي : ٢٨٩ این طاوس : ٤١ ابن الاصفهاني: ١٤٠ ٥٥ ابن مانعة : ٢٨٩ ، ٢٢١ ابن الأمراني وأبرعبد الله محد بن زياده : ١٨٨ ، ٣٢٣٠ ابن عاصم : ٣٤٧ ابن أعين ۽ انظر عبد الله بن حمير ابن عباس : انظر عبد ألله ابع أيوب بن حرينا في حرو: ٢٧٢ ابن صد الرحل بن عوف : ٣٦٣ ابن طلالة المقبلي أبر اليسر محد بن عبد الله : ٧٢٠ ابن بردة : ۸۸ این بریدة : ۲۷۱ ابن علية ٢٠٦ ، ٣٠٦ ، ٢٤٥ این عرین حرآن : ۲۰۹ أبن نفير ١١٥١٠ د ابن هم د عبد آنه ع: ٤٤ - ١٥ و ١٦ - ١٦ ، ٤٩ - ١٥٠ أين جرموز : ١٦٨ JI 184 : 18 - 1 114 : AL : VI : V . 79 أبن جريج دعيد الملك بن عبد العريز ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، TY1 . T.O . TV. . 178 . 10. A. . OV . F21 . FOL . FFL . 3.Y . YFY ابن عيس: ۹۷ T V . Y1V

ابن جمدة: ١٧٠

ابن جندب المذلي الهاعر : ٢٠٨ - ٢٠٨ ، ٢٠٩

ان مون وعيدالة الفقيمة : ١٩٥٠ م١ ، ٢٦٩ ،

T47 - FT1 - F-3 - F4- - FA- 4 YVA - YV.

أبو أحمد الربيري : ٢٤ ان عينة وسنيان ، : ۽ ، ٢٧ ، ١٥ ، ٨١ ، ٩٩ ، أبو أحد الوهري : أنظر الزهري 4 YVX-177 - LT1 - LT2 - L07 - LYY - L17 أبو الأحوص وعوف بن مالك الجشمي، ٢٠٠ 747. OAY . VPY . F.T . 177 . 37. أبو الأحرص و محمد بن الهيثم به ي ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٩ ، 44. 4 45 × 451 ان غزية : ١٢ 43 . 171 . 2.7 . AIT ابن فروخ : ۲۵۱ أبو ادريس دعائذ الله بن عيد الله الدمشقي الخولاني، ابن فضيل : ١٦ P3 > 1 · 1 > 757 ابن فم الحرت : ٢٥١ ايو أسامة حادين أسامة : ٣٧٩ ، ٣٧٣ ابن قتيبة : ٧٨ أبو أسحق السبيمي : ٥٧ ، ٥٩ ، ٩٩ ، ١١٧ ، ٢٠٤ ان كعب : ٢٩٠ أبو إسمق الفياني ٣٤ ، ٣٥ ، ٩٣ ابن الکلی ۲۷۶ أبو اسحق الفزاري : ٣٢٩ ان التية الأزدى: ٧٠ أبو اسرائيل : ٥٥ ١١٨ ، ١٠٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٨ أبو اسماعيل و محمد بن اسماعيل بن يوسف السلمي ، : ابن ماجدة السمى و علىأبوماجدة ي ٢ ، ٣ ، ١ ، ٣ ان المارك: ٦٥ ، ١٠٧ ، ١٢٤ ، ٢٧١ أبو الاسود الدئل و النصر بن عبد الجبار ، : ؟؟ أن عنف : ٢٨٧ أبو الأشهب : ٣٠١ ان مسدره وعبداقه : ه ، ۱۹ ، ۲۵ ، ۱۹ ، ۱۹ و أبر أوقي : ٨١ 1.0 . 1.2 . 34 -04. 04 أبو أيوب الانصاري : ٢١٠ ان مسهر وأبر الحسومل بن مسهر القرشي هـ ؟ ١٩٧ أبو أيون د بشر بن زاذان ، : ۸۸ ابن معاد السني : ٢٦٨ أبو أيرب المورياني د سلمان بن مخلد، : ١٨٤ ان المعتبر : ١٣١ -أبو محر د عبد الرحن بين عثمان الثنني ، . . ابن ملاعب : ٦٢ أبو البختري د سميد بن فيروز ، ي م ، ٨٥ ، ٨٨ ، ٨٥ ان موهب : ۸۰٪ أبو البخترى دوهب بن وهب بن كثير ، : ۲۶۳ إلى ان المهلب : ١٤٢ ابن مبادة والرماح بن أبرد بن ثوبان ۽ ي ۾ ۽ ۾ ۾ ۽ أبو بردة: ١٠٠، ١٦، ٧٦، ٧٠، ١٠٠ ١١١٠ ابن وکیع : ۱۹ أبر بشر: ۸۲ ابن رلدة وزسة ي ١٢٠ أبو بكر بن أبي الآسود : ٢٢٣ أن وهب : ۱۲۳ ، ۱۶۴ ، ۱۶۹ ، ۱۵۳ ، ۱۹۳ ، أبو بكر بن أبي الدنيا . ٢٥٢ FOY : YOY : YET أبو بكر بن أي سبرة العامري : ٢٠٠ إلى ٢٠٠ أبو بكر بن أبي سعد السهمي : ٧٦٨ ابن مبار : ۱۲۱ أبو بكن بن أبي شببة : 39 ابن هيرة : ٢٠ ١٠٥٠ إلى ١٥٢ ، ٣١٣ أبن هرمة : ١٩٧ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١٩ أبو بكر بن جمدية : ٢٣٨ ابن يعي : ۲۲۶ ؟ أَنُو كِمَرُ بِنَ حَبِقِنَ وَعَبِدُ اللَّهِ بِنَ مُحَدِّ مِنْ حَبِيقٍ مِنْ مِنْ اللَّهِ بِنَ مُحَدِّ مِنْ ابن مان ويحيى : ٢٤ أبو بكر بن الحسن: ٤٦ ، ٥٥ ، ٩٩ ، ١٠٩٠ ١٠٩٠

أبو يكر بن خلاه : ٧٩٥ .

أبو بكر بن سهل الدمياطي ٧٪

أبر ابرامم الوهري وأحدين سعد ، ١٠٩ ، ١٣٧ ،

031 : - FI : 6AY : 177 : 337 : POT

أبوالحسن بن ألى الحسن: ٢٥٠ أبوتك بن شية : ٦٣ أبوالحسن الجزرى: ٧٥ أبوبكر من عبدالرحن بن أني سفيان : ١٧١ ، ١٧٢ أبوالحسن جماله الثمار : ٣٠٩ أبوبكر ن عبدالرحن بن الحارث بن عشام : ۲۳۲ أبرالحسن المدائني : ٢٦٤ ، ٢٦٢ ، ٢٦٧ أبوبكر بن عبداقة بن أني سعرة ٢٠٢ أبوالحسن على بن مسهر القرشي ؛ انظر ابن مسهر أبو بكر بن عبدالله بن قيس البكرى: ٣٢٣ أبوحصين : ٧٥ أبويكر بت عداقة بن محدين المنشر بن عبداقة بن الزبير : ٢٦٦ أبوحنص الآبار وعربن عبدالرحن ١٤٠٠ أبو بكر بن عبداقه بن مضعب : ۲۳۱ أن حفص مولى عبدالله بن اوفل: ١١٥ أبوبكر بن عمر بن حقص العمري : ٢١٠ ألى ٢١٣ أبرحزة وأنس بن خالد الأنصاري ، ١٨٦ ٢٥٢ أبوبكر بن مياش : ٩٤ ، ٩٤ أبرحيد الساعدي : ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ أبوبكر بن مجمد بن عمروبن حزم الأنصاري ٤٦ ، ١٣٥٠ أبو حنيفة : ٢٥٩ ، ٢٦٠ 1 ASI : POT 3VI : OVE TVI : 3FY أبوعالد محمد بن خالد : ٢٧ آبوبکر بن مسعر : ١٥٦ أبرخالد المهلي ويزيد بن محمد، ١٩٤ ، ٢٦٠ أبويكر بن نافع : ١٧٥ أنوالخطاب : 19 أبوبكر الرمادي: ٧٧ أبوخلدة خالد بن دينار التيمي ٢٩٤ أبوبكر الرقي وأحد بن إسحاق، ٢٣: أبو خليد . انظر على بن منصور العطار أبوبكر الصديق : ٢ ، ١٠٠ إلى ١٠٠ ١٨٢ ١٨٢ أبرَ الخليل . الخليل عبد الله بن الخليل : ٩٣ ألى ٩٠ أبوبكر ﴿مُولَى بَنِي تَمْيِمُ ﴾ : ٣١ أبو خشبة ، الساس بن الفصل : ٩٩ ، ١٠٠ أبوبكر النهشلي : ٣٦٣ أو داود الحقري ، ٤١ ، ٦٤ أبوبكر الهذلي : ٢٨٦ أبرداردالطيالس : ٢٧ ، ٤٦ إلى ٤٨ ، ٥٧ ، ٩٩ ، ٢٩٣٠ أبو بكرة: ٨٢ أنو الدمني وانظر الزامنم بن زياد أن جحفة وعبدالله بن وهب، : ٩٤ ، ٩٠ ، ٩٥ أبو ذئب: ١١ أبوجعفر الرازى : ۲۲، ۲۲۲ أمو ذر ۲۱ أبر جمفر ومحمد بن حفص الأعارى، ١٠٠: أبو راقع: ۸۸ أبوجمةر المتصور : ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٣ ، ١٩٣ ، ١٩٨٠ أوربيعة : 30 أبو رجاء: ۲۸۸ أر جماويه بن شمرب اللي : ١٢١ أبو زائدة : ٨٩ أبرجناب وعون بن ذكران، : ٧٩ ، ٢٩٥ ، ٣٥٢ أبو رَبَيدة : عبد بن القاسم الوبيدي الكوفى : ٨٩ أبرحاتم ٢٩٦ أبوزرارة ومصمب بن عبدالرحن بزعوف، : ۱۲۰ ، ۱۲۰ أبوحبيش الجرموزي : ۲۸۲ أوالزناد دعيدالة بنذكوان ، : ٥٨ ، ٦٣ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، أبو حجر : ١٨٩ أبو الزناد: ١٥١، ٣٠٢ أن حديقة وموسى تومسعود» : ٢ ، ٤ ، ٢ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ أبر زياد الفقيمي : ٥٦ أبوحرب بن أبي الأسود: ٢٩٠ أبؤ زيد الأنصاري ومحد بن يزيد بناسحق ٥٦٥ ، ٢٥٠٠ أبوحريز: ٥٦. YAY . YOU . YOU أبرحزرة ويعقرب بن مجاهد، : ٤٨ أبو زينب : ٣٠٥ أَبْوَحِمُنَانَ الويادي ٩٩ ، ٢١٠ ، ٢٣٧ ، ٢٤٢ ، ٢٥٧

أبو السائب المخزومي : ۲۰۸

أبوحسرة: ٦٤

أبو العباس الهلالي: ٣٥٨

أبر غزية والحماين، ونزران وسكين الانصاري : ١٣١ .

YON . YOY . YOE

أبو السعية الحارثي : انظر عبدِ الرحن بن محمد بن متصور

أبو المباس ﴿ عِنْدُ اللَّهُ بِنَ مُحْدُ بَنِ عَلَى بَنَ عَبِدُ اللَّهُ بِنَ

الماس به ١٠٠٠

أبو صدد الخبر : ٦٩ أبو عبد الرحن المقرى. : ٢٩ أبو معد بن عبد الرحن بن محمد بن منصور : ۲۳۲ أبو عبد الرحمن المروزي . انظر مجيي بن محمد بن أعين أبو عبد الله الأعرابي . انظر ابن الأعرابي أبو معيد الخدري : ۳۵۱،۸۳ أبو عبد الله بن مصاعب . ۱۸۲ أبو سعيد وزيد بن ثابت ۽ : ١٠٠، ١٠٠ إلى أبر عبد الله الريالي وجمفر بن محمد بن ريال. • • • أبو سميد المقيل : ٢٤٨ أبو عبداقةالبكوني وأمندل بزعلىالمنزي ، عروي و ٨٩ . أبو سعید و عمروین أبی حکیم ، : ۹۸ أبو عبد الله عمد بن زياد . انظر ابن الأعرابي أبو سعيد الكندى ٣٩٣ أبو عبد الملك ﴿ محمد بن أبي بكر بن محمد بن حمرو بن أبو سعيد المضرى : ١٩ حزم، ۱۷۰ ، ۲۷۱ أبو سفيان الحيدي : ٢٥٣ أبو عبيد . ٢٣١ أبو سلمة : ١٢٤ أبو عبيدة الحداد . ٢٧ ، ٤٨ أبو سَلْمَة ﴿ أَيُوبَ بِنْ عَمْرِ ﴾ : ١٤ أبر عيدة . ٤ ، ١ ، ٧٧٧ ، ٨٨٨ ، ٨٨٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ أبو سلة وعبد الله بن عبد الرحن بن عرف، : ٢٠ ، TIO . TIT . T.T . T.1 . TAX . TAY . TAT 73 LL P3 , 74 . 711 LL A11 . VF1 أبو عنمان الشحام . ٣٦٧ ، ٢٨٨ أبو سلمة الغفاري : ٣٢٧ أبو عزارة ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ أبو سلة الخزوى : ٢٦٨ أبو عصام الأزدى . ٧٧٩ أبو سلمة موسى بن اسماعيل : انظر موسى أبو الملاء بن الشخير . ٢٧٨ أبو الصدائد الفزاري : ١٨٩ أبو على التاجر . ٧٤ أبو الشمثاء : ٢٩٧ أبر شميب دعبد الله بن أبي عبيد الله ١٣٧٧ أيو على ذكريا بن يحيي . ٢٨٨ أبو شمر : ۲۷۳ أبر على النهستاني . ٢٥٣ أبو شهاب : ۱۰۷ أبو همار . .ع أبو شيبة , عبد الرحن بن اسحق القرشي ، ٣٧٢ أبو همران الأشمري . ٣٩ أبو ضمرة ﴿ أَيْسِرُ بِنِ عِياضَ ﴾ ١٠ ؛ ١١ ، ١٧٧ أبوهمران الجوني وعبدالملك بن حبيب، ٢٨٥٠ م٢٢٠ أبو صالح زاج وأحد بن منصور الحنظلي ؛ ٢٤ أبر عمرو الياملي . ٣١٣ أبو صالح «مقاتل بن صالح المطرز» : ٨٢ أبوعمر الحطابي ، ٢٤٪ أبو طاهر الدمشق : أحمد : ١٩٣ ، ٢٢٠ ، ٢٤٥ أبو عمر الضرير . ٢٣٧، ٣٥٥ أبر الطاهر السرحي. وأحمد بن عرو بن السرح الأسوى أبو العرام . ٢٧٤ المصرى ، ١٦٤ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ٢٦٢ ، أبو عوانة ﴿ الوضاح بن عبد أنه البشكري يه ١٤٧٠، أبو طوالة : هبد الله بن عبد الرحن بن معمر بن حزم 779 - 17 - 11 - 19 أبو عوف البزوري وعبد الرخن بن مرزوق» ١٩٩٠ الأسارى ٨٠ ، ١٤٧ ، ١٤٨ أبو عون الثقفي . ٩٨ أبو عاصم : ۸۲ ، ۲۰ ، ۸۲ أبو العينا. محمد بن القاسم . ٢٥٠ أبو عامر المقدى : ٧

أبر تجيح ويساء المكنى، : ٥٥ أنو غسان « مالك بن إسماعيل ، : ٦٢ ، ٨٦ ، ٥ ١ أبو النضر و ماشم بن القاسم ، : ٩ ١ ٩ ٢٧٢ 777 . TAT . TO. أبو نضرة : ٣٠ أبو فليح بن أبي المغيرة : ٣٦٣ أبو النعان محد بن العضل السدوسي انظر عارها أبؤ فتادة : ٣٠٥ أبو تميم وعبد الرحمن بن تديم النحني الكبير ، ٢٢٩: أبو قرة دموسي بن طاوق النماني، : ٥٨ أبو نميم والفعنل بن وكيد، : ٥٩ ، ٣٠٤ أبو قطن د همرو بن الهيثم بن قطن بن كعب ، ١٧٥ أبو عاشم بن أخي بن أبي ميسرة الممكن : ٢٦٠ ، ٢٦٩ أبن قلابة الرقاش: ١٣، ١٤، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٠٠ أبو هائم الرفاعي د محمد بن زيد بن رفاعة ، ١٥٧. أبو هاشم الرماني : ١٤ ، ٢١ " · A . T · T . T · E : YAT . YAV . YV4 . YV0. 175 700 , TEI : TTV : TTO . TT. أيق هزيرة : ٧ إلى ١٠ ، ١٠ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٥٩ ، ٦٣ ، أبو كريب: ١٠٤ ، ٣٧٢ . TTI . ITI . 118 BL 111 . 1. A . 4 . . A4 . V4 أبو لنيد بن زياد الازدى : ١٧٩ أبير ماجدة السهمي وعلى بن ماجدة، ٢٠٣٠١٠٢ أبو هلال و محمد بن سليم الراسي البصرى ، : ١١٢ -أبو مألك الايادى : ٢٤٧ 714 . TEL . TTV . T.4 . YTY . TVI أبو مالك العقدى : ٢٠٣ أبو واثل : شقيق بن سلمة ٥٣ ابو محكم : ٣٢٧ أبر الوليد محمد بن أحمد بن الوليد الأنطاكي: أنظر أبو محمد المخزومي : ۲۱ ، ۲٤٥ محمد بن أحمد أبو المختار د جد الكوثر بن زمر لامه ، : ۲۷۱ أبو يحيي اليُّنمي : ٦٤ أبو مخلد مهاجر بن مخلد البكرى : ۲۹۳ أبو يحق الحالى : ١٠٠ أبو مريم الأسدى و الأزدى : ٧٠ ، ١٠٨ أبو يحي الذهري: ٢٣٦ ، ٢٥٣ ، ٢٥٩ أبو مريم الحنني د إياس بن صبيح أبو نحرش ، ٢٦٩. أبو اليسر محمد بن عبد الله إلى الظر أبن علائة TYE . TYP . TYP . TV. أبو يمقرب وأحمد بن يمقوب الطفرى، : ٢٥٩ أبو مسلم : ١٨٨ أبو يعلى زكريا بن خلاد المنقوى : ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧٤. أبو مسهر و عبد الأعلى بن محمد : ١٣٢ ، ٢٦٣ TIV : 747 : 744 : 747 أبو مصعب وأحمد بن أبي بكر الحارث بنزر ارة الزهرى، أبز يعل المسمعي : ٦٠ TOT : YOU أبو البمان الهورثي : ٣٩ أبر المطرف والمفيرة بن المطرف ، ٢٤٤: أبو النَّمِانُ والحَدَكُمْ بن نَافَعِ، : ١٢٥ ، ١٢٦ أبو المفلاح : ١٩١ أبو يوسف القلوسي ديعقرب بن إسحق، - ٦١ أبو معاوية الضرير : ٣٨ - ١٤٩ أبي بن كعب: ٥ ١ ، ١٠٩ ، ١٠٩ أبو معشر دنجيج بن عبد الرحن السندى، ٣٤: أجلم بن عبد الله الكندى : ٩١ إلى ٩٠ أبو معمر : ۲۷۲ ، ۲۷۱ أحد بن أبي بكر الحارث بن أزرارة الرهري: أنظر أبو موسى الأشمري : أنظر عبد الله بن قيس أبو مصعب ابو المهزم ديويد بن سفيان التميمي البصري × £ ١١٢ أحد بن إبراهيم : ٢٧٩ -أبواميسرة وهمر بن شرحبيل، ١٨٠٠ ا

أبو ميمون وسلمين المجنون، : ١١١

أحمه بن إبراهيم الموصل : ٧٨٠ ، ٣٠٠

أحد بن أني خيئمة : ٢٩ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٧٠ ، أحدين محدين عبدالمزيز الزمري ٢١٤١ PTI : 03/ . 731 . 00 . 101 . 701 . 171 . أحد بن محد بن تصر: ١١٥ أحد بن محمد بن محمو بن سعيدالقطان : ٨٩٠ م 7FF FFF 3 AFF 3 (VI 3 YAF 3 3 AF 3 PAF 3 YEF) أحد بن محد القرق والبرقي» : ٢ ؛ ١٥ A-Y.ATT. POT . TET . TET . TOT . POT . TET . أحد بن مرداس الصوفي : ۲۰۲ ، ۲۰۲ 700 : YTO : YTE أحمد بن اسحق دابر بكر الرق، أنظر أبو بكر أحمد بن معاربة بن بكبر : ٥٩ أحد بن اسماعيل بن محد بن نبيه وأبو حداقة السهمي،: أحمد بن معارية الباملي : ٣٥٩ أحد بن المذل : ١٩٤ 184 . 11 . . 1. أحد من المقدام : ٢٦ أحمد بهيشر بن عبد الوهاب : أنظر أبو طاهر الدمشقي أحمد بن ملاعب بن حسان: ۹۰، ۹۰ أحمد بن جيل الدرري : ۲۸۰ احمد بن الحارث الحراز : ۲۵، ۲۵ أحمد من منصور بن سيار الرمادي : ٤ ، ٣٤ ، ٤٦ ، ٤٧ احد بن حبل: ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۹ ، ۲۲۳ . 4 . 74 . 77 . 64 . 64 . 67 . 6 . 6 . 6 أحد بن الربيع : ١٠ 7 . 0 · 1 · V · 1 · P · 1 · Y / 1 · 72 / 3 / 3 / 3 / 3 أحمد بن زهير بن حرب بن شداد : ۸۸ ، ۱ ، ۱۲۹ ، 477 . 477 . 477 . 477 . 477 . 477 . 477 790 . YEE : YF4 TEA . TET . TET . TIT . TYT . TYTA أحمد بن سعد و أبو ابراهيم الزهرى ، أنظرأبو ابراهيم أحمد بن موسى بن إسحق الحرامي : ٨٥ ، ٨٨ ، ٩٠ احد بن سعيد الجال : ٢٧٠ أحمد بن يحى بن أملب : ١٨٨ أحمد بن سعيد الفهري : .24 أحد بن يمقوب الأنصاري : ٢٩٠ ، ٢٩٩ أحد بن شيبان : ٢٥٠ أحد بن يعقوب الطغرى : انظر أبو يعقوب أحد بن عبد الجيار وأبو حمر الداري، : ١٢٥ و ١٢٥ أحد بن يوسف الثبلي: ٦٢ ، ٣ ، ٢ ، ٢٣٩ ، أحد بن عبد الجبار بن يحد : ١٧٥ أحد بن يونس: ٢٧٣ أحمد بن عبد الله بن يونس : ٨٧ الاحوص بن محد الاتساري : ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٠ أحد بن عبد الله الحداد : ۸۲ ، ۲۹۰ الأحوص بن مفضل بن غسان البصري : ١٣٧ ، ١٣٩ ، أهد بن عبيد بن اسحق العيباني . ٩٨ 146 - 107 أحد بن عبيد الله بن ادريس : ٥٥ أحيحة بن الجلاح : ١٨٥ أحد بن على المصرى: ١٩، ١٤ الأخضر بن عجلان التيمي : ١٦ أخوالزهرى ومحد بن عبدالله بن مسلم، : ١٦٨ 3F1 3 707 3 7F7 1 P07 أحمد بن على المقرى : ٣٠ إدريس وأبوعبدالة بن إدريس ، ٢٠ ، ٧٠ ، ٧٨ أحمد بن على الوراق : عه أرطاة : ٧٧ أحد بن عر ١٩٠٠ أزمر بن جبل : ٩٠ أحد بن حمر الوكيمي : ٢١٢ أزهر السيان : ١٠٤، ١٠٤ ، ٢٣١ أهد بن عمر بن بكير بن مامان : ٧٠ ، ٧٨ ، ٢٨٦ أسامة بن زيد اللبني : ١٦٤ ، ٣٦٣

أساط بن محد : ٥٨ .

أساط ن تصر : ۸۹ ، ۸۹

اسمق بن إراهم بن عبدالرحن لؤلؤ : ١٥ ، ٢٧

أحد بن حرو بن السرح: أنظر أبو الطاهر السرحي

أعمد بن مجدين موميين الحسنين الفرات الكاتب: ٣٠

أحد بن عيسي : ٨٠

اساعيل بن عبداقه بن مطيع : ١٥٥ ، ١٥٥ اسماعيل بن عبيداته بن أبي المهاجر : ٢٦٤ اساعیل بن عیاش : ۲۹ ، ۹۹ ، ۹۸ اسماعيل بن مسلم : ٦٤ اسماعبل بن يعقوب التيمي : ٢٣١ أسماعيل بن يعقبوب الزهري : ١٩٨٠ أسماعيل بن يمقوب الدريزي : ٢٢٥ الأسود بن عمارة بن الوليد: ٢٢٨ الأسود بن يزيد : ٩٩٠ الأسود النضر بن عبد الجار : ١١٨ الأشجعي : ١٦ أشعبك : ۲۳۷ أشعف بن عبدالمك : ۳۰۴ ، ۳۲۲ أصبغ بن الفرج : ١٦١ الأصبغ بن عبدالعزيز : ٢٠٧ الأحمى وعيدالملك بن قريب في ١٨٦ ، ١٨٦ •

الاسمى وعبدالمه في فريب ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

الاعش «سلبان بن مهران» : ۲۳ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۳۹ ،

ع ، ده ، ۱۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۸۶ ، ۹۹ ، ۲۶۲ أم إيراميم بن عيدالرحن بن عرف : ١٦٥

أم أبي مسلمة و تماضر بنت الأصبغ ، ١١٧ أم أبيها د بنت موسى جمفر، ٨٢ أم أبيها د بنت موسى جمفر، ٨٢ أم إباس بن معادية : ٣٦١

أم حكيم و امرأة هشام بن عبدالملك : ١٧٤ أم و سعبد بنت إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان ،

أم سلمة : ۳۱ ، ۶۵ ، ۱۶۹ ، ۲۵۲ أم شعيب د بنت محمد بن الهرماس البطائحي ، : ۳۱٪ أم كلثوم د بنت أبى بكر ، : ۱۱۷ أم كلثوم د بنت سعد بن أبى وقاص ، : ۱۵۰ أم كلثوم د بنت عبداقه بن جعفر، ، ۱۵۰ امحق بن إبراهيم الجبل : ٣٢٦ اصحق بن إسماعيل : ٩٩

اصق بن سويد العدوى . ٢٧ اصق بن سويد العدوى .٣٧

اسحق بن طلعة بن إبراهيم بن عمر : ٢٢٦

إسحق بن المحسن : ٤٢

استی بن محمد بن عمران: ۱۸۲

اسمق بن محد الناقد : ٢٥٣ .

أعق بن منصور السلولي : ٩٩

لعمق بن موسى الانصارى : ١٧٧ ، ٢٦٧

ایمی بن ہمیں : ۲۵ ، ۲۹

ایحق النیمی : أبو یهفوب ۱۹۲ - ۱۹۳

اسمق الموصل: ۳۲۱، ۲۲۷، ۱۳۷۰، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۲۷، ۳۲۵ أسعد وصاحب أني حنيفة م : ۲۹۸

اسرائيل بن يونس: ٦٢ ، ٦٢ ، ٥٥ ؛ ٨٨ ؛ ٢٢٣

أسلم: ۲۱۲

أسماء بنت أبي بكر : ٣٦٣

أسماء بنت سلة بن عربن أبي سلمة بن صد الاسد . وأممد بن عران ع : ١٩٩

أسما. بنت عميس : ٢٢٥

إسماعيل بن إبراهيم : ٢٧٣ ، ٢٧٥

إساعيل بن أبي أويس : ٢٠ ، ١٤٨ ، ١٥٠

إسماعيل بن أبي عالد : ١٣ ، ٢٦ ؛ ٧٧ ، ٢٨٦

إسماعيل بن إسمق القاضي : ٩ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٤٤

\$0 : 1.1 : 071 : A\$1 701 : 507 : 777 :

TE4 1 TEA . TE0 : TE . . TT4 . TTV

إسماعيل بن إسمق ١٣٥ ؛ ٢٦١ ؛ ٢٧٩ ؛ ٣٠١

إسماعيل بن أبوب : ١٧٣

إسماعيل بن جدام : ١٦ إسماعيل بن جدفر : ١٤٧

اسماعيل بن رياك الطائي : هه ؛ ١٣٥

اجاعيل بن العباس بن محد : ٢٥٥

اسماعيل بن عبد الرجن السدى . ١٦ ؛ ١٩ ؛ ١٩ ، ٣٥

أم كاثرم د بنت عثمان بن مصعب ، : ٢٤٥ يسام بن يزيد . ١٩١٣ الأمين و محد بن هرون الحليفة ، ٢٥٤ بهار بن عیسی : ۹ ، ۱۰ أنس بن الحسين : ٢٧٤ بشر من آدم: ۹۰، ۹۰ أنس بن خاله الأنصاري : انظر أبوحزة اشر من زاذان د أبو أبوب ، : ۸۸ أتس بن -برين : ٨١ بشر ان سهید : ۵۳ أنس بن ماك : ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۳۲، ۱۶۷، ۲۹۹ بشر بن عر الزهراني: ٢٠٨ ؛ ١٣٤ ، ٣٠٨ أنيس أبو همر الدلال : ١٤٩ بشر بن قرة المكلى : ٩٧ ، ٩٧ الأوزاعي : ۲۲ ، ۲۶ بشرین مروان: ۳۰۲ الأوقص و محمد بن عبدالرسين المخزومي بـ ٢٦٤ إلى بشر من المفضل: ٧٨ بشر من موسى الأسدى : ۲۷۰ ؛ ۳٤۸ أريس: ۲۳۹ بقية بن الوليد: ۲۱، ۲۹، ۳۲، ۲۹، ۲۱۸، ۳۲۷، إياس بن صبيح د أبومهيم الحنني ـ أبومحرش د أنظر ـ بكر بن بشر السلبي بـ ٣١٨ یکر ن بکار : ۱۰، ۱۲، ۵۸ إياس بن معاوية : ٧ م ، ٢١٧ إلى ٧٧٤ بكرين الشرور العاني ع اعن : ۱۳۷ بكر بن عبد الرحمن : ٩٥. أيوب بن إبراهيم أبو محى المعلم : ٣٧ بكر بن عبد الله المزنى : ۲۸۳ أيوب بنأ في شهلة : ٣٤ بكر بن عبد الوهاب : ۲۱۰ أيوب بن مسلمة بنعبداقهبن الوليد بن المغيرة المخزومي بكر بن كلتوم السلبي : ٣٤١ ، ٣٤١ ١٤١ ، ١٧٢ الى ١٧١٠ بكير بن الأشج : ٥٣ : ١١٨ أبوب بن سويد الرمل : ٦٠ أيوب بن شرحبيل: ٢٦٤ بكير ان معروف : ١٥ أيوب بن طهمان : ۲۹۲ بكير المرى : ٣١٨ أيوب بن عتبة : ٢٩٠ بلال بن أبي بردة : ٦٢ ، ٦٢ أيوب بن عمر وأبوسلة، : انظرأبوسلة بلال من مرواس الغزاري: ٦١ ؛ ٦٢ أيوب بن محمد : ٢٧٥ مهر بن أسد : ۲۹۰ ؛ ۲۹۱ ؛ ۲۹۶ أبوب السختياني: ٢٧٠ ، ٨٢٠ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ بهز بن حکیم : ۲۹۶ AVY . VPY . T.T . T.Y . YAV . YVA أيوب من مسكين ١ ٢٣٠ ، ٣٢٧ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ تماضر بنت الأصبع . أنظر أم أبي صلبة

> بازام : ۳۲۷ البراء من عازب : ۳۸ برد بن سنان : ۳۳ ، ۸۸ برید بن عبد الله : ۸۸ برید بن عبد الله : ۸۸

> > 4-8: 12.5

(ب)

ثمامة بن عبد الله بن أنس : ٣٠٨ ثوبان الهاشس مولى الرسول عليه السلام . ٤٩

تميم بن المنتصر . ١٤٤

ثابت الغالى . عع

البناني مع أسلم البناني مع ؛ ٨٩ ، ٢٣٤

ثور ۱۳۵۱ -

الثرريء أنظر سفيان

جابر بن الأسود بن عوف الزهري ١٧٤٠

جایر بن زید : ۲۲ ؛ ۲۲ ، ۲۳۹

جابر بن عبد آق ، ۲۰ و ۲۰

جابر بن يزيد الجمع . ٤٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٠ ؛ ٣٦٠

جارة . ١٥ ، ٩٣

الجراح بن عبد الله الحبكي ١٦٤ ؛ ٢٦٤

الجرجاني . ۲۲ ، ۷۵ ، ۲۲۲ ۲۲۲

الجَرُشَيةُ أَمْ مَيْمُونَةً وَهُنْدُ بِنْكُ عُولَ، ٢٢٥

جرير بن حازم ١ ٢٩ ، ٦٥ ، ٨١ ، ٢٨٧ ، ٣٤٠

774 : FT.

جرير بن عبد الحيد ، ٢١٨ : ٢٢ ٨ ٢١٨

جعثمة بن خالد الكائل ١٦٦٠ ٢١٨ ٢١٧

الجمد بن عبد الله البكائي ١٠٠٠

جمفر بن ابراهیم بن محمد بن علی ۲۱۳۰ جمفر بن أبي عثمان . ١٣٤

جمفر بن أي طالب ٢٢٥٠

جمفر بن الحسن أبو بكر ١٠٠ ، ١٩ ، ٣٧ ، ١٩ ، ١٦٨ ٤١

YAY ! TVO ! YOT . TOO

جعفر بن طلمان . ۲۰۸ ؛ ۲۲۶ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

جعفر بن عون : ٤٥

جمفر بن القاسم بن جمفر بن سلمان : ٢٥٩

جعفر بن محد : ۲۵۲ ، ۲۵۳

جمفر بن محد أبو بكر : ۱۲،۱۰، ۲۰،۵۳، ۸۱ ۳۰،۵۳ جمفر بن محمد بن ربال وأبوعبدالله الربالي ي ع

جمفر بن محمد بن سميد البجل : ٨٥

جمفر بن محمد بن شاکر : ع ۳ ، ۳۶۰

جمفر بن محمد بن مروان الغزال: ٨٦ ، ٩٧ جمفر بن محمد الصائغ : ۲۷۸

جعفر بن مکرم : ۲۰ ، ۲۶۲

أجلد بن أيوب : ٢٨١ الجلد بن سابور الجرموزي : ۲۸۲

جيع ور مسمود : ٥٠

جيل بن عبيد الطائي : ٣٤١

جوببر: ٥٣ جو رة من أسما. من عبيد : ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٩ ، **١٥٩** 

جويرة بن محمد : ٣٤١

جيش بن قيس الرحى: ٦٨

7

حاتم بن أسماعيلي : ٣٢١

حاتم من وردان : ۲۳

الحارث من أبي أسامة : ۲۰۷ ، ۱۹۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۷

الحارث بن الحكم : ١١٣، ١١٢

الحارث ن عاطب الجمحي : ١٢٤ الحارث بن زيد : ٦٩

المارث من سعد : ١١٩

الحارث م عدال حن : ٢٦ ، ١٢٧

الحارث بن عبد موف الملالي : ٢٢٨

الحارث من عبدالله من أبي ربيعة : ٢٩٨ الحارث بن عرو و ابن وابن أخي المفيرة بن سقية، ٩٨٠

> الحارث بن عمرو الأسدى • ٢٩٤ ؛ ٢٩١ الخارث بن فضيل ١١٤٠

الحارث أن محمد أن سعد التميمي ٧٦ ١٠٦ ١ ١١٦ ؛

176 : 187 : 187 : 181 : 170 : 177 : 110

TET . T & . TA1 ! 144 ! 1V4 ! 1V1 ألحارث بن مرة الحنفي ٣٦٤

الحارث بن منصور : ۵۸ ، ۲۲

الحارث بن يزيد : ١٤ حارثة بن معنم ب ٨٥٠

حبيب بن أبي ثابت و قيس بن دينار ۽ ، ٢٩ ، ١٠ ا

حبيب بن زيد الأنصاري . ٩٧ حيب بن الشهيد - ۲۵ ، ۸۸ ، ۲۷۰ ، ۳۲۹ ، ۲۲۹ ،

714: TEA . TEO . TE1

حبيش بن مبشر ۲٤٦٠

حجاج بن أرطاة الكوفي ، ٢٧٩

الحسن بعد الزعفر الى . ١١ ، ١٤ ، ١٨ ، ٨ ، ١ ، ١١٠ ، الحين بن معارية ١٧٢٠ الحسن بن مكرم . ٣٨ الحسن بن منهب البارودي و٦٠ الحسن بن موسى بن رباح : ۲۵۸ الحسن بن موسى الأشيب : ٣٦٠ الحسن بن يحي بن أن الربيع الجرجاني ٢٠٧٠. 97 . 27 . 23 . 79 . 77 حسين بن جعفر البرجي . ٦٧ الحمين بن الحسن . ٥٠ حسين بن حيان ، ۲۲۲ حسین بن ذکوان ۲۵ الحسين بن زيد بن على ٢٠٤ الحدين بن عبال بن عبد الرحن بن عرف ، ٤٧ الحسين بن عطاء . ٤٧ ، ٤٨ ، ٣٠٧ الحسن بن على ١٥٣ ، ١٥٣ حسن بن قداس ، ۳۲۹ ، ۳۹۲ الحسين بن قيس الرحى : أنظر د جبيش بن قبس ، ؛ الحسين بن محد البجلي ١٤٦، ٨٨ ، ٢٤٦ الحسين بن منصور الشطوى و أبوعلويه الصوفي ء : ١٩٣٠ حفارج أنو زياد الاشجعي . ١٩٠ حصرج المرى . ٣٤٩ حصر بن عبلة الرحق ٢٨١ حصين بن عبيد ، ۲۹۲ حصين بن كرار الماليكي ، ٢٣٨ حصين بن عبر السكوني . ١٢٣ ، ٢٨١ حصين المنتري ، وو الجضري ، ۲۰۹ حفص بن سلمان ٠ ٣٥٠ حفص بن صاّلح و أبو همر الأسدى ، ٧٤٠ حقض بن عمر بن حقض ۲۵۲۰ حنص بن همر الدبالي . ٣٢٠ حنص بن غاث ، ٦٠ ، ٧٩ حفص بن هاشم بن عقبة بن أبي رقاص ، ١٠٦ حفص الدي ، ٧٤ الحكم بن أيوب . ٣٠٣ ، ٢٢٠ ، ٣٣٠

الحكم بن بشير بن سلمان ٧٧

الحجاج بن عمد : ١٤٦ حجاج بن المهال . ٢٤ ؛ ٧٥ ؛ ١٢٤ ؛ ٢٩٧ ؛ ٢٩٧ ؛ 704 : 707 '757 : 75. : 775 : 777 : 7.4 حباج بن نصير ، ٢٦ ، ١٠٨ المجاج بن يوسف . ٣٠٣ إلى ٣٠٨ ؛ ٣٥٩ حجير بن وباب بنت حرب ن أمية . ٢٢٠ الحذي الشاعر ععلا حذيفة بن المان . ٣٩ ؛ . ع حرَمَلة من يحيي ، ١٤٣ حريث بن أبراهيم ١٠٥٠ حريف بن أبي مطر : ٣٠٠ حريف من عثمان . . ٩٩٠ حريث بن الحريش الجمفي . ٢٥ الحرين الديل . ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٦٣ حسن الأشيب . ١١٧ ، ٢٣٣ الحسن البصري . ٢٢٦٠ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٢٢٦٠ ٢٢٦٠ ٢٢٠ ، TV. ! TT. TOT . TOY . TEX . TYX!TYV . TTY.TT. الحسن ن أن جمفر : ٢٧٧ ٢٧٠ الحسن ان أني الحسن : ٣٠٧ : ٣٠٨ : ٣٠٩ ، ١١٣ ، الحسن بن أبي الربيع الجرجالي : ٣٤٨ الحسن بن أبي الفضل: ١٤٤، ٧٧ الحسن بن أخى أبي مسلة : ٤٨ الحنين بن بشر : ١٣ الحسن بكر بن الشرود اليمالي : ١٥ الحسن بن الحشن بن مسلم الحيرى : ٩٧ حسن من حسين العربي : ٨٥ الحسن بن زيد : ۲۱۳ ، ۲۲۶ الى ۲۲۷ الحسن بن سيل ٢٥٩٠ الحسن بن عثمان الزيادي . ٢١٣ ، ٢٢٧ الحُشْنَ بن عرفة بن يزيد الميدى. ١ ١ م ، ٢٥٠ حسن بن عطية . ٦٧ الحسن بن على بن أبي طالب . ٢٨٩ الحسن بن على بن بشر العنوف . ٧٠ الحسن بن على بن الوليد . ١٧٠ حسن بن فرقد ۲۷۶

الحسن بن قتية : ٧٩

ا حنش بن المنتمر : ۸۵ ، ۸۹ ، ۹۷ ، ۹۷

خارجة بن زيد : ١٠٨

عالد: ٤١ ، ٣٣ .

عالد بن الحارث : ۲۸۰

مالد ن خداش : ۲۹۰

خالد ن ذكران : ۲۰۵

خالد من زيد : ٣٥٥

خالد من صفران : ۲۰۹ ، ۲٤۷

عالم السلم : ٣١٥

خالد بن عبداقه : ١٠٤ ، ٢٩٩ ، ٢٣٢ ، ٣٦٤

خالد بن عيدالله بن خالد بن أسيد : ٣٠٧ ، ٣١٧

خالد ن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن ألى العاصى:

141 16 341

خالد بن القارم المدائق ٣٦٣

خالد بن محد : ۲۰۳

خالد بن مخلد : ۸۹ ، ۸۰ ، ۸۹

خالد بن معدان : ۲۵۱

خالد بن الفع : ١٠٠ خالد بن الوليد: ٢٧١ ، ٨٥١

خالد بن الباس: ١٥٢

خالد المذاء: ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۴۰

خداش: ۲۷۵

خطاب بن اسماعیل: ۹۳

خلاد بن عبيدة : ۲۰۲

خلاد بن بزید ۲۹۷ ، ۲۹۸

خلاس بن أذينة : ٢٠٥

شیلاس بن حرو : ۲۹۸ ، ۲۰۲

خلدة الانصاري : ١٣١

خاف من خليفة : ١٤ ، ٥٠

خلف ن عبدا لحيد السرختي : ٢١

خلف ن الوليد : ۸۸

خلف بن هدام : ه

خليد بن دعلج : ٣٤٦

الخليل بن أحد : ٢٠١، ٢٠١

الحكم بن ظهير : ١١

الحكم بن عنبة الكدى : ٩٠

الحكم بن عبد المطلب المخزوى : ١٨٨

الحكم بن موسى : ١٥

الحكم بين نانع د أبو البمان ، ١٢٥٠ ١٢٦٠

حكيم بن حزام: ٢١٨

حكيم بن طلحة الفزارى : ١٩٨ ، ١٩٩

حكم بن مكرمة الدالي : ١٣٧ ، ١٤٣

حاد بن إسمق الموصلي : ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٨٥

TTO . TTT . TTI . TOI . TET . TIT . YIX

**۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱** 

حاد بن اسمق بن إساعيل بن حاد بن زيد ، ٢٦٨

حاد بن زیاد ، ۲۷۹

حاد بن زيد ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰

TET . TTT . TTT . T-7

حاد بن سلبة . وي ، ١٠٠ ، ١٠٣ ، ٢١٢ ، ٢٧٨ ، ٢٩٠

TTT: YTY . TTI . T'Y . T.A . T-T . T.O . T.O

TTT TTT TTTO . TTT. TTT. TTT . TTT . TTT. T1. ( T04 ( T00 . T0. ( TET , TEO , TEE , TE.

حاد بن كثير الأسدى ٢٦٠٠

خاد بن مسعد : ۲۰۹

حاد بن عی : ٥٧

حاد بن نزید : ۳۰۰

حاد الثمار : انظر أبوالحس

حزة بنصدالة : ٢٢٥

حرة بن عبداقه بن الربير : ٣٠٢

خزة بن عميرة : ٣٧

حميد الأسود : ٩

حنيد بن الحسن : ٦٥

حميد بن الربيع: ١٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ١٢٥ ،

جميد بن عبدالرجن: ٢٠٧ ، ٢١٣ ، ٢٣١ إلى ٢٣٣

TOT . TTO

حبيد ن علال : ١٥٥

حميد الطويل: ٣٥٠ ، ٣٣٧ ، ٣٥٠

الحيدى : ۲٤٨

خيامة بن عبدالوحن : ١٩٧، ته

الدارى الشاعر : ٢٦٤، ٢٦٧

الداروردي : ۲۵۸ ، ۲۵۸

دارد د الني ۽ ١٣١٠

هاوه ين أبي هند : ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۰۰۶ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹

دارد ن الحصين : ١٤٨ ، ١٤٩

داود بن عالم المطار : ١٢

داود من الزيرقان: ١٣ ، ٢٥

دارة بن سعيد الزبيري . ١٩٧

داود بن مسلم الشاعر : ١٥٧ ، ١٥٧ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ،

دارد ن عد الحيد : م داود بن عبدالله الحضرمي : ۲۹۶

داود بن ملی : ۲۰۰

داود بن هیسی : ۲۵۲

داود بن الجبر : ٥٩

دارد بن محد : ۲۸ ، ۶۱ داود ان مهران : ي

داود بن محي الدهقان : ٨٦ ، ٩٠

داود بن يزيد الأودى : 36 ، 90

دارد الطاني : ١٣٥

د باب : ۲۰۹

هجم عبدالرحن ن إيراميم : ١١ 6 ١٠ دحم عبدالرحن بن محد الأسدى : ١٦٠.

درسب بن زياد المنترى البصرى : ٢٩٠

الدنيق: ٦٧

الراتجي : ۲۲

الربيع بن أبي الحقيق الهردي : انظر ان أبي الحقيق

وبيع بن أن عبدالرحن : ٢٥٩ الربيع بن عبدالله المداني : ٢٣٧

> ربيع بن يحي : ٣٤٧ الربيع بن يونس: ٢٦٦

ريم: ۲۲۲

ربيعة بن ماهان : ٦٥

ربيمة بن يزيد : ۲۷

ربيعة الرأن ن أبي عبدالرجن : ١٧٧ ، ١٢٧ ، ١٤٠ ، Y-Y 6 1VE

رتبيل: ٣٥٤

رجاء بن أبي سلة : ۲۲ ، ۸۰

رجاء بن سهل الصفائي : ١٩٧

رجاء بن حيوة ٢٣٠ الرجال بن موسى : ١٨٣

الرشيد د هرون ، ۲۲۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۶۷ ، ۲۶۸ ؛

797 : 707 : 719

رناعة نزرافع العجلاني: ١٦٨

رفيع أبو العالية الرياحي : ١٨ الرماح بن أود بن ثوبان : أنظر بن مهادة

> رواه نالجراح : ٣٤٩ روح بن زنباع الجذابي : ١٧٣

روح بن عبادة : ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٩٧٠ T.T ( T.) + 111 + 11

دوح پن عرو : ۳۵۸ رياح من عثمان المرى : ۲۱۳ ، ۲۲۳

الرياشي : ٣٩٦

ريحان من سعيد بن الماني : ٣٤١ ربطة بنت ربيعة ﴿أُمَّ أَبِّي مُمِيمُ الْحُنْفِي ﴾ : ٢٦٩

زادن : ۲۱

زبير بن أبي بكر: ٢٤٤

الربير بن بكار بن عيداقبن مصعب الوبيرى: ١١٠ ، ٤٥

JI Y-7 . 19E . 1A. . 171 . 11E . 117 F.Y 3 11Y 3 71Y 3 71Y 3 A1Y 3 37Y 4 7Y

YE. . TTG . YTT . YTT LIYT. ATTG . TTT

YOY Y VOY POY , FFY , VFY , PFY

الوبير بنالحارث : ٢٨٩ ، ٢٨٧

الربيد بن الحريث : ٢٨٧

س

السائب بن يزيد: ١٠٧ ، ١٠٩

سالم بن أبي الجعد : ٤٠ ، ٧٥

سالم من أني سالم الجيشاني : ٢١

سالم بن أن الفقار: ١٩١

سالم بن ثوبان ۲۰۰۰

سالم بن عبدالله بن عمر : ١٤٠ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ٣٢٣

سالم بن توح : ۷ ۳

السدى : انظر إسماعيل بن عبدالرحن

السرى بن طحم وأبوسهل» : ۸۸ ، ۸۸

السرى بن يحى : ١٩

سمدان بن على : ٣٨

سمدان بن قر : ١٤٩

سعدان بن نصر بن منصور : ۲۸

سعدان بن يزيد: ٣٢٩

سعد بن إراهم بن سعد بن إراهم بن عبدالرحق بن

عرف: ١٦٤

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف الوهري : ١٥٠

16 VEL 3 AVL 3 PVL

سمد بق أبي وقاص : ١٠٧ ۽ ١٢٠ ، ١٦٥ ، ٢٣٠

سعه بن زيد: ٧٥

سعد بن عبيدة : ١٤

سمه بن معاذ بن رقاعة : ٢١٤

سمه بن توفل بن مساحق ، ۱۲۷ ، ۱۲۸

سمد بن مشام : ۲۹۵

سمد أمر في : ٥٣

سعید بن أبی أیرب : ۲۱

سعيد بن أبي بردة : ۲۸، ۷۰، ۱۰، ۲۸۳

صعيد بن أبي عروية : ٣٢٠ ، ٣٢٤

سميد بن الأشمك : ۲۳۲ ، ۲۰۲

سمید بن بشار : ۲۱۱

حمد بن إشير ۲۹۱

سمهد بن عامة : ١٩

سميد بن جبير : ١٣ ، ١٤ · ٢٦٢

زيو بن مدالملك بن الماجدون: ٢٠٩

الوبير بن الموام ٢٦٣

الزير بن عمد به عبدالله بن عبان وأبوطاهر ۾ : ٧٤٥

زر بن حبیش یاه

درارة بن أوفي الجرش : ۲۹۷ إلى ۲۹۷ ، ۳۰۷

الزمفراني : ٥٩ ، ٦٠ ، ١٠٣

زفر: بن المذيل ٣٢٣

زفر بن عاصم بن بزيد الحلالي : ٧٢٨ ، ٣٧٣

زكريا ن أن زائدة : ۲۸، ۲۱، ۲۱، ۲۷، ۲۷۰ ، ۲۷۰

ز کریا بن عدی: ١٦٦

ز کریا بن میسرة : ۲۹۰

ز كريا بن محىبنخلادالمنقرى وأبويملي، :انظرأبويملي

زمعة وأبو وليدة ي ١٢٠

زهیر بن حرب بن شداد : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۹۵ ؛

زمير ن أبي مليكة : ٢٦٢

زهير بن عمد بن قيد : ٨٥

الوهري أبو أحد : ١٠٧٥ م ، ١٠٧ إلى ١٠٧

الزهري أبو يحبي وانظر أبريجي.

زياد بن أبيه : ٨٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩٢ ، ٢٩٧

زياد بن إسماعيل: ٢٦٧

زياد بن عبيداته الحارثي : ١٨٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٠ ،

زياد بن نعيم : ٩٩

زيد بن أبي أنيسة : ٣٩

زید بن ای بکر: ۱۵۷

زيد بن أبي ليل أبو المعلى: ٣٧٧ زيد بن أرقم : ٩١ ، ٩٣ ، ٩٤

زيد بن أسلم: ۲۱۲ ، ۲۲ ، ۲۱۲

زيد بن ثابت : انظر أبو سعيد

زيد بن الحياب المكلي : ١٠٨ : ١١٠ ، ١٣١ ، ٢٢٦

زيد بن حسن : ۲۲٤

زيد بن عالد الجهل : ١٢٥

زيد بن الخطاب : ۲۷۱

زينب بنت عيس : ٢٧٥

سعيد بن الحكم داين أبي مريم ، : ٨٤ ، ٥٠

سمید بن داود بن آبی زبیر : ۹۳

سعید بن داردالوبیری : ۲۹ ، ۱۹۷

سمیه بن زید بن حرو بن نغیل : ۱۲۹ ، ۳۲۴

سميم بن سليان بن زيد بن ثابت : ١٥١ ، ١٦٤ ،

174 : 177

سعيد بن سليان المساحق : ٣٠٤ إلى ٢٤٠ ،

T14 . T1A

سميد بن العاص بن سميد : ١١٨ ، ١١٨

سعید بن طمر: ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱

T4E . 740

سميد بن عبد العزيز : ۱۹۷، ۲۷

سمید بن میدالمال : ۵۹

سعيد بن حرو الزيدى : ١٧٩ ، ٢٠١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢

سمیه بن فیروز : انظر أبو البختری

صعید بن محمد الجری : ٤٧

سيد بن السيب : ١٠ ، ١٠ ، ١١ ، ١٠٠ ، ١٢٤

776 . 77 . 4 . V . V . T . .

سعید بن مرول : ۳۵۹

سعید بن رهب : ۸۹

سميد بن بحي النجبي : ٧٤

سميد بن يعقوب الطالقاني ٣٧٧

سعيد الجريرى : ۲۷۸

سيد المقبرى : ٧ إلى ١٣

سفیان بن بشر : ۵۸

سفيان بن حسين : ۲۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۹۲۶ ، ۲۵۰ ،

707 : FTT : IVT

سفيان بن عبد الملك : ٢٧٤

حَمِيانَ بن عبينة : انظر أبن عبينة

سفيان الثقني : ٣٠٥

سغیان آلثوری : ۶ ، ۱۱ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ،

73 · 73 · Vo · A• , FF · · V , TA · YP ·

77 . 38 . 374 · - 44 . 4.4 · 134 · 444

سفيان العطار والوليدي و ٢٩١٠

سكين أبر قبيمة : ٣٤٧ ، ٣٤٣

سلام وبائع الرقيق» : ٣٢٧ ــلام أبو المنذر الفارقي : ٣٩٨

سلة بن بلال : ۲۸۲ ، ۲۸۳

ملة بن حيان العشكي : ٣٢٧ ، ٣٤٩

سلة بن صبيح : ٢٧١

سلة بن عبدالرحن : ١٤٩

سلة بن عبداله الخزوى : ١٤٨ ، ١٥

سلة بن حر بن أبي سلة بن عبدالأسد الخزوى :١٤٨

144 : 18

ملة بن الجنون وأبوميمونه : ١١١

سلة بن عارب : ۲۵۷

سليان بن أن سليان : ١٤٤ ، ١٤٩

سلِّيان بن أبي شيخ : ١٥٥ ، ١٧٨ ، ١٩٠ ، ٧٤٧ ،

337 2 737 4 737 2 707 2 707 2 707 377

سلیان این آیوب : ۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۵۱

سليان بن بلال : ١٤٨

سلیان بن حرب بن حاد بن زید : ۲۷۹ ، ۲۷۹

سلیان بن حرب الراشجی : ۲۹۱ ، ۲۹۸

سلیان بن دارد : ۲۷۱ ، ۲۸۰ ؛ ۳۱۳ ، ۲۷۱

اسلمان بن صالح: ۲۸۲

سليان بن عبدالرحن : ٣٦

سَلَيَانَ بن عبدالمزيز بن أبي ثابت الوهرى : ١٦٠

سليان بن عبد الملك : ١٤٦ ؛ ١٤١ ، ١٤٨

سلیان بن قرم : ۸۳

سَلِيَانَ بِن عَلَد : انظر أبر أيوب الموريّاني

سلیان بن منصور : ۲۰

سليان بن مهران : انظر الأعش

طیان بن بزید : ۲۹۱

ملیان التیمی : ۲۰۵

ماكين حرب: ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۸۰ إلى ۹۰ ،۹۰ ،۱۰۰

سماك بن عطية : ٢٥ ، ٨٥ ، ٨٦

سمرة بن جندب : ۲۹۹

السهرى المكلي : ١٧٠

سنان بن عائذ : ۲۸۲ ، ۱۰۸ ، ۲۸۲

سوار بن عبداله : ۲۵

سورة بلت زمعة : ١٢٠ سوید بن صالح ۲۲۴ سهل بن أبي أحد التمار : ٢٦ سهل بن عُمان : ٤٢ سهل بن حماد : ۸۲ سمل بن محد : ۱۸٤ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۹۲ سهل بن محد بن عمان : ١٨٥ سهل من يوسف : ۲۹۰ ، ۲۱۷ ، ۲۲۳ سميل ين أن صالح : ٢٤١ ، ٢٤١ سار : ۱۰۸ سیف بن وهب : ۲۹۰ شابة بن سوار : ۲۸۵ شبل : ۲ ، ۵۶ نهام بوعل : ۲۶۶ شماع بن الوليد : ۲۵ شداد بن أوس : ۸۸ شداد بن سعيد : ٦٦ شريع بن عبيد : ٥ ، ١٩ ، ٥٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، شريك بن عبداله : ۱۲ ، ۱۶ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، شعبة : ١٨ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٨ . 17. . 101 . 101 . 101 . 101 . 101 . 171 : 151 + 351 + VEC + VYC + 647 + 67 2 A-7 \*\*\* : \*1A الفسى : م ، ١٩ ، ٢٥ ؛ ٢٨ ؛ ٢١ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٥٥ ، · 1.9 . 1.4 . 1.8 . 90 Jl 91 . V9 . VE FE . F. I . YAY . YAY . LY . LY . LY . LY

شعيب بن أني حزة : ١٢٥ ، ١٢٦

شعب بن أنوب : ۲۲۱

شمیب بن بیان ۲۲۰ ، ۲۲۰

شميب بن سلة الأنصاري : 19

شهر بن حوشب : ۲۲۳ شيان بن زهير بن شقيق د أبر العوام ، : ۲۹۷ شيبان النحوى: . ٤ الفيالي : ۸۰ ، ۹۳ ، ۹۰ شيرويه: ۲۸۲ صلح بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف : ١٦٠ صالح بن سرح : ۲۰ صالح بن سلمان : ۲۶۷ ، ۲۶۸ ؛ ۲۰۱ الی ۲۰۶ مالح بن المقر : ٣٤٨ ماغ بن عمد : ۲۲۹ ، ۲۲۲ صالح بن مسلم ۲۹۹ صالح السدوسي : ٣٥٠ المباح بن ناجية : ١٥٩ المنباح المرتى: ٨٧ صبح بن دینار : ۲۵۰ صبح العذرى : ۱۸۳ صبرة بن شيمان الحدالي : ٢٨٢ صرة بن خمار وابن سالم أبوسهل الجهيد له : ١٢

السناني : انظر محد بن اسحاق

صفوان بن همر : ۱۹ ، ۱۹ صفوان بن عیسی : ۹

الصلت بن أن عبّان : ۲۸۳

صراف : ۳٤٨

الصحاك : عن

صفوات الجمعي : ١٨٤ ، ٢٣٣ ، ٢٧٤

السلت بن مسعود المحدري : ۲۲۸

المنحاك بن ميد الله الملالي : ٢٨٨

المنحاك بن عنمان : ١١٣

المنحاك بن علد : ٧٧٠

. خرة بن و بيعة : ۲۱۹

الملت بن زبيد بن الملت الكندى: ١٦٩ ، ١٧٠

ص

صفوان بن سلم : ١٩

1

طارق بن قبیاب: ۳۵ طارق بن عمرو مولی حثّان بن مقان : ۱۲۶ طاهر ( بن الحسین ) ۲۵۲ طاوس : ۳۶ العلفیل ۰۶ طلعة : ۳۲ ، ۱۱۰

طلحة بن بلال : ١٩١

طلجة بن عبدالله بن عوف الوهري والجوادي . ١٧٠

376

طلحة بن عبيداته الطلحي : ۱۸۹ ، ۱۹۹ طلحة بن مصرف : ۷۹

طلحة بن يحي بن يحيى : ١٠٠

ظ

ظالم بن عمرو : انظر أبو الاسود الدئل

ع

عائد اقه بن عبداقه الدمشق الحولاني ۳۹۳ عائد بن همرر : ۳۶۹

عائفة : ۲۱ ، ۲۸ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۱۱۷ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۲۰۱ ، ۳۰۶ ، ۲۸۱ ، ۲۰۱ عادم : ۱۱۲ ، ۲۸۱ ، ۱۱۲ عادم : النصاب السدرسي : ۲۱۱۲ عادم : النصاب السدرسي : ۲۱۱۲ م

747 . TE . FT9 . TF . TTO

عاصم: ۹۶ ؟

عامم بن سِدلة : ٥١

عاصم بن الحدثان : ۲۹۹

عاصم بن حميد النخمي : ٨٦

عاصم بن على: ٥٧ ، ٩٧

عاصم بن عمر بن على المقدى : ٢٥٠

عاصم بن فضالة : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷

عاصم بن کلیب : ۱۰۱

عاصم الجحدري بن المجاج : ۲۴۱،۰۰۹

عافية بن شبيب : ١٨٥

عامر بن حفص : ۳۰۹

عامر بن سیار : ۳۵ عامر بن صالح : ۳۵۱

V\* .

عامر بن عبد قيس : ٥٠

عامر بن عبد الواحد : . . . عامر الشمى : انظر الصمى

عباد بن تمم : ۱۷۷،۸٦

عباد بن عباد : ۱۵۰،۷۸

عباد بن العوام ۽ ٣٠٤

مباد بن كثير الأسدى : ۲۹ ، ۸۷

مباد بن متصور : ۲۵۰

عباد بن يمقوب : ٨٦

عبادة بن نسي الكندي: ٢٩٤

عبادل : مولى أبي رافع : ٢٠٥

العباس بن عبدالرحن : ۲۹۲

عباس بن الموام: ۲۱۹

العباس بن الفرج المصيمي : ١٣

المباس بن الفضل : انظر أبوخيشه

المياس بن محد : ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

العباس بن محمد بن حاتم الدوري : ۱۳،۱۰،۹،۸،

AT 1 1 2 1 AO 1 TE 1 FF. OV! (A 1 VA: PA 1

7976 7A7 6 7070 7016 171 6171 6 100 6 100 69A TEO 6 7770 6 777 6 778 6 777 6 777

71. TEO : PET

المباس بن محمد بن على : ٣٣٥ ، ٣٦٢ ، ٣٧١ ، ٣٧٢.

المباس بن ميمون : ١٩٦

المباس بن نعيم الأوزاعي: ٢٦٤

العباس بن يزيد البحراني : ۲۹۲

عبثر بن القاسم الوبيدى الكوفى : أنظر أبو زبيدة

عبدان بن جامع : ٨٥ ، ٢٨٦

عبدالاعلى بن حماد : ۲۳۲

عبدالأعلى بن عامر التعلى : ٦٦ ، ٦٢ ، ٦٣

عبدالاعلى بن عبد الله بن صفوان الجحي : ٢٣٦

عبدالأعلى بن عبد الله بن عامر : ٢٠٩

عبدالأعلى بن مسهر د أبر مسهر ، : ۱۳۲ هيد بن زمعة : ۲۰)

عبدالجبار بن سعيد المساحق : ۲۵۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،

VYY . FOT . VOY

عبدالجبار بن عمر: ٤٨

عبدالحيد بن جمفر : ١٠٦

حیداخید بن سوار : ۳۱۸

عبد الرحل : ٧٩

عداليد بن عبد العزيز بن عبد الله :١٩٦

حيد خير الجمعتري : ١٦ ، ١٩ ، ٥٣ ، ٩٤ ، ٩٤ ،

عبدالرجن بن أبراميم : ١٩٦، ١٩٦

عبدالرحي بن أبي بمكرة: ٨١ ، ٨٢

عدالرحن بن أبي الرئاد : ١٠٨ ، ١٢٩ ، ١٢٥ ، ١٧٦

عبدالرحن بن أذينة بن سلة : ٣٠٧ ، ٣٠٤ إلى ٣٠٧ ،

TT

عبدالرحن بن الأزمر : ۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲

عبدالرحن بن إحبق : ٢٦

عيدالرحن بن البهكير السلمي : ٣١٩

عبدالرحن بن البيلان : ٨٨

عبدالرحق بن الحارث: ۳۲۰

عبدالرحن بن حجيرة المصرى : انظر ابن حجيرة .

عبدالرحن بن زيد أسلم : عع ع ع

هيدالرحن بن زيد بن عمد بن حنظلة المخزومى : ٣٦٨ ،

411

عبدالرهن بن سعيد : ١١٠

عبدالرحن بن سمرة: ٦٥ ، ٦٥

عدالرحن بن ضغر : ۲۶۹

عبدالرحمل بن المنحاك بن قيس الفهرى: ١٤٣ ، ١٤٣ :

10- 4 184

عدالرحن بن طلحة : ١٩٢

عبدالرحن بن القاسم : ۲۲۰

عبدالرحن بن عبد لله : ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۵۱

عبدالرحن بن عبد الله بن عبد المزيز : ٢٥٥

عبدالرحن بن عبد الله بن عمر الممرى : ٧٤٠ ، ٧٤٠ ،

737 4 78A 4 78Y

عبدالرحن بن عبداله الزهري : ١٦٥

عبدالرحن بن حتبة بن عبدالة بن مسعود . ١٦ ، ٢٧

هبدالرحن بن عثمان النقق : انظر أبو بحر عبدالرحن بن عثمان دأبو يحيى : ۲۲۲ عبدالرحن بن حمر دأبوحر البحسبي الدمصق : : ۱۳۵

عبدالرحن بن عمر حفص بن عاصم : ۲۱۱

عدالرمن بن عرو بن سهل العامری : ۲۲۳

عبدالرحن بن عوف : ٤٧ ، ١٦٥

عبدالرحن بن المثني العنبري : ٣٥٣

عبدالرحق بن عمد بن عبان المخزوم : ۲۲۳ عدالرحق ن عمد بن عبان المخزوم : ۲۲۳

عبد الرحن بن محمد منصور و أبو السعيد الحارق.

741 - 757 - 757 - 747 - 757 - 757 - 767

777 · 772 · 774 · 7.7 · 7A6 · 7A7

عبدالرحن بن مرزوق دأ يو عوف الدورى ، : ١٦٦

عبدالرحن بن مهدی : ۹۳ ، ۲۲۰

عدالرحن بن هار : ۲٤٥، ۲٤٦

عدالحن بن مرمز : انظر الأهرج .

عبدالرحمد بن يمي المدوى : ٢٨٤

عبدالرحن بن يمي العذرى : ٢٤٨

عبدالرحن بن يزيد بن حارثة الانصاري وأبو عمده :

١٢٥ کا ١٣٢

عبدالرحن بن یزید بن غفیلاً : ۱۳۹ عبدالرحن بن یزید الحدالی : ۲۸۷ ، ۲۸۸

عبدالرحن بن يونس السراج : ٣٦

مِد الرازق: ۲ م ٤ . ۲۹ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٩٧ ، ٦٦

**ም**ደለ **' የ**ሦለ

مبدالسلام : ۲۸۲ ؟

عبد الصمد بن عبد الوارث : ۲۰ ، ۲۲۹

عبدالسمد بن عل : ۲۲۸ ، ۲۲۸

عبدالسمد بن المعدّل : ۱۲۸

عبدالصمه بن موسى بن عمد بن إبرأهم : ٧٤٧

عهدالسند بن النمان : ۲۹۶ ، ۲۹۶

عبدالمريز بن أبان : ۱۲ ، ۳۰۷

عبدالعزيز بن أبي ثابت : ٢٤٧ عبدالعزيز بن أبي حازم : ١٣٩

مبدلمزيز بن أي سلة : ١٢٨

\$61 + \$\$1 + 7 + 7 + 7 / 17 + 617 + \$174.

عبداقه بن جمفر الرق : ۲۱۰، ۱۶۱ ، ۲۱۰

عبداله بن جعفر الخرى تر ۷ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹

مبداقه بن الحارث بن نعنيل : ١١٤

عبداته بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب

111 lb 211 + 227 .

عبداقه بن حبيب بن أبي ثابع : ٣٧٩

عبدالة بن الحسن القاضي ٢٥٠

عبدالله بن الحسن المؤدب : ۲۳ ، ۲۹ ، ۱۰۸ ، ۱۲۸ ،

14 : 14 . 14 . 104 . 104 . 16.

: YYE : YYY : Y10: Y17: Y.V : 14V: 14.

T-4: 444 . 444 . 445 . 444 . 444 . 444

717 1. 777 3 . 777 3 677 [LIBT 3 337 3 407

عبدالة بن حشرج البصرى : ٣٤٩

عبدات بن الحكم : ٢٠٥

عبداقه بن حرة بن عتبة اللهي : ٢٦٥

عبداله بن حنطب : ١١٤

عبداقه بن خلف : . ۲۶

عبدالة بن الخليل ، أبو الخليل خليل ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٥

عدالله بن ذكران . أبر الزناد ، : ٨٠ ، ٦٣

عبداقه بن الربيع الحارثي : ٧٧٠ ، ٧٧٤

عبدالله بن الربيم المدائي : ٧١٠

ميداته بن الديد : ١١٩ ، ١٧٠ ، ١٢٠ ، ١٥٠ ، ١٥١ .

777 · 777 · 7A1

عبدالله بن زکریا بن یمیی : ۱۹

عبداقه بن زیاد بن سمان : ۲۲۲ ، ۲۲۳

مبداته بن زید : ۱۷۷

عبداله بن السائب بن زيد : ١٠٦

عبدالة بن سراقة : ١٢٧

عيدالة بن سعد بن البت بن عمر : ٢٦٥

عبدالله بن سعيد بن أبي عند : ٨ ، ٩ ، ١ ، ١٣ ، ٩٩ ،

TOT . TTT

عبدالعزيز بن الحسين بن بكر الشرود اليساني : 63 عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي : ٧٧ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ٢٠٧

عبدالعزيز بن عبداله بن عرو بن عبان : ٢٥٦

هبدالمزيز بن حران : ۱۹۱ ، ۲۰۷

هيدالعزيز بن همر بن هيد العزيز بن مروان : ١٨٠

عبدالمزيز بن مهوان : ٧٩

هیدالعزیز بن المطلب المجزومی : ۲۰۲ ، ۲۱۱ ، ۲۲۳ ،

**XYY : AFY** 

عبدالنفيور بن سعيد أبر السباح: ١١.

عبد القاور بن السرى: ٣٤٦

عبدالسكرم وأبوأمية ، ٢٠١، ٣٠٧ ، ٢٢٢

عبدالية بن إبراهم الجسى : ١٨٥ ، ١٨٨ ، ١٨٩

عبداله بي أبي أوف : ٢٥٠

ميدانه بن أبي بكر : ١٤٦ ، ١٤٦

عبدالله بن أبي ثور : ١٧٤

عبدالة بن أبي الجمد : . و

عبدالله بن أبي الحسين : ١٢٥ ، ١٢٩

عبداقه بن أبي الدنيا : ١٩٥ ، ١٠٤ ، ١٨٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٥

764 . TIT . 791

عبداله بن أبي السفر : ٢٤

عبدالة بن أن شية : ١٩٣٧

عداله بن أن مسلم وبه

عيداله بن أبي مليك : ٧٦٧ ، ٢٦٧

عداق بن أحد بن حنبل: ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٩ ،

TYP . TYV . TTP . TYT . TAY

عبداله بن إدريس الأودى : ۱۲۸ ، ۱۳۵ ، ۱۹۷

عبداله بن إسماق الأدرى : ١٤٩ ، ١٤٩

عبداله بن إحاميل المنانى: ١٤ ، ١٥

عبداقه بن أبرب : ۱۰ ؛ ۵۰ ، ۱۰۸

عبدأته بن بريدة : ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢٧٣

عبد أقد بن بكر بن حبيب السهمى : ٢٤، ٢٢٠ ، ٢٥٦

عبدانه بن بکو : ۱۵ ، ۳۷٤

عهدالله بن تعلية : ۱۳۲ ، ۱۳۶

عبداله بن جدعان : ۲۲۹

عيدالة بن جعفر ين مصعب الوبيرى : ٨، ٨٠ ؛ ١١٧٠ ١٨١٠

**\*\*\*** — عبداقه بن تيس وأبوموسي الأشعري، : ٥٠٠٥، عبداله بن مسلة : ٨٥ ٥٦ ، إلى ٢٧ ؛ ٧٠ ، ٢٧ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ عبدالة بن سلمان : ٥٠ YAO . YAY . YA. . YVO . YV. . 170 . 1.0 عدالله بن شرمة الكوفى : انظر ان شبرمة عبدالة من شبيب: ٢٠ ، ١٢٩ ، ١٤٧ ، ١٩١ ، ١٩١ ، عبدالله من عمرو بن أبي سمد : ٣٥٠ ۵۶۱ ، ۲۶۱ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۶ ، ۱۹۳ ، ۱۳۲ عبدالله بن عمر القيسى : ٣١٧ ANY TYY , VYY , FOY , VOY عبدالله بن لهيمة : ٣٥٩ عبداقة بن شعيب الربيرى : ۲۲۳ ، ۲۳۱ عبدالله بن مافك : ۱۱۳ ، ۲۵۲ عبدالله من شودب : عبداقه بن المبارك : ٣٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٥ عبدالله بن صالح : ٥٣ عبدالله بن المثنى العندى : ٣٥٦ عيدالله بن عامر بن ربيعة : ١٣٩ عبدالله بن محد بن أبي مسلمة العمرى : ١٥٧ عبدالة بن عامر بن كريز : ۲۷۰ ، ۲۸۱ ، ۲۹۰ عبداقه بن محمد بي أيوب بن صبيح : ١٦ ، ١٧ ، ٢٢ ، عيدالله بن عباس : ٢٦، ٤١، ٣٠ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨٨ ، 111644670 AA . PA . P . YFY . AAY . PAY . V-Y . عبدأته من محمد بن أبوب المخرمي : ٣٣٥ عبد الله بن محمد بن حبش وأبو بكر به : ٨٠ عبدالة بن عبدالرحن بن القاسم : ٢٢٤ ، ٢٢٠ عبد ألله بن محمد بن حسن : ١٩٤١ ، ٢٩٥ ، ٢٩٩٠ عبدالة بن الأعلى: ٢٢٢ عبداقه بن عبد المسد بن إبراهم : ١٦٧ عبد الله بن محمد بن شاكر : ٦٤ عبدالله بي عبدالمريز الممرى: ١٤٨ ، ١٩٦ ، ١٩٧ عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله وأبو العباس، عبداله بن عبداله بن المياس بن عمد : ٢٦٨ ميدانة بن ميدالرماب : ٣٥٧ ، ٣٥٧ عبد أقد بن محمد بن حمران التيميع : ٢٢٩ ، ٢٢٣ ، ٢٤١ عبداقه بن عبيد أقه بن إساق بن عمد بن عبران : ١٨٢ عبد الله بن عمران العلمي : . ۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۶۹. عداقه بن عبدالله بن معمر : ۳۰۱ عبد أنه بن محمد الزهري : ١٩٠٠ عبداقه بن عبان : ٦٥ عبد أنه بن الخنار : ٣٢٤ عدالة بن على بن الحسن الحاهمي : ١٨٧ عبد الله من مرة : ٣٨ غيدالة بن على الحضري : ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ عهد الله بن مسمود : انظر ابن مسمره عيدانه بن حرز انظر ابن حر عبد اقه بن مسلم : أنظر ابن جدب الهذلي عبداله بن خرو : چ ، ۲۷ ، ۲۸ عبد أنه بن مسلم بن قليبة : ٣٨ ، ٣٣٤ عبدالة بن عمر بن بشر الوراق : ١٩ ، ٣٦٢ عبد أنه بن مسلمة القمني : ٩ ، ١١ عبداله بن حمر بن حفص بن حاصم: ۲۱۱

عبد الله بن مصعب : ۱۹۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹

عبد الله بن مطيع : ١٥٤

عبد أقه بن معمر : ٣٢٠

عبد اقد بن معاربة الربيرى : ١٢

عيد الله بن المفضل: ٢٤ ، ٨١

عبد الله بن مرهب : ۱۷ ، ۲۴

عبداله بي حر بن القاسم : ٢٤٣ عبدائه بن نضالة الليش : ٢٨٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ عبداله بن قريش بن إسمق ٣١٩

عبدالله بن قيس بن عرمة : ١٢٥ ، ١٢٥

عبداله بن حمرو بن عبَّان : ١٤٢

عبداته بن عرو بن غيلان الفتني: ٢٩٦

هبه اقه بن نافع بن ثابت : ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲٥ ، ۲۲۹ عد الواحد بن فياث . ٣١ ، ٣٣٥ ، ٢٣٧ عبد الله بن نافع الصائغ : ٢٥٤ عبد الوارث بن سعيد التعيمي : ٣٤٣ عبد الوهاب بن مطاء : ۲۹۳ عيد الله بن نمير : ٧٦ هبه الله بن رهب : انظر أبو جحيفة عبد الرهاب بديجاهد : ٥٥ عبد الرهاب الثقني: ١٣٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٣١٧ ، ٣٣٧ عيد أله بن وهب البصرى : ۲۲۲ عبيد بن أبي قرة : ١٤٨ عبد أنه بن هبيرة : ١٥ عبيد بن جناد : ۱۳۲ عبد الله بن المبثم العبدى : ٢٤٨ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ هيد الله بن يوسف الأزدى : ٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٩ عبيد بن حنين : ۲۹۲ ، ۲۹۲ عد الله الانساري : ۳۰۸ عبواد بن خنيس : ۸۷ مد الله الفقه : انظر ابن عون عبيه بن الوليد الدمقيق : ٢٤ عبد الله القرار ري ٣٧٢ عبيد بن يعيش : ٧٧ عبيداته بن أبي بكرة : ٣٠٢ عبد الله الكوفي : أنظر ابن شرمة عبد المطلب بن زياد : عع عبيداقه بن أبي جمفر القرشي: ٢١ ، ١٣٢ عبد المطلب بن عبد الله بن فيس بن تخرمة : ٩٣ ، ١٧٥ عيداقه بن أبي سلمة بن عبيدالة الممرى : ٢٧٨ عبد الملك بن أبي جيلة : ١٧ عبيدالله بن إسحق بن محد بن عمران : ١٨٧ عبيداله بن الحسن بن عبداله بن المهاس بن على بن أن عبد الملك بن يشر بن مروان : ۳۸ طال ٥٥ ، ٢٥٧ ، ٥٥ كال عد الملك بن زيمريه: ٣٦ ، ٢٧ ، ٨٥ ، ١٤٦ ، ١٤٦ عبد الملك بن عبد العزيز : أنظر ابن جريج مبيداته بدر زياد : ١٩٧٠ عبيدالة بن سمد بن إبراهم بن مسعد : ۱۳، ، ۱۳، ، ۱۳۱ عبد الملك بن حمير: ١٦٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ٢٠٦ عبد الملك بن قريب : أنظر الأصمى عبيدالله بن صفوان الجمحي : ١٦٧ ، ١٦٩،١٦٨ ، ١٧٧ ، هيد الملك بن عمد بن هيد الله أنظر أبو قلابة الدلاش صد الملك يدمروان: ٥٩ ، ١٠٤ ، ١٢٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ عبيداته بن عباس : ٢٨٩ 7.0 . T.7 . TTT . 10E عيدالله بن عبدالحيد: ٥ عبد الملك بن معن النهدلي : ٥٥ مبهدات بع عبداته بن عنية : ١٨١ عبد الملك بي يعلى: ٣٥٠ عبيداقه بن عيدالله بن معمر : ٢٠٣ ، ٣٠٢ عبد الملك اليسرى الدمضي: ٢٩٤ عبداله بن عروة بن الربير : ١٩٩ عبد ألملك الماجشون : ۲۲۲ ؛ ۲۶۷ ، ۲۹۷ ، ۲۲۳ عبيداته بن عمر بن حفص بن عاصم ١٩٦٧ ، ٢١١ عبد الواحد : ۲۱ عبيداقه بن عمر بن عبداقه بن عمر : ٢١١ ، ٣٢١ عد الواحد المناني : ٢٩٨ عبيدانه بن محد بن حسم : ٣١٨ عبد الراحد بن أن جناب : ٢٩٤ عبيد الله بن محد بن صفران الجمي : ٢٢٨ عيد الراحد بن أبي عون : ١٤١ عبهدالله بن موسى ۽ . ۾ ، ۽ ۾ عيد الواحد بن زياد : ١٠٨ ، ١ ٩ ٩ عبد الواحد بن سلمان بن عبه الملك : ١٨٥ ، ١٨١ عبداله بن المهلب: ٨٩ عبد الواحد بن صبرة : ۲۲۳ عبيدة بن حيد : ١٧ عهد الواحد بن عبد الله كماضري : ١٦٤ عبيدة بن الزبير: ١٢٢

عتاب بن الماني القصيري : ووم

عبد الواحد بن حبد الملك بن تنبع البصرى : ١٥٠

هبهٔ بن حمر : ۳٤٦ عتبهٔ بن غزوان : ۲۲۹ ، ۲۷۰

المتني : ١٨٦ ، ٢٨٥ ، ٢٧٣

9 414 : Olic

عَمَانَ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ : ٢٨٧ ، ٢٨٧

عثمان بن حيان المرى وأبو المعراء : ١٤٥ ، ١٤١ ،

127 : 127

همان بن الضحاك : ١٠ ، ١٠

عنان بن طلحة بن عمر التيمي : ٢٢٩

منان بن عامر د أبوعاصم الابني : ٢٩٦

عنمان بن عبدالرحمي : ٢٤٤

عَمَانَ بِنَ عَفَانَ : ٢٠ ، ١٧ ، ١١٠ ، ١٢١ ، ١٣٨ ، ٢٧٤

عُمَّانَ بن عمر بن موسى التيمى : ۳۸ ، ۱۸۰ / ۱۸۱

عَبَانَ بِنَ عَمْدَ الْآخِلَنِي : ٧ ، إلى ١٣ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٢٩

عَمَانَ بِن محمد بِن أَبِي سَفِيانَ : ١٢٠ ، ١٢٣ ؟

ممان بن مسلم : ۲۷۸

عَبَّانَ بِن نَهِيكُ : ٢٤٥

عُمَانَ بن يزيد الاسدى: ٣١٤

مثمان البني : ۳۲۳

الملماني : ٢٦٩

عدى بن أرطاة: ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٣١٨ ، ٣٢٧ ،

YYY . YY.

عدی بن جدی : ۲۹۶

عران بن مالك : ١٣٥ ، ١٣٦

هرعرة بن البرند بن النمان بن علجة : ٣٢٣ ، ٣٢٣ ،

177

عروة البارق : ۲۹۹

عروة بن الزبير: ٥٧ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ٢٢١

Y01 , YEY

عصمة بن عد بن فضالة : ٢٩

عطاء بن أبي رياح : ٦٠

عطارين السائب : ١٣ ، ٢٦ ؛ ٤١ ، ٢٩ ، ١٠ ، ١٠ عطال

عطاء بن بسار: ۳۱، ۲۸

عدان بن مسلم : ۳۰۲، ۳۰۰ ، ۲۹۹،۱۰۸ ، ۳۰۲،

TEO TTT & TT. C TYY

عقبة الحذاء: ١٩٧

عكرمة : ۲۸ ، ۸۹ ، ۹۱

عكنا. بنت أبي صفرة : ٣١٤

العلام بن سالم الحذاء : ١٤

الملاء بن عبدالرحق: ١٠٣

الملاء بن عبد الرحق : ١٠٣

العلام بن همر الحانى : ٣٦ العلام : صاحب اليصرى : ٣٦٠

یلاه : صاحب البصری : ۳۲۰ .

علقمة بن مراك : ١٦

مل بن أي طالب: ٥، ٢، ١٤، ٥٨ ، ١٥، ١٨٠ ٠٨٠

AA . VP . 3 ( ) 0 ( ) . 171 . 171 . VAY . . .

AAY 3 PAY 3 -PY 3 PPY 3 V-7

على بن أبي طلعة : ٣٠ على بن أبي مريم · ٢٥٣

علی بن او حریم . ۱۵۱ علی بن أرطاة : ۳۰۷

على بن إسماعيل بن الحكم : ٢٨٦

على بن الأقر : ٢٨

على بن بكر بن يكار : ٦٤

على بن الجمد بن شعبة : ٩٨ ، ٢٨٥ ، ٢٨٧

علی بن حجر : ۳۵

على بن الحسن الجزار : ٦٧

على بن الحسين : ٨٣

على بن حرب الموصلي : ٥٥ ، ٦٤ ، ٨١ ، ٩١ ، ١٠٢

TT - ( 6 170 ( 1 T

على بن الحكم : ٧٥

على بن خشرم : ١٦٤

على بن داود الأزرق : ٥٣

هلی بن ذری الحضری : ۹۶ ، ۹۰ معلی بن دری الحضری : ۹۶ ، ۹۰

على بن ربيعة : ٥٩

على بن زيد . ٦٤ ، ٦٥ ، ١٠٠

على بن سمل بن المفيرة : ٤٧ ، ٩١ ، ٩٤ ، ٣٢٢ على بن شيرمة الجارى : ٩٣

على بن شعيب السمسار : ٩٢ ، ١٧٥٠

علی بن سعیب سمیمشار : علی بن عاصم : ۳۲۰

على بن العباس الحضرى : ٤١

على بن العياس الخرى : ١٩

على بن عبدالمزيز بن الورأق : ١٣ ، ٣٠٦ ، ٣٤٢

هرو ین حلوان : ۲۸۱

حمرو بن جرموز وقائل الزبيره : ١٦٨

حرو بن حسين بن وهب الجمعي : ٢٦٨

حرو بن حفص : ٢٦٤

عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحمااب : ۲۱۲

عرو بن جاله الحراني : ٦٨

حربن الخطاب: ٥٥ ، ٠٠ ، ٥٦ ، ٢٠ ، ٢٧ ، ٧٤

14 . TY . M. PA . 1-1 (L. P-1 . OFF .

PF1 : - VI : 1VI : 13Y : PF7 : TVY: 3VY:

77 . . T.V

عمر بن خلدة الزرقي : ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ٣٢٥

حرو بن دیناد . ۲۲ ، ۲۷ ، ۱۱۹ ، ۱۹۹ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷

عر بن شرحبيل د ٢٧١ أبوميسرة ، ٥٠ : ٨٩

عر بن آميج : ۸۸

مر بن الملت : ٧٦

عمر بن طلحة القيار : ٨٥ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٠٩

حرو بن العاص : ه

حرو بن عاصم الکلانی : ۲۶ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۲۷۶ ، ۳۰۵

هرو بن عامر : ۳.۷

هرو بن عبد بن زممة بن الأسود : ١٢٠

عرو بن عبدالرحن: أبوحفص الآبار ٨٤

هرو بن عبدالرحن بن سبل العامري ۲۳۷ ، ۲۲۸ ،

444

عبر بن عبدالمزيز : ٧٧ ، ٧٧ ؛ ٧٩ ، ١٣٣ ، ١٣٤: ،

PT. . TYT . TIT . TIX . TIT . TIO . TIE

YYY ASY

عر بن عبدالله : ۸۲

حر بن عبدالله أبن ممجمر : ۲۹۸

عر بن عبدالله بن نافع بن ثابت : ٢٥٥

عرو بن عبيد : ۱۲۳

عرو بن عبيلة : ۲۱۲ ، ۲۷۶

حرو بن عثمان : ۲۳۰ ، ۲۳۰

حر بن ميان بن أبي تباحة الوهرى : ٢٤٣

مل بن عبدالله : ١٤ ، ٧٩ ، ١٠١ ، ١٩٨ ، ١٥٢ ، ١٢٢

على بن عبدالله بن حزة بن علية اللهي : ٢٦٥

على بق عرو : ٤

على بن همر الأنصاري : ٣٠٧

على بن قادم : ۳٤١.

على بن ماجدة السهمي وأبرماجدة ي ٢٠٠ ، ١٠٣

على بن محمد بن ربيعة : ٢١٢ ، ٢١٩

على بن عمد بن عبدالملك بن أبي الفرارب : ٧٠ ، ٢٨٣

على بن مسلم : ٢٤٠

على بن مسهر : ٣٠.

على بن معبد : ٢٦

على بن منصور العطار و أبوخليد ، : ٢٥٢

على بن هاشم : ٨٦ ، ٨٨

على القرش وابع مسهر أبوالحسن، : ١٩٧

حمارة بن أبي مالك الحسني : ٢٦٩

عارة بن جوين : ۲۸۱

هاره بن هیره : ۶۰

همارة الدهنى : . ي

مران بن حدید : ۲۹۳

حران بن حصين : ۲۸۸ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲

حران بھ حطان : ۲۱، ۳٤، ۲٥

حران بن سلم : ٦٩

عران بن محد بن سعيد بن المسهب : ٢١٠

عمران بن موسى ١٤٦ .

حران الطلحي ١٨٧٪

حران النمان ٢٥ ، ٢٥

عمر أبوجفص المدنى ٧٤

عمر بن أبي بكر المؤمل : ٣٦٨

حر بن أبي حكيم ، أبوسميد ، : ٨٨

هر بن أبي سمد . أبر عبدالله ، : ٣٢٩

عبر بن أبي مسلمة : ١٧ ، ٩٩

حر بن أبي حرو : ١٧ .

حرو بن الأشرف : ٣١٥

عرو بن أوس : ٤

هر بن بکیر : ۷۸، ۲۸۷

عمرو بن أابت : ٥٨ ، ٥٨

عُولٌ بِن مُوسَى : ٣٢٤ غر بن عثمان بن عبدالرجن بن سعه : ١١٠٠ عيسى بن جمفرا الوراق: ٧ هر بي عثمان الأنصاري : ٢٦٠ عيسى بن عيداقة من حمر بن على بن أبي طالب : ٢١٨ عمر بن العلاء: ٢٠ عيسى بن عبداله بن واثل السمعي : ٢١٤ عر بن على بن صفيان بن حسيد : ٢٥٠ عيسي بن معمر : ٣٤١ عر بن على بن عطا. : ٣١٧ عیسی بن موسی : ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۲۴ عرو بن على بن مقدم : ١٤٤ هيس بن ملال السليحي : ٣١ ، ٣٢ عر بن على المقدمي : ٣٥٠ ، ٣٥٠ عيسي بن يزيد بن دأب : ٢١٥ عرو بن عمر بن صفوان بن سعد السهمي: ۲۹۸ عيسي بن يونس : ٦٩ ، ١٦٤ عر بن عران المدوسي : ٢٧٦ عبرو بن عوف : ۲۸۱ عمرو بن عوزالواسطي : ۲۹۱ عالب القطان : ١١٧ عمرو بن القاسم بن عبدالله بن عبيدالله بن عاصم : ٢٤٢ غسان من المفشل الطائي : ٣٥٥ عرو بن قيس: ٧٧ غنام بن على : ۲۲۰ عرو بن مرزوق : ۹۸ ، ۱۱۱ علم بن عمر العلي : ٣٣ عرو من محمدالاشجعي : ١٢٣ غیلان بن جریر : ٦٦ عربن محد بن أقيصر : ٢١٣ عر بن محد بن الحسن : ٣١ عمر بن محد بن عبدالحديم : ٣٤٦ فاطمة بنت أبي صفرة : ٣١٣ هرو بن مرة الجهني «أبو مريم الأسدى» : ٧٥ فاطمة بنت الحسن بن الحسين بن على : ١٧٤ - ١٧٤ فاطمة بنت الحكم : ١١٤ عمر بن عبيرة : أنظر ابن هبيرة فراس بن بھی الحدائی : ۲۵ عمرو بن الهيئم بن نطق بن كعب القطعي : أ بظر أبو قطن الفرج من إليمان : ٣١٩ عن بزيد بن عمير : ٣٠٩ فروة بن عبداقه الزرقي : ٢٢٥ عمر من يزيد الأسدى : ١٩١٤ الفرزدق: ۲۷۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ عمرة بنت عمر: ١٤٣ ، ١٧٥ ، ١٧٧ فضألة بن مجمد بن شريك بن جميع بن مسعود عمرو ﴿مندل بن على العثري ، أنظر أبوعبدالله الكوفي الفضل بن الربيع ٢٥١ عمر الوكيمي : ٢١٢ الفضل بن سلمان ١٢ عميرة بن أندى : ٢٩١ فضل بن سهل الأعرج: ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۲۰ عميرة من السويد : ۲۹۲ الفضل بن محد : ١٨٦ عميرة بن يأر في ألضي : ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ الفضل من محمد الحاسب : ٣٢٣ عنبسة بن سمك : ۲۱ ، ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۲۲۳ ، ۲۵۳ الفضل من موسى بن عيسى : ٣٧٣ العوام بن حرشب : ۲۵۷ الفطال بن موسى بن قيس: ٨١ عوف ن أني جميلة ٢٩٥ ، ٣٠١ ، ٣٠٥ الفضل بن وكيد ﴿ أَبُونَهُمُ ﴾ : ٥٣ عون من ذكوان : أنظر أبوجناب الفضل بن يعقوب الرخامي : ٩٣

الفضل بن يوسف الجمني : ١٦ ، ١٦

عون بن كهمس : ۲۷۳ ، ۲۷۳

فضيل بن سلبان والنميرى، : ١٤٨ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، قهامة بن موسى : ١٤٠ قرة بن عالد السدوسي : ۴۰ ، ۳۰ ، ۳۷ Y-V . 19V . 19. . 1VY . 17F . 10A . 101 قريبة بنت عبدالله : هع TV. . TTV . TTE . TTT . TIO . TIE . TIT قريش بن إسماعيل : ٨٦ TALL TALL TALL TALL TALL TALL قريش بن أنس : ٢٤٩ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ YAV . YAE . YAT . YAI . YA. . YAT . YAY القطان بن سفيان : ٧٦ YYYY . YYY . YYO . YY. . YYY . Y.Y. YYY قطبة بن العلا. بن المنهال الغنوى : ٣٨ YTV . YOV . YEE . YET . YE. . YTA القمني : ١٣٩ الفضيل بن عياض : ٢٤ القوقل محمد بن نافع : ٢٤٤ فعار بن خليفة : ٥٧ قيس بن حفص الدارى : ۲۹۲ فلان بن الجراح : ١٩٤ قيس بن الخطيم : ٢٥٩ فلان بن مسررق : ١٩ قيس بن ذريخ : ١٢٨ فلان الغزاري : ٢٠٩ قيس بن الزبيع : ٩٣ ، ٣٨٧ فندمولى عائهة بنعسمه بن أفرقاص وأبوز يدعبد الجيب قيس بن عرمة: ١٢٥ ، ١٢٥ 170 : 100 قيس بن مسلم : ۲۵ : ۹۲ : ۹۳ ، ۱۱۹ تیس : ۹۷ القاسم بن ربيعة الجوشني : ٣١٢ ، ٣١٤ ، ٣١٥ قاسم بن زاهر بن حرب : ۲۷٥ كيشة بنت عدالرحن بن زرارة : ١٤٣ الله بن سلم: ۲۰۹ کثیر بن جمفر بن أبی کمبر : ۱٤٧ القامم بن الفضل بن ربيع : ١٠٣ کثیر بن حصین : ۲۲۶ القاسم بن عبدالرحن : ۲۱۴،۷۲ كثير بن الصلت : ١٦٩ ، ١٧٠ القاسم بن عبداله بن عمر : ٨٣ . كفير بن عبدالله المزنى : ٢٢٢ القاسم بن محمد بن أني بكر ٣٨ ، ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، کعب: ١٦ ؛ ٥٥ TTT . TTT . 1AT . 10T كعب بن الأشرف : ٥٤ ؛ ١٥٨ ، ١٥٩ القاسم بن محمد بن حماد القرشي : ١٤٤ ، ١٩٩ كعب بن سود : ۲۸۲ ال ۲۸۲ ، ۲۸۷ قاسم بن مدين : ١٣٥ کلیب : ۱۰۱ القاسم بن منصور القاضي : ١٣٢ كهيس بن الحسق : ٨١ : ٢٧٣ الآاسم بن هاشم بن سعيد السمسار : ١٣ الكوثر بن زفر : ۲۷۱ القاسم بن الوليد الهمذاني : ٢٦ ٪ J قبيصة بن عقبة : ٣٢١ ، ٣٤٣ للله بنت أوفي الجرشية ، ٢٩٢ قبيصة بن عمر المهلي : ١٨٦ ، ٢٧٨ ليت بن أبي سلم ٢٠٠٤٩ قتادة بن دعامة : ٣ ، ١٨ ، ٣ ، ٩٩ ، ٩٠ ، ١٠٥ ، ٢٧٤ ، اللبث بن سعد : ۷ ، ۱۲۲ ، ۱۶۶ ؛ ۲۷۷ 

المأمون: ٢٥٥ ؛ ٢٥٧ ؛ ٢٥٩ ؛ ٢٦٠ مؤمل بن إسماعيل: ٨٧ ؛ ٢١٢ قنیبة بن سعید: ۱۰ ، ۲۶ ، ۵۳ ، ۸۱ ، ۱۰۹ ، ۱۹۸ قیم بن جمفر بن سلیان : ۲۰۹

78.1 174 177 17.7 17.7 17.7 17.7 177 177

مالك بن إسماعيل انظر وأبو غسان م

مالك بن أنس: ٦٣ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ١٠٥ ، ١١٠ ، ١٢٥،

177 . 187 . 180 . 188 . 178 . 174 . 18.

PFI + FVI + AVI + Y-Y + Y-Y + 0-174 + 117

YOT & TYT & YOY & YOT & YOT

مالك بن دينار: ٦٩

مبارك بن فضالة : عد

المتركل على أقه د الخليفة : ٢٦٠

الماني بن سميد : ٢٩٦

مثني بن معاذ : ١١٧

۶۱۳، ۱۰۹ ، ۱۰۶ ، ۱۹ : **۵۱**۴

الماد ۲۷ ، ۵۵ ، ۸۷ ، ۱۸۸

سجمع بن جارة : ١٣٤

عارب بن مثار : ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۰۹

عاضر بن المودخ : ٩٤، ٩٢ ، ٩٤

عرز أبوجمفر د مولى أبي هرمرة ، : ۲۲۰

عرز بن جعفر : ۲۱۵

عمد بن إبراهم : انظر مريعاً

عد بن إبراهم بن حاد : ٥٥

محد بن إبراميم بن حناذ : ٣٦٠

عد بن إراميم المرى : ١٣٥، ٣٤١

عمد بن أبي بكربن محدبن عمرو بن حزم وأبوعبدالملك،

144 4 144 140

عمد بن أن بكر المقدى : ٥ ، ١٩

عمد بن أبي الثرى : ٣١٨

عن أني عمر : ٧٩.

عد بن أبي على القيسي : ١٤٧ ، ١٨٣ ؛ ٢٧٩

عد بن أحد بن الجنيد : ١٠٥ ، ١٢٥

محد بن أحد بن محد بن أني بكر المقدى : ٣٩٠

عدين أحدين تصر: ١٧٨ ، ٢٦٨

عمد بن أحد بن الرابد بن برد الأنطاكي : ۲۰، ۲۰،

744 . 4.6 . 4E

عد بن أحد اللحيان : ٢٣

عد بن إدريس : ٧٩

عد بن أزهر بن ميس : ۲۲۳

محمد بن إسحق والصفائي ۾ : ٨٠ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١ ٢

\* 173 \* 170 \* 11A \* 1 A 1+V , 1+7 \* 1+4

PF/3 777 ( 177 3877 ) 0P73 PP7 3 -177 T

441 : 41. ( 404 , 448 9] AL. (440 ) -14 : 414.

محمد بن إسماهيل بن إبراهم بن موسى : ۸۳

محمد بن إسماعيل بن يمقوب: ٢٩٤ ؛ ٣١٧ ؛ ٣٤٦ ؛ ٣٤٧ عمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي و أبو إسماعيل ، : ٧٧

عد بن إساعيل الجساني : ٥٠ ؛ ٥٥

عدد بن إسماعيل السلم : ٧٧

عمد بن اشكاب : ۲۰۲ ، ۸۸ ، ۲۰۳

محمد بن بعار : ۲۹۰

عمد بن بشرابن مطر : ١٦

محد بن بشر المبدى : ٨١

عم بن بگار : ٥٩

نحد بن بلال : ۲۵

عمد بن جعفر بن سلم : ۲٤٦ ، ۳۴۲

محمد بن جمفر بن محمد بن عالمد بن الوبير : ٢٣١

محد بن جعفر بن مصمب : ٢١١

عمد بن جعفر الهذل ٢٢٠

عم بن جبل ۲۲۹

محد بن الجهم النحوى : 30

جُد بن حام : ۲۲۸

عمد بن الحارث بن عقبة : ٨٨ ؛ ٣١٨

عمد بن حرب العدى : ٣٥٠ ا ٣٤٠

عد ن الحسن الأسبان : ٨٥ ، ٨١

عمد أن الحسن الورقي : ٢٣٠ ، ٢٣٧ ؛ ٢٤٣ ؛ ٢٤٧

عد ن الحسن الكوفي : ٢٤٩

محد بن حفص : ٣٥

عجمه بن حقص الآنماري و أبو جعفر ، ٢٠٠٠

محد بن حيد : ٣٣

تمد بن عالد و أبوخاله ۽ ٢٧

محد بن خالد به عبداله القسرى : ۲۰۲ ، ۲۱۰ ۲۲۰ ؛

YYY : YYY

عمد بن عالمد بن حتبة : ٥٠

عد بن خلف العطار : ٢٠٧٠ ، ٣٥٥

عمد بن واشد المرادي : ٥٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٧ ، ٢٣١

محمد بن زيد بن إسحاق الانصارى : ٢٥٦

محد بن سالم : ٩٥ ، ٥٥

عمد بن سعد بن محمد بن الحداد : ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۳۵

PY4 - 134 - 144 - 144 - 144 - 144

عمد بن سعد العو**ل : ١٠٦ ، ١٠٦** 

عمد من سعد السكراني : ١٨٤ ، ١٩٨ ، ٢٨٥ ، ٢٢٩ ،

محد بن سميد بن أبان : ٢٨٤

عمد بن سعيد بن الحسين السلم : ٢٥١

محمد بن سعيد بن المسيب : ٥٥

عمد بن سلام الجمعي : ٢٩٤ ، ٣١٧ ، ٢٤٩

محمد بن سليم بن شهاب الزهرى ﴿ أَيْنِ شَهَابٍ ﴾ : ١٦٦

عمد بن سلم الراسي البصرى ﴿ أبوعلالُ ﴾ : ١١٧

محمد بن سلمان بن داود بن الحسن : ٢٥٦ عمد ین سلبان الثبای : ۲۹۰

بحد بن سماعة الرملي : ٧٣

عمد بن سيرن : ٢٢ ، ٢٣ ، ٥٩ ، ٣٨ ، ١٩٦٩ لل ١٧٧

444 : 44 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444

( PEY + PYY + PYE + PYY + PYY + P+7 + P+7

74. . TOT ! TEA

عمه بن شاذان : ۲۲۱

عمد بن صالح : ۲۱۰

محد بن صالح أبوجمفر: ١٥٠

مجه بن صالح العذري : ١٤٧

عمد بن صبح المذرى : ١٨٢

عمد بن صفوان الجمي أو وعبدات ، : ١٦٧ إلى ١٧٣

عمد بن الصلت وأبريهلي الترويء : ١٣٤

عمد بن صلح العدري : ۲۷۹

محه بن المنحاك بن عبان : ١١٣

عمد بن طریف : ۲۰۹

محد بن عبار : ۲۵۲ ، ۲۹۷

محمد بن العباس الدكايل : ١٣٠ ، ١٣٤ محد بن عبدالرحن : انظر ابن أبي ذئب

عد بن عبدالرحن بن البيداني : ٨٨ محمد بن عبدالرحق بن محمد بن أبي سلة : ٢٦٨

محمد بن صدالرحمن بن نافع الصيرفي وأبو جعفر ۽ : ٩ ،

عمد بن عبدالرحن الأوقص المخزومي : ٢٦٨ ، ٢٦٨

همد بن عبدالرحن القرشي : ٢٥٩

محمد بن عبدالمزير الزهري : ۲۱۳ إلى ۲۲۶ ، ۲۲۰

محمد بن عبدالله وأبواليسر، وأبوعلانة المقبلي. : ٢٢٠

محد بن عبدالله بن الحارث : ١٢٠ ، ٨٨

عمد بن عبداقه بن حسن : ١٩٧ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ،

عمد بن عبداله بن سلبان الحضري : ۸۸ ، ۹۳

محد بن عبدالله بن شهاب د أخوالزهري : ١٦٨ عمد بن عبداله بن عبدالرحن بن القاسم بن أن بكر

الصديق : ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٧٥٧

محمد بن عبدالله بن على بن أبي الشوارب : ٢٦٠ ، ٢٦١

محمد بن عبدالله بن حمرو بن غيّان : ۲۲۱

عمد بن عبدالله بن كثير بن الصلت الكندى : ٢٧٤ ، YYY & YYY

عمد بن عبداله بن مالك : ١١٣

محمدين عبدالله بن المبارك المترومي : ٩٩ ، ١٤٦ ، ١٧٧

محمد بن عبدالله بن موسى العامري : 60

محمد بن عبدالله الأنصاري : ۳۰۸ : ۳۰۸ ، ۳۵۲

عمد بن عبدالله الحضرمي : ٣٠٦ عمد بن عبدالله الخرمي : ٢٩ هل هو إبن المبارك السابق

عمد بن عبدالمطلب الخزاعي : ١٠، ١٠

محمد بن عبدالملك بن زنجويه : ٢٧٧ ، ٤٤ ، ٢٧٧

محمَّه بن عهدالملك بن عمرو بن عثمان : ١٩١ محمد بن عبدالمك الدنيق: ٥٠ ، ١٤

عمد بن عبدالنور المصرى : ٥٠

عدين غيدالرهاب الأزهري : ٢٦٨

محد بن عبدالوهاب الظيام : ع ١ محمله الل عبيل : ١٥٠ ، ١٣٧٩ ، ٢٥٠ ، ١٩٤٥

عمد بن عبيد بن ثملية : ٢٥ ، ٢٥

عبد بن موسى بن مسكين الانصاري و أبو غرية ،

عمد بن موسى الحياط الرازى : ٥٤ ، ٢٦١ ، ٢٦٩

عمد بن موسى القيس : ٢٥١

عمد بن نعيم : ١١٢

عمد بن هرون و الأمين ، : ٢٥٤

عمد بن مرونُ الوراق : ۱۹۱ ، ۲۱۶

محد بن مضام بن إسماعيل الخزومى : ١٧٥ ، ١٧٨

عمد بن الهيم : انظر أبو الأحوص محمد بن وسف : ٥٨

محمد بن بوسف الغرباني : ٤٣

عمد بن محد : ٩٨ : ١٤٥ : ١٩٠ : ١٩٧ - ١٩٠

عمد بن یحی بن خالد المروزی : ۳۱

عمد بن يمي بن فيأس : ١٨ ، ٢١٤ ، ٢١٠

محد بن يحيي بن عبد الحيد : ١٥١ ، ٢٢٢

عد بن مي الكان : ٢١٠ ، ٢١٢ أ ٢٢٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧

عمد بن برند: ۱۳۰۰ مدید با در است داری با ۱۹۰۱ در مید

محد بن برند بن احق و أبو زند الانصاری » : ۲۵۹ عمد بن بزید بن محد بن رفاعة . أبو هشام » : ۲۵۷

محد بن يزيد الميرد التحزي : ١٧٨

عد بن بريد المنل : ٢٠٨

محد بن بزید افراسطی : ۲۶۰ ، ۲۶۰

عد بن يسار : ۹۲۲

عود بن عمد بن أن المعناء الحلمي : ۲۵ ، ۲۵ محود بن محمد بن عبد الديز المروزي : ۳۵ ، ۱۱۵

عزد أبو جعفر دمولي أبي هريرة، : ۲۲۰

عرز بن جعفر : ۲۱۵

الختار : ۳۰۱

علد بن حسين : ٢٧٦

عظد بن شداد : ۸۹ ، ۹۷

الماتي: ١١١ ، ١٢٠، ٨٢٠ ، ٢٧٧، ٣٧٢ ، ٧٧٧، ٨٨٢ ،

PAT: 177 - 1-7 - 1-7 - 1-7 - 137; P17 - 178

المرار بن سعيد بن حبيب الأسدى: ١٧٠

ملع و عمد بن ايراميم » : ٦٤ ، ٢٩٨ ، ٢١٨ ، ٣١٨ ، ٣١٨ ،

مروان بن آبان بن عثان : ١٥٩

مروانین الحکم : ۱۱۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ مروان بن بحد به مروان بن الحکم : ۱۸۰ ، ۱۸۱

مروان بوسارية : ٢٦

عمد بن حبید بن میمون : ۲۵۹ عمد بن عبان : ۸۵

عسد بن ديمان بن أن قباحة الزهرى : ٧٤٧

عمد بنعجلان . ۲۲۱

عمد بن المطار . ۲۸۲

عمد بن على بن الحسين الحسني . ٨٧

محمد بن عل بن الحسين الباقر . انظر أبوجمفر

عمد بن على بن حرة العلوى . ٧٤٧

عبد بن على المروزى : ٥٤ : ٨٧

عمد بن حر : ۱۰۹ ، ۲۲۹

عمد بن حرو : ۱۵۰

عمد بن حرو بن جلة بن أبي دواهي: ٢٢٣

عمدين عرالواقدي : ١١٦ إلى١١٧ : ١٢٧ ١٣٣٠ ، ١٣٥٠

PTI 131 + V31 + PVI + PVI + -1Y

عبد بن حرالين (براميم بن عبد : ۱۸۱ إلى ۱۸۷،۱۸۶

عد بن مران الانساري : ۱۲۰ ، ۱۲۷

عبد بن حران التيم : ۱۸۸ إلى ۱۹۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ عدين جران الطلش وأبرسليان ۽ ۱۸۰ الما ۱۹۰ ، ۱۹

1.4. 144 71

عبد بن حملة النواري : ۱۹۸ ، ۱۹۹

عد بن عيى الطاع : ٢٤ ، ٣٢٢

عبد بن فرات الجرى دالتيس، : ١٥

عمد بن الغرج : ٣٤٠

عبد بن تعاله : ۲۱۶

عبد بن أفضل : ۲۷۱ عبد بن نمایل : ۲۶

AY . YE : ALS is and

عمد بن لوط بن المنيرة بن نوفل : ٢٠٤ ، ٢٠٤

عده بن المن : ۲۰ ، ۲۹۰ ، ۲۲۲

عد بن عبد بن عدالبرو الومري : ٧٢٠

عمد بن مهدان القطان : ۸۷، ٤١

عبد بن مزام : 10

عمد بن سلة : ١٥٨

عبد بن مصعب بن يلق حنبل : ١٦٧ ، ١٦٨

عبد بن مصب البطن : ۲۵۰ عبد بن مصنی : ۲۱۸

عمد بن معاربة بن أن عبان : ٢٥٥ ، ٢٥٦

عبد بن متصور الحارثي : ١٦٥ ، ٣٧٤ و ٣٧٤ عند بعد المنكور : ٣٥

مداذ ين حيل: ٥ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٩٧ ، ١٠١ ، ٢٥١

معاذ بن عبد الله التيمي: ١٢١

مماذ بن معاذ : ۱۱۷ ، ۲۹۰ ، ۳۰۵

معاذ بن مشام : ۹۹ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰

المماني بن عمران : ۳۵۰

معارية بن أبي سقيان : ٧٤ ، ٢٧ ، ١١٠ ، ١١٠ ،

مماوية بن بكر الباهلي: ٢١٥

ممارية بن صالح: ٥٣ ، ١٠٨

معاوية بن عبد ألله بن معاوية : ٢٩٨

مماریة بن قرة : ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۳۷ ، ۳۴۱ ، ۳۴۸ TVE . TVT . TT9 . TT.

معبد بن هروف : ۲۵۳

المنتصم والخليفة ۽ ۲۹۰ المشد والخليفة ع ٢٣٠

المعتمد بن سلمان ۲۷۲؟

المعتمر بن سليان : ١٧ ء ٢٧٩ ، ٣٣٧ ، ٣٣٢

17A : Jieli

معقل بن يسار المزنى : ۲۹ ، ۲۷

المعلى من رؤية : ٢٣

المعلى بن منصور : ٣٢١

معلی بن مهدی : ۳۲۲ ، ۳۰۹ ، ۳۲۲

مغمر : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۷ ، ۲۸ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ،

TEA & TTA . TYV

معمر بن المثنى : انظر أبو عبدة

معن من زائدة : ۲۰۲

ممن من عيسي : ٩ ، ١١ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٦٨

المغيرة من شعبة : ۲۷۰ ، ۲۷۶ ، ۲۲۰ ، ۳۲۱

المغيرة بن هيد الرحن : ١٩٥

المنبرة بن محد بن عبد العزيز : ١٧٨

المنيرة بن المطرف : انظر أبو المطرف

المغيرة بن مقسم المشي ٢٩٩ ، ٣١٨

المفضل بن عبدالرحن ﴿ أَوْغَسَانَالْمُهَانِي ﴾ : ١٥٩: ١٥٩: المفصل بن غسان : ١٣٩ ، ١٥٦ ، ١٩٤

مفعدل بن محمد : ٥٨

مقاتل بن حسان : ٤٥

مقاتل بن صالح المعارز وأبو صالحه : ۸۲

مكحول: ۲۲ ، ۲۲ ، ۸۸

مرم بنت صالح بن أبراهيم : ٢٧

مزاحم بن زفر : ۷۸

مزعجة القبطة : ٢٧٥

المستمرين الريان: ٢٩٣

المبتنع بن أخضر: ٢٤٩

759: 000

مسروق بن الأجدع الممداني : ١٩ ، ١٠ ، ١٥ ، ٥٢ ،

مسعر بن كدام العامري : ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۰ 🗀

مسكن بن هيد اقه بن عبد الرحن بن يريد: ١٧٠

مسلم بن أبرأهيم : ١٥٤ ، ٧٥ ، ٢٣٠ ، ٣٤١ ع ٣٦٠

مسلم بن زیاد : ۳۱۰

مسلم بن عقبة : ١٧٢

مسلم و الأعود ، أبو عبد الله بن عمران البطين : ٨٧

مسلة من عبد الملك : ۲۰۸ ، ۲۰۸

مسلة بن علقمة : ٢٩٢

مسلة بن محارب : ۲۸۲ ، ۲۸۱

مسود بن ابراهم بن عبد الرحن بن عوف : ١٦٠

المسور بن عزمة : ١١٨

المسيب بن رافع : ۲٤٠

المسيى: ۲۲۲

مشرف بن سعيد، الواسطى : ٢٥٢

مصعب بن ثابت : ۲۵۲

مصعب بن عبد الرحن بن عرف : انظر أبو دُوارة

مصمب بن عبد الله الربيري : ۸، ۹۶ ، ۱ ، ۱۱۳ ،

311 3 411 3 441 3 481 3 781 3 701 3 1013 

017 3 777 3 777 3 737 3 007 3 7073 7773

T.T . T 1 . YTO . YTE

مصمب بن عبان : ۱۹۵ ، ۲۰۸ ، ۲۲۹

مصمب بن محد بن شرحبیل المبدری : ۱۷۵ ، ۱۷۵

مخر بن محد الأسدى : ٢٧٩ ، ٢٥٠

معارين حران : ۲۲۹

مطر الوراق : ۲۹۸

مطرف : ۱۷۹

مطرف بن طریف : ۸۹

مطرف بن عبد الله اليساري : ٢٥٤ ، ٢٥٤ المطلب بن كثير العبدي: ٢٢٢

معاذ بن عام : ۳۰۵

منجاب من الحارث: ٢٠٠ مندر بن على المنزى : انظر أبو مبد الله الكوف المنذر بن زباد : ۸۹ منذر بن جهم الأسلى : ١٣١ المنذر الحرامي: ١١٥ متصور بن حیان الاسدی : ۷۹ منصور بن زادان : ۹۹، ۹۹۱ متصور بن سلم و أبو سلة الحراعي يه ٧٠ منصور بن عبد الرحن: ۲۷۹ ، ۲۷۹ منصور بن المعتمر السلى : ٢٠ ١٠٥ موسى والخليفة الهادي ۽ ٢٢٧ ، ٢٤٠ ، ٢٢٨ موسى بن اسماعيل : ٧٧٨ ، ٢٩٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٠ ، ٣٠٠ ، \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* T1. . TEE . TET موسى بن أنس بن مالك : ٣٠٨ ٥ ٣٠٩ ، ٣٩ مرس بن أبرب : ۲۲۹ موسی بن جعفر : ۸۳ موسى تن داود بن على : . . ٧ مِوسی بن ذهیر : ۱۹۶ موسى بن صالح العطار : ٣٤٥ موسى بن طارق الماني وأبر قرة ي : ٥٨ موسى بن طلحة : ٢٣٩ موسى بن عامر الليق وأبر هامره : ٢٩٦ موسى بن عبد العزيز : ١٧٧٠ مرس بن ميد الله : ۲۲۸ موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد الله : ۲۳۷ موسی بن عبید : ۱۳۱ موسی بن عقبة : ۶۹ ، ۱۲۹ موسی بن عیسی : ۱۹۱ موسى بن الفضل الربعي : . ٢٩٠ ، ٢٧٩ مومى بن عمد بن طلحة بن عمر التيمي : ٢٥٥ ، ٢٥٥ موسی من مروان : ۲۰ موسى بن مسمود : انظر أبو حذيفة موسی بن موسی : ۲۹۰ موسى بن عنى بن خالد بن يرمك : ٢٥٦ موسى بن يعقوب : 63 موسی شهوات وموسی بن بشاره : ۱۹۲ - ۱۲۸ ، ۱۷۱

المهدى والخليفة : ١٨٧ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧

مهدى بن عبد الرحن : ۲۵۴

المهلب بن أبي صفرة : ٧٨٨ المهلب بن القاسم بن عبد الرجن : ٢١٤، ٢١٢٠ مينون بن أبي حرة : ٩٠ ميمونة بنت الحارث : ٧٧٥ ناشرة بن سلم : ۳۳ نافعمولي ابن هر : ٥٠ ، ٧٠ ، ١٠٨ ، ٢٤٠ ، ٢٢١ و ٣٢٠ نافع بن أبي نعيم : ٧٧٠ نجي بن الحكم : ١٢٥ تحبح بن عبد الرحن السندي و أبو معشر ۽ ٢٤٠ نصر بن أبي تصر: ٢٥٠ نصر بن حسان : ٥٥ نصر بن طریف و أبو حربی ، : ۲۷۷ تصربن على : ۱۲ ، ۱۸۷ ، ۲۵۲ ، ۲۶۸ التعتر بن أنس : ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ النصر بن شفي : ٦٩ النصر بن شميل : ١٦ ، ٥٩ النصر بن عبد الجبار و أبو الأسود و : 35 النصر بن مريم الحيدى : ٢٩٤ نمم بن عوف : ۲۱۲ النمان بن كابت : ٨١ النعمان بن مقرن : ۲۷۰ نعم: ۱۰۷ ، ۱۱۲ نعم بن خاد : ۲۱۹ ، ۳۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ نفيع بن الحارث : ٣٦ الخياط : ١٩٤ اليرى: ٥٠ النميري : انظر فضيل بن سليان نمير الشيباني : ١٩٣ نو مخت : ۲۰۵ توفل بن مساحق العامري : ١٢٥ إلى ١٣٠ المادي د موسى الخليفة ، : ۲۹۸ عارون بن ابراهیم : ۱۹۷ هارون بن اسحق : ١٠٤ هارون بن جمقر الجمقرى : ۲۲۶ ، ۲۲۵

مارون بن زکر یا - بیس

مارون بن عبد اقه الزمرى : ۲۳۰ ، ۲۵۷

مارون بن محمد : ۲۲۹ ، ۲۲۹ ؛ ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ 700 · 707 · 777

مارون بن محد بن مبد الملك : ۱۱۶ ، ۱۵۷ ، ۱۲۰ ، ۲۰۱ ،

770 . YIO . YIE . Y. 4 . Y. V . Y. 7 . Y. 5

مارون ا**لر**شيدى : انظر الرشيد

هاشم بن القاسم و أبو النضر ، : ١٠٦ ، ٢٦٢

عاشم بن الوليد الحروى : ٣٤٩

مدية بن خالد: ٢٩٥

هريم و ابن سفيان ۽ ي ع

مشام : ۲۰۰۳

هشام بن اسماعیل الخزوس : ۱۳۰ ، ۱۳۳

عشام بن حبيب الخزومي : ۲۹۷

هشام بن حجر : ۳٤٠ ، ۳٤٨

هدام بن عبد الله بن عكرمة الخزومي : ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ مشام بن عبد المك : ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٧٨ ، ٢٩٩

مفام بن عبيد أقه الرازي : ٨

مضام بن عروة : ۲۸ ، ۵۸ ، ۲۰ ، ۲۶۲ ، ۲۰۱ ، ۲۷۱

مشام بن مبيرة بن فطالة الليني : ٢٩٨ ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، 

مِشِع: ۱۰۸، ۲۷۸ ، ۲۹۱ ، ۲۷۲

ملال بن یحی : ۲۸۱

عمام بن یجی : ۲۹۰ د ۲۰۲ ، ۲۳۰

همام بن الحارث : ۳۹ ، ۶۰

هند بنت عون و الجرشية أم ميمونة ، ٢٢٥

مرذة : ۳۰۱

من : ۲۱۲

الميثم بن جيل : ٢٧٩

الميم بن هيد بن حنص بن دينار : ١٥٨.

الميثم بن عارجة : ١٠٨

الميتم بن مدی : ۷۰ ، ۱۹۰ ، ۲۸۲

الهيم بن على : ٧٩

ورقاء بن عمر : ۵۷ الوضاح بن عبد أنه البشكري: أنظر أبو عوالة

رکيع : ۲۹ ، ۹۰ ، ۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۷۰ ، ۲۸۷

ركيم بن أن الأسود : ٢١٦

ركيم بن أبي سوه: ٣٤٣

الوليد بن سريم: ٧٩ 😁

الوليد بن سلمان : ٣٧

الوليد بن صاّلح : ٣٥، ١٢٧

الوليد بن عبد الملك : ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٤١

الوليد بن هتبة بن أبي سفيان : ٣٢٠

الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدى : ١٨١

الوليد بن مسلة : ١٣٤

الوليد بن هشام الميطى : ٢٦٤

الوليد بن يريد : ١٥٣ ، ١٦١ ، ١٦٨ ،١٧٩ ،١٧٩ ،١٨٩

رهب بن بقية : ٢٩ ، ١٠٤ ، ١٠٤ وهب بن جویر: ۱۸۸ ، ۱۵۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۷ ، ۱۷۷ ،

وهب بن حرب : ۲۹۰

رهب بن ملبه : ٦٩

وهب بن وهب بن حرب : ۲۹۰ رهب بن رهب بن كثير : انظر أبو البخترى

وهيب : ۲۷۸

معي بن آدم : ٤ ، ٥٦ ، ٨٩

یحی بن احق بن سافری : ۲۰۱، ۲۰۱

يمي بن أبي بكير : ۲۱ ، ۵۵ ، ۱۰۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ يمي بن أن حية وأبو جناب، : ٨٩

عين بن أكثم : ٢٦٠

نجی بن ایوب : ٤٨

عن بن جيفر بن تمام بن العباس : ٢٠٠

عبي بن الحارث العائل البكرى : ٢٧٥

يمي بن حسن بن جعفر الطالي : ٢١٠

مي بن حاد : ۲۲

عي بن حزة : ٨٠ يعي بن خاف : ٧٤٩

يحي بن زكريا بن أبي زاهدة : ٤٩

يعي بن زيد بن هبد الملك النوال: ٢٠ عي بن سعيد الانصاري و أبو سعيد يه : 30 ، \$0 ،

4 71 - 6 144 + 14A

يمي بن سميد المطار : ٥٣

يمي بن سميد القطاناً بوسميد : ١٩ ، ٥٥ ، ١٣ ٠ ٩٠٠

777 6 179

بزيد بن محد وأبر عالد المهليء : ٢٦٠ ير بد بر. معاوية : ۱۲۰ ، ۱۲۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۶ ، ۲۹۳ يزيد بن الملب : ١٥ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ بريد بن هارون : ۵۰ ، ۲۰ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ TOV . TTV . TTO . T.O . TTV يزيد بن الهيثم : ٣٥٠. بريد بن الوليد بن عبد الملك : ١٨٠ يزيد بن رهب ٦٧ يزيد الاسدى : ١٤٤ يزيد الحياط : ٢٢٩ يزيد الرشك : ١٤٤ إسار المكن وأبر نجيحه : 30 يمقوب بن أبرأهم بن سعه : ١٣ ، ١٦١ ، ١٦٣ ،١٦٤، بِمَقُوبِ بِنِ اسْحَقَ دأبو يُوسِفُ الْقَلُوسِيَّةِ : ٦٦ يعقوب بن اسماعيل بن حاد بن زيد : ٢٦٠ يمقوب بن حميد : ١٥٦ يعقوب بن عتبة : ۲۷۱ يمقوب بن القاسم الطلحي : ١٩٠ يمقوب بن مجاهد وأبو حزرة، : ٤٨ يَعَقُوبَ بِنَ مُحَمَّ الزَّهِرِي : ١٩٠ ، ١٩١ يعلى بن الحارث المحاربي : ٢٨٦. يوسف بن أن سلة الماجشون : ١٥٦ يوصف بن جلول : ۲۷۱ يوحف بن عبد الله بن عثمان الثقني : ٣١٥ وسف بن عروة بن محد بن عملية السمدي: ٧٠٠، ١٨١ بوسف بن عمر: ۲۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ وسف بن ماهك : ٣١٨ يوسف بن عمد بن يوسف بن الحكم الثقني : ١٧٨، ١٧٩ بوسف بن المقوب بن اسماعيل: ١٧ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٩٠ وسف بن يعقوب الشافعي : ٢٦٨ ونس: ۳.۳ ؟ ونس: ۲۲ ۽ ۱۰۷ يونس بن أبي اسحق : ٥٥ يونس بن بكير : ١٢٥ م اس بن خباب أبو حزة : ١٥٠ يونس بن عبد المزير : ١٧٧ بولس بن هبيد : ٦٤ ۽ ٦٥ ، ٣٠٣

یونس بن عمله : ۱.۹ ، ۱.۹

عى بن سليان الجسلى: 150 عي بن عبد الحيد : ١٢ ، ١٣ يحى بن عبد الرحن الآزرق : ٨٦ ، ٩٧ يمي بن عبد العزيز الأموى ٢٧٣ عی بن عبد انه : ۲۲۰ يحي بن عبد الله بن بكير : ۲۵۲ ، ۲۵۲ يحي بن عبد أنه بن حسن : ٢٤٩ يحي بن عهد الله بن سالم : ١٥٠ يحي بن عد أله الخنمي : ١٨٧ يحي بن غيلان : ٦١ یحی بن عد : ۲۲۰ يحي بن محمد بن أعين : ٢٩٤ يحي بن محد بن طلحة : ١٨٠ يحيي بن ممين: ١٤٥ ، ١٦٠ یحی بن مقداد : ه؛ يحي بن نصر بن حاجب : ١٣ یسی بن یسی : ۲۱۹ ، ۲۲۰ يحي بن يحي النساني : ٢٦٤ يحي بن يزيد الرهاوي : ٣٦ يحي بن احل : ٢٨٦ يحى بن إهمر : ٩٩ يحي بن يمان ۽ ٢ يزيد بن ابراهم التسترى : ٥٦ يزيد بن أن بردة : ١٠٠ يزيد بن أبي حبيب : ١٠٦ يزيد بن أن حكم موسى بن صالح العطار : ٨٧ يزيد بن أخت النمر : ١٠٥ يزيد بن خصيفة : ١٧٤ يزية بن ربيع یرید بن رومان : ۵۸ يريه ين دريع : ۲۱ ، ۲۰۳ يزيد بن سيدبن عمامة وأبوالسائب بن يزيد، ١٠٧،١٠ يزيد بن سفيان التميمي البصرى و أبو المهزم، : ١١٧ يريد بن الفخير : ٧٨٠

برید بن عبد اقه بن موهب : ۸۰

يريد بن عبد الماك : ١٥٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٥٠

## استدراكات وتصويبات

مو آپ فأتهمت بنو أسد بن عبد المزى مصعب بن عبد الرحن الإخنسي الأخنس ابن عوف الزهرى ومعاذ بن عبد الله بن معمر النيمي من أي طورة عن الخزاعي عن أي سمرة و مو الخزاعي 11 رعقبة بن جمونة بن شعربالليثي بقتل اسماعيل بن هبار عبد الله بن سعيدبن أبي عبد الله عن سعيد ۱۳ فاختصموا إلى معارية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الربير بينة إلا بالنهمة فقضى معارية بالقسامة على المدعى علمهم فهو في النار قهو النار ۱۰ وعلى أوليائهم فأبى بنو زهرة وبنو تيم وبنو ليك أن أعيا أمله أعيىأمله ۲A يحلفوا عبهم فقال معاوية لبني أسد احلفوا ، فقال ابن ما في غيب المدة عما في عيب المدية 22 الوبير تحلف نحن على الثلاثة جيما فنستحق فأبى معارية بدل فيب بدل عيب أن يقسموا إلا على وأحد فقصر معاوية القسامة فردها الحسين بن عطاء الحسن بن عطاء 13 على الثلاثة الذين ادعى علمم فحلفوا خمدين بميمًا بين داود بن المحسَّر داود بن المحيّر الركن والمقام فيرتوا وكان ذلك أول ماقصرت القسامة فعلبه ٦٨ ثم قمنى بذلك مروان وعبِّد الملك ثم ردت القسامة إلى عمرو بن عثمان حر بن عثمان 79 الأمر الأول. رىمكن أن تقرأ ينويه ويمكن أن تقرأ ينوبه قال ابن حزم رأما معارية فروى عنه تبدية أوليا. من شأنه مايمنيه من شأنه مايعينه المدم عليم بالأبمان فالقسامة فان نكاوا حلف المدمون . أحمد من زكمير أحمد من ز هير على واحد نقط وأقيدرا بهلا على أكثر فان نكارا حلف .نخرجت لي الغرعة ثلثا المدعى علبهم بأنفسهم خمسين يمينا ترددالأبمان علبهم وهذا من خرجت لي القرعة ثلثي في غاية الصحة الآنه رواه سعيد بن المسيب وقد شهد العبه الحني ٣٠ الشبه الحق الاس وروى عنه أنه بدأ المدعين بالأيمان وأقاديها

| <b>ص</b> واب  | خطأ                         | ص   |
|---------------|-----------------------------|-----|
| لأرمقن الليلة | لارمفن الليلة<br>لو أن ثومى | 140 |
| فلو أن قومى   | لو أن قومي                  | 14. |
| (Y)           | (1)                         | 144 |

الزناد وهو ضعيف .

روانقه علىذلك أزيد من ألف من الصحابة رضى أفاعتهم

إلا أن مذا لايسم لأن في الطريق عبد الرحمق بن أبي

**(**i) (Y) ·· عرد بن سمد ۱۳۵ محد بن سعید

أعطاما سرطين ۱۳۷ أعطاهما صوتين شيخ الأسلام ١٤٤ شيخ لاسلام مايبهن معنى الأولوية في فعل معاوية إذ يقول إن الفسامة في الدُّم لم تَرَلَ عَلَى خَسَيْنَ رَجَلًا قَانَ نَقَصَتَ قَسَامُهُمْ أُو

١٢٣ هامش إلا أن يكون المقصود رد الأعان على

نبكل منهم رجل واحد ردع قسامتهم حتى حج معاوية

وقد عثرنا في حديث مروى عن ابن المسيب على

ملك نوقه ثلاثة

یحی بن بکیر

١٢١ عنابراهم عنالمنذر عن ابراهيمين المنذرالحوابي

بدل لا يتقدم إليه

وقد صرح ابن حزم باسم جمرنة فقال : عقبة بن حمونة بن شموب الليي ع. ١ ملك فرق ثلاثة

۱۱۰ نعی این بکیر

١٠٨ هل لم يتقدم إليه

مؤاب له مروان أغررا يا حسين فقال : أنت بدأت . خطب الحسن بن على عائفة بنت عبان بن عفان واجتمعنا أبوطوالة يمدح أخلاق السلف لذلك فتكلمت أنت وزوجتها من هد الله بن الوبير فقال النبينة مروان ماكان ذاك قالتفت الحسين إلى محمد بن حاطب وقالأنفدك الله أكارذاك فقال اللهم نعم . فلا تزال هذه الضيمة في يد بني عبد الله من ناحية أم كلنوم يتوارثونها حتى استخلف المأمون فذكر له فقال كلا هذا وقف على فأنتزعها وعوضهم عنها وردها إلى ماكانت عليه . مر اب ١٥٤ فقال سعد فتال ليمد ١٥٩ رقم (١) وضع عند كلة سعد بن ابراميم ينقل الرقم إنى كلة قتل الاشراف غدرا أعطاما حسين بن على عبد الله بن جمعر بن أبي طالب ١٦٣ مثل ما مثلا ١٧ أردت إلا أردت ألا ابنته من يويد بن معادية فباع عبد الله تلك العيون من ۱۷۲ فلا تستين فلا تستين معاوية ثم قبضت حين ملك بنو هاشم الصوافى فكلم فيها ۱۸۶ فیسب فنسب ١٨٨ والحكم بين المطلب والحكم بن المطلب ٠٠٠ أم أم بلدكم ام بلدكم ۱۹۰ عقد بن جران عمد بن عمران وأغيره خيرها فردها مع صدقات على قلت وهي معروفة ۱۹۲ تکف عنی و تعیننی تكف عني وتعفيني ١٩٣ أبو ظاهر أبو طاهر رجارية ابن قتيلة ١٩٥ وحارية ابن فدله ٧٠٠ أبو بكر بن أبي سيرة أبر بكرين أي سيرة ۲۰۵ ومولی أی واقع ومولى أبى رافع ٢٠٧ شاعر بمدح ابن الخطب ابع المطلب ۲۱۲ فقال له مني نقال 4 : هي ۲۱۶ قریشیان قرشيان منه ما أرديا ٢١٥ منه ماأردنا ۲۱۷ تزوجایه أزوجته ۲۲۰ ابراهم من عد أبراهيم بن محد كة النار ۲۲۷ کی الناد نسيت الدجاج ٢٢٠ تسبب الدجاج

أحد بن بشر

احكما إنجاري

خطأ ١٤٧ أبوحزم عدح أخلاق السأف

١٥٢ النمنعة

البغيبة : في وقاء الوقابأخبار دار مصطنى لجمال الدين السمهودي روى ابن شبة أنينيع لما صارت لعلى رضي الله عنه كان أول شيء حمله فيها البغيبنة وأنه لما بشربها

حين صارت له قال تسر الوارث ثم قال عي صدقة على المساكين وابن السبيل وذوى الحاجة الاقرب وفرواية

للواقدي أن جدادها بلغ في زمن علىرضي الله عنه ألف

وستى : وقال محمد بن يعنى عمل على بينبع البغيبغات وهي

عِيونَ مَهَا فَينَ يَقَالَ لِمَا خَبِفَ الْأَوَاكُ وَمَهَا هَيْنَ يَقَالَ لِمَا

خيف ليلي ومنها عين يقال لهاخيف بسطاس . قال وكانت

البغيبغات عا عمل على وتصدق به فلم يزل في صدقاته حتى

بأكل ممرها ويستعين بها علىدينه ومؤنته على أنلابزوج

عبد الله بن حسن بن حسن أبا العباس رهو خليفة فردها

في صدقة على فأقامت في صدقته حي قبضها أبو جعفر في

غلافته وكلم فيها الحسن بن زيد المهدى حين استخلف

اليوم بينبع لكن في يد أفوام يدمون ملكها وقال المبرد

دوى أنَّ عليا لما أرمى إلى الحسن وتف عين أبي تيور

البغيبغة وهي قرية بالمدينة وقبل عهد كمثيرةالنخل غزيرة

الما. وذكر أهل السهران معاوية كنب إلى مروان .

أما يعد قان أمير المؤمنهم أحب أنه يرد الألفة ويزيل

السخيمة ويصل الرحم فاخطب إلى عبد الله بن جعفر

ابنته أم كاثرم على ابن أمير المؤمنين ورغب له في الصداق

فوجه مروان إلى عبد الله فقرأ عليه الكتاب وعرف

مافى الآلفة تقال أن عالهاالحسين بينبع و ليسمن يفتات

عليه فأنظرني إلى حين يقدم فلما قدم ذكر له ذلك فقام

ودخل على الجارية وقال ان ابن عمك القاسم بن محد بن

جعفر أحق بك ولعلك ترغبهن في الصداق وقد عملك

البغيبغات فلما حضر القوم للاملاك تسكلم مهوان فذكر .٢٢ أحد بن بعير

مفاوية وما قصده فعكلم الجسين وزرجها من القاسم فقال ۲۲۲ احکتنی تبای

| صواب                                | المنا الما                | ص     | صواب                   | س خطأ                       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| من ابن أذينة                        | م عن أذينة                | ٠٧    | وذى إسنة               | ۲۲۷ وذی أحنة                |
| عن مبد الرحن بنأذينة                | ٣٠ عن عمرو بن أذينة       | ٠٧    | پهجو سعيدا             |                             |
| أحمد بن سعد بن ابر اهيم             | ۳۱ أحدين سعيدين ايراهيم   | ۲,    | فقال أبي سعيد بن سليان | ۲۲۸ فقال آبو سعیدین سلیان   |
| فأعطله امرأته                       | ٣١ فأعطته امرأة           | 78    | فقال لابن دأب          | نقال ابد دأب                |
| أخرنا حد الرزاق                     | ٣٧ أخيرنا عبد الرازق      | ۳٦    | إذا أقول               | ٢٣٩ إذا أفول                |
| أحد بن سعه بن ابر اهيم              | يم أحد بن سعد ابراهم      | ٤٤    | به مته                 | ere of Aos                  |
| الحارث بن محمد التميمى              | ۳ الحارث بن عمد التيمي    | ٤٦.   | كعب بن سور الأزدى      | ۲۷۶ کعب سور الازدی          |
| أمل السعة                           | وم أعل السمة              | ٥١    | فاقضى الفضا ياكسب      | ۲۷۷ قانض القضاء يا كعب      |
| فوجدت عنده جماعة                    | وجدت عنده جاعة            | 7     | سورة النور             | سورة النور                  |
| المروءة                             | ۳۰ المرؤة                 | ٥٣    | انی امرؤ               | أني امر.                    |
| على أن الوالد أبر                   | ۳ ع <b>ل</b> أن الولد أبر | 97    | عن عمارة بن جوين       | ۲۸۱ عن حمارة عن حوير        |
| وتكلمي في مائة ألف                  | ۳۰ ویکلمنی فی مانهٔ آام   |       | من أو خف               | ۲۸۷ عن ابن عنف              |
| من تجرمك                            | عن تجرمك                  |       |                        | ٢٨٣ غير جين النفوس          |
| حتى استأذنتني                       | وم حنی استأذنی            |       |                        | . ۲۸۵ عمد بن سعید السکورانی |
| عنی تصامی<br>. <b>من ا</b> بن شبرمة |                           |       |                        | ۲۸۸ أبو على ذكريا بن يحيى   |
|                                     | ۲۵ عن این شهرمهٔ          | - 4   |                        | ۲۹۲ درارة بن أوفي الجرشي    |
| حسين بن قداس                        | ۲۹ حسین بن فراس           | 17    |                        | ۲۹۹ حافم بن حبیرة           |
| فقالا أنه وأد                       | ٢٧ نقال أنه راد           | 1 3 l | يزيد بن ذريع           | ۲۰۲ پرید بن دبیج            |

تمت فهارس الجزء الأول